ستيفن أوزمنت فنسرانك ستبرس الألف كتاب كتاب الثانا

# التابئ فرنسي فانس



ترصة: د. أحدى محمود



الهيئة المصرية العامة للكتاب

الجيزءالثالث

الناريخ من شي جوانبر مطالعات ف ساديع العندب

## الألفاكتاب الثاني

الإشواف العام و سمرسرحان رئیسس بولساق رئیسس بولساق

رشیسالتعویو المساحی المطدیسمی

مديرالتحرير أحسمد صبليحسة

الإشراف العنى محسمد قطب

الإخراج الفنى عليباء أبوشسادى

# الناريخ من شي جوانبر مطالعات في متاديخ العندب

إعداد المستيفن أوزمنت ونسر المك سيرنس

ترجـمة د.أحد حدى محـمود

(لجسزء الثالث



#### هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب:

#### THE MANY SIDES

#### OF HISTORY

By: Steven Ozment/Frank M. Tumer

### الفهـــرس

| صفحة۔        |     |        |    |       |        |      |        |          |         | وع     | الموض    |        |
|--------------|-----|--------|----|-------|--------|------|--------|----------|---------|--------|----------|--------|
| Y            | •   | •      | ٠  | ٠     | •      | ليم  | لتع    | راسة وا  | ــ الدر | لحضى   | مس للت   | التم   |
| 41           | ٠   | •      | •  | ٠     | •      | •    | •      | لالمانية | ورية ا  | بسراط  | ور الام  | رستر   |
|              |     |        |    |       |        |      |        |          |         | عا     | سساي     |        |
| -01          |     |        |    |       |        |      |        | ــورة    |         |        |          |        |
| ٥٣           | •   | •      | •  | •     | ٠      | •    | •      | • •      | •       | بالمية | الامير   | عناد   |
| ۸٥           | ٠   | •      | •  | •     | •      | •    | •      | النيران  | بههة ا  | موا۔   | يون غي   | الآده  |
| 4.4          | •   | •      | لی | الأو  | عالمية | ب ال | الحر   | راد في   | بتروج   | عمال   | لرابات   | اضط    |
| 179          | •   | •      | ٠  | •     | •      | برز  | لاتجلع | ۽ من الا | الفاقد  | باپ د  | ر الشي   | حشو    |
|              |     |        |    |       |        |      |        |          |         |        | ثامنا    |        |
| 100          | رين | المعشم | رن | ، الة | تصف    | ئە ر | بة في  | بلوماسي  | ة والد  | سلطوي  | جهت ال   | الموا. |
| 104          | •   | ٠      | •  | •     | ٠      | •    | •      | • •      | ت       | يضا    | لة التعو | خراة   |
| 177          | •   | •      | •  | زی    | النا.  | عهد  | اية    | ہم فی بد | وتدريب  | ىلىن و | د المناه | تجدي   |
| Y•V          | •   | •      | ٠  | ٠     | •      | •    | •      | ستالين   | فصية    | ليه ش  | ظهر تأ   | کیف    |
| ۲۳۷          | •   | •      | •  | ية    | ועאנ   | بية  | خار    | مياسة ال | ــ الس  | نازية  | بيات ال  | ديناء  |
| YOY_         | •   | •      | •  | •     | ٠      | •    | رية    | ة العسك  | لمراجه  | ۱ : ۱۹ | يخ ۲۸    | ميرن   |
| ` <b>۲۷۹</b> | •   | •      | •  | •     | •      | •    | •      | ی ۰      | النوو   | حالف   | ر: الدّ  | النات  |

#### يوجسين ويبر

تميزت عملية بناء الأمم فى أوربا فى القرن التاسع عشر بتعقدها واضطلع الساسة والدبلوماسيون والعسكريون بأدوار بالغة الأهمية الما الدور الذى لا يقل عن ذلك أهمية فكان الدور المتعلق بتوطيد الاحساس بالانتماء الى أمة بالذات عوضا عن الانتماء الى احدى المقاطعات أو أحد الأقاليم ، واحلال قيم « المواطنة » والحضارة المدنية محل القيم المدينية والقيم المحلية ، وكانت المؤسسة التى أدت هذا الدور الأخير هى « المدسة » التى بثت القيم الجديدة ، وزودت التلاميذ بالمهارات التى تساعدهم على الشاركة فى الحياة الاقتصادية والسياسية الأرجب مجالا •

وتميزت مهمة اعادة خلق المواطنين عن طريق التعلم – كما يلاحظ في حالة فرنسا – بشدة تعقدها وصعوبتها ، خصوصا بين أهل الريف المقيمين في الأقاليم ، فلقد اشتملت على عمليات انشاء مدارس جديدة ، وزيادة عدد المدرسين المدربين على نحو أفضل ، وتوطيد الاحساس بالفائدة الحقة للتعلم ، وقبل ثمانينات القرن التاسع عشر ، كان نظام التعليم الفرنسي أقرب الى العفوية والعشوائية ، فكان أبناء الفلاحين يدرسون الى أن يصبحوا قادرين على الشاركة في متطلبات الخدمات الدينية ، مما أدى الى اكتفاء المدارس بتدريب مدرسيها تدريبا هزيلا ، يساعدهم على أداء هذه المهام الى جانب اشتغالهم في مهام أخرى ، وكانوا يتزودون بالقليل من المهارات الوثيقة الاتصال بحياة المزارع الذي يفلح الأدض ، وفضالا عن ذلك ، فلم يقتصر الأمر على اتصاف معظم الفلاحين بالأمية ، ولكنهم في الكثير من الأحيان كانوا لا يتكلمون الفرنسية ، ولكنهم يتكلمون لغة أقرب الى « البطوة » (\*) أو اللهجة المحلية ،

Peasant and Frenchmen: The Modernization of Eugen Weber تاليف Rural France 1970.1914. Patois.

نقلا عن كتاب

(**x**)

وفي بواكير ثهانينات القرن التاسع عشر ، وتحت زعامة جول فيرى البعت الحكومة الفرنسية بعض السياسات التعليمية التى ترمى ال تحويل المعلم الفرنسى المحلى الى شخص اشسبه بالداعيسة الى التعليم الفرنسى العلمانى ، وكانت اللغة الفرنسية تعلم الى جانب تاديخ فرنسا وجغرافية فرنسا ، وبعبارة أخرى ، حلت الدراسة العلمانية محل الدراسة الدينية وكان المعلم يدرس أيضا السلوكيات والصحة وساعد اسلوب التعليم الذى اتبعته المدارس الجديدة على توسيع افق الطفل القروى ، الذى بنا يدرك شيئا فشيئا أن بمقدور المهارات المكتبسة والشهادات الدراسية أن تفتح الطريق أمام أنواع جديدة من العمل أقل عسرا من فلاحة الأرض ، وبدأ أولياء أمر الأطفال يدركون أيضا أن لمهارات القراءة والحساب التى تعلم بالمدارس فائدتها في عالم الزراعية ، بعد أن ازداد اعتماد السوق الوطنية اعتمادا مباشرا على حياتهم ، ودفعت المدارس الجديدة التلاميذ برسياسيا وثقافيا ـ الى ادراك وجود عالم يتجاوز حدود قريتهم ، والى اعتبار انفسهم مواطنين فرنسيين ينتمون الى وطن اكبر و

لقد نسب الى المدرسة ، والى مدرسة القرية بصفة خاصة ، الالزامية والحرة ، فضل العملية التثقيفية التى حولت الفرنسيين الى شعب يشعر بهويته الفرنسية ، وعرفتهم معنى الحضارة ، كما يبيل كثير من المربين الى القول ، ويظهر معلمو المدارس فى زيهم الرث كأنهم ميلشيا العصر الحديث ورسل التنوير وحملة المدعوة الى النظام الجمهورى الذى يمثل الموامة بين كتل البشر الرازحة تحت نير الظلم والظلمات ، والعالم الجديد وما يؤمل قيه من فضل ورفاهية وديموقراطية ، وأشار المراقبون الى أن المدارس كانت موجودة بالفعل قبل ثمانينات القرن التاسع عشر ، ورفضوا المزاعم المضمرة والبيانات الصريحة التى تزعم علم وجود تعليم شعبى فى ظل النظام القديم ، بيد أننا سنري ما يقرب من صحة الصورة التى غيمت من الحقائق المسلم بها الآن عن حدوث تغير عميق فى الخطوة والاتجاء والأثر في عهد الجمهورية الثالثة ، على شريطة وضعها في سياقها الصحيم ،

والسياق له أهميته وليس هناك من ينكر وجود المدارس قبل ظهور جيل و فيرى ، وبأعداد كبيرة ، ويصبح هذا الحكم أيضا عن التعليم الحر الله حد كبير عبر أن ما جعل قوانين الجمهورية تبدو أكثر فاعلية ، لم يكن مطالبتها جميع الأطفال بالالتحاق بالمدرسة ، ومنحها هذا الحق لهم ، وحق التحرر عند الأخذ به فحسب ، فعلينا أن لا ننسى دور وقرة دور العلم والمدرسين ، وما شق من طرق ساعدت الأطفال على انتهاجها في طريقهم للمدرسة ولا ننسى أيضا أن ما جعل المدرسة تبدو شيئا نافعا عظيم

اللائر هو الاحسباس بأن ما تقلعه المدرسية أشياء حافيلة بالدلالة ، بعد ما حرى من تبدل في القيم والمدركات.

وما أهدف اليه في هذا الفصل هو رسم صورة للنظام المدرسي في هذا السياق بالذات ، وأبين كيف تواءم هو والتغيرات المذكورة آنفا وسأوضح أن تجاحه كان ركنا من أركان عملية شاملة متكاملة ، فلم تكتسب مواد التعليم أهميتها عند القائمين بتعليمها الا بعد أن قامت المدرسة بتعليم موضوعات لها معنى ، ولم ينظر الناس الى المدرسة بمنظار الجد الا بعد أن اتصلت مناهجها بالاحتياجات والمطالب التي ظهرت حديثا ، وبعد أن تنبهت الى ما ينقصها من أشياء ، فلم يكن الدافع وراء التحاق الناس بالمدارس هو مجرد كونها أشياء متاحة لهم أو مفروضة عليهم ، ولكنه النفع الذي تمكنت من تحقيقه لهم ، وكان لابد من حدوث تغير في العالم حتى يتحقق ذلك ،

ولقيد نزعت المبارس التي أنشأها القسس وعامة الناس للطبقات الأفقر من الشبعب قبل الربع الأخير من القِرن التاسع عشر \_ تعشيا مع طبيعة الأشياء ـ الى اعطاء الصدارة لما يستحق هذم الصدارة ، ورثى أن الأشياء الأولى بالصهدارة هي الأشهياء التي يعتقد أساتذة العلوم في أهميتها ، يعنى قدرتها على الهرف بالعظات وقوتيل فقرات من القداس اللاتيني • وكان تعليم أوليات القراءة والكتابة والحساب أمرا نادرا قبل الثورة ، كما ذكر لنا عمدة « يون ، ( ١٨١٠ ) • وكان المدرسون قليلي الاهتمام بالتعليم العام الرحيب الآفاق ، وأعنى بذلك النوع الذي يهم السواد الأعظم ، وعلى أية حال ، فان عدد كبيرا من المدرسين كانوا يعلمون ما باستطاعتهم تعليمه من مادة متواضعة على قدر الحال ، وحتى ١٨١٦ ، لم يطلب من المدرس أي دليل يثبت حصوله على شهادة أو يوضح ما لديه من قدرات ، وعلى الرغم من أنه كإن بالامكان علاج هذه الناحية في المسدن الصبخيرة والكبيرة عبلي السبواء ، الا أن تعليم جمساهير الشبعب كان يعانى الأمرين ، وظل يعانى على هذا النحو لبعض الوقت تحت تهديد عصا أشخاص ( يذكروننا بعريف الكتاب في مصر ) مثل احدى الشخصيات التي كانت تتحكم في المدرسة الثانوية في يون (\*) ، الذي كان فصله الدراسي لا يكنس بطريقة لائقة ومليثا بالعناكب د حتي تعذر التعرف على المواطن كوليبو وسط أنسجة العناكب الملتفة حوله ، خصوصها عندما يلقى دروسه وهو يرتدى ـ كعادته ـ جلساب نومه وقبقابه ء ٠

<sup>🖈)</sup> مدرسة Noyers 🛦 مدرسة

وكان الغصل الدراسي ومبنى المدرسة مفككي الأوصال ، ففي مدينة ( مول ) ، تداعى جدار بأكمله أثنه عراك أخوى نشب بين المدرس وتلاميذه ! وفي ١٨٥٠ ، كانت هناك مدرسة (\*) تشغل بناء مخبر مهجور سقفه منفصل عن جدرانه ، مما أدى الى تساقط الجليد داخل الفصل فوق رؤوس المدرس وتلاميذه ، وابان سبعينيات القرن التاسع عشر ، سمعنا عن تفتت أحد الأسقف وانهيار أرضيات الفصول ، وعن وجود نوافذ بلا ألواح زجاجية ، وأحيانا لا توجد حتى النوافذ ذاتها ، وعن الاقتصار في تهرية الفصول على ما يتسرب من هواء من خلال المداخن ، وكان من الصعب التفرقة بين الأحياء السكنية وأحياء المدارس • فكان المدرسون في بعض المدارس(\*\*) أو زوجاتهم ينهضون أو تنهضن بأعمال البيت وتجهيز وجبات الطعام وخبز العيش أثناء الدرس ، بل وكان بعضهم ينام داخل الفصل الدراسي فوق سرير ينطوي ، ولعل هذا كان خيرا · فلولا ذلك لما كان من المستبعد أن يصبح الفصل المدرسي هزيل التزود بالأثاث ، وتفتقر بعض الفصول الى المناضد ، ولم يتوافر في بعضها في ثمانينيات القرن التاسع عشر الا المقاعد · فلا وجود لأية وسائل للتدفئة اكتفاء بما يشم من الأجسام مِن حرارة ، فلا عجب اذا سمعنا أحد العمد ١٨٣٥ يصرح بأن أنفاس ( العيال ) تساعد على توفير درجة حرارة معتدلة ، نعم لقد كانت معظم المدارس تتصف بظلمتها ورطوبة جوها وازدحامها ، وقلة تهويتها ، وعدم وجود أثاث بها أو اضاءة أو وسائل تدفئة ، وكانت تعانى من الروائع الكريهة ، وكثافة الدخان عند ايقاد نار أو وابور غاز ٠ ويجلس المدرسون والتلاميذ وسط تبارات الهواء الضارة بالصحة والميك بأتصاف المدرسة بالقبح ومناظرها المقززة • ولم يتوافر في أغلبها أي حوش أو مراحيض • وفي ١٨٦٤ ، كتب أحد المفتشين يصف مدرسة فقال انها خالية من أية بالوعة أو مبولة ، أو غير ذلك من الأدوات الصحية ، وقد أقامت بعض المدارس ساترا في الخلاء في ركن الفناء الخلفي لكي يستتر خلفه من يريدون قضاء الضرورة • وتنزح الأوساخ المتراكمة من قضاء الضرورة من حين لآخر لاستعمالها كسباخ ٠ ء وهذه هي بداية التقدم الذي لم يكن معروقا منڌ عشر سنوات مضت ۽ 🔧

وفى خمسينيات القرن التاسيع عشر ، لم يكن هناك فى بعض المدارس (\*\*\*) أية خرائط أو سبورات أو مناضد أو تخت للتلاميذ، وبحمل كل تلميذ لوحا من الخشب يضعه على حجره للكتابة ، ويتولى المدرس

(Pas-de-calais) Moulle

Eure et Loire

Nouvions-en-Thiérache (Aisne)

(\*\*\*)

عملية سن ريش الكتابة ، وعندما يستدعى للانشاد فى الكنيسة تنوب عنه أخته فى مراقبة الفصل ، ولا تنسى فى هذه الأتناء شغل نفسها بتحضير السلاطة وتنظيفها ، ولم تكن هذه المظاهر من الحالات غير المثالوفة ، ولابد أن تكون مثل هذه الأحداث المخالفة للأعراف الرسمية قد عطلت الكثير من المدارس ، رغم تعدد جوانبها المقرفة ، وعندما يلتئم شمل الفصل الدراسى فى قاعة القرية ، لم يكن من المستغرب أن تضم هذه القاعة فى أحد أركانها دولابا لحفظ سجلات المواطنين ، ولا بأس من اقدام أحد المسئولين على فحص بعض أوراق هذه السجلات أثناء القاء الدروس ، أو تكليف المدرس نفسه ببعض مهام بعيدة عن وظيفته ، ولا مانع أيضا من اقامة الاحتفالات المدرسية فى نفس هذه القاعة حتى لو حدث ذلك أثناء القاء الدروس ،

أما المدرس نفسه ، فيمثل مشكلات أخرى ، ففي النصف الأول من ١٠ القرن التاسم عشر ، لم يكن هناك ما يحول دون اختياره من بين الجنود الرديف أو كونستابلات القرى ، أو حلاقيها أو من خدم الحانات أو البقالين ، ولا بأس أيضًا من الاستعانة بأحد القروبين من أنصاف المتعلمين عند الحاجة الى مدرس ، وكان هناك سبعة من بين خمسة عشر مدرسا من المستغلين بالتدريس ( ١٨١٥ ) من المجرمين السابقين ، ولعل شخصية معلم القرية « نوشون ، التي خلدها بلزاك ، والتي انتهى بها المطاف الى "الاشتغال بسرقة البط ، وبترقيع الأحذية في بعض الأحيان ، وبالتسول عندما تدعوه الحاجة الى ذلك ، والذي لا يفيق أبدا ، كان بلا مرا ، من النماذج الانسانية المألوفة أثناء حكم نظام يوليو الملكى ( عهد الامبراطور نابليون الثالث ) • وبوجه عام ، كان معظم المدرسين يشتغلون أعمالا أخرى ، ابتداء من فلاحة أرضهم (أو أرض شخص آخر) فرأينا في احدى المدن (\*) أحد المدرسين يحتفظ بمغزله في الفصل الدراسي ، وترقيع الأحذية وحفر القبور الى الاشتراك في كورس كنيسة القرية أو في تولى الأعمال الكتابية لسجلات القرية ، وحتى في ١٨٧٢ ، عندما شم المدرسون أنفاسهم وارتفع شأنهم نوعا عن حالتهم السابقة في ثلاثينيات القرن ، رأينا ما حل بمعظمهم ، أو ربما بما تعرضوا له جميعا ، اذ كان ٣٩٥ من مدرسي المدارس العامة (\*\*) يشتغاون بأعمال أخرى غير عملهم الأصلي ، فكان هناك ٣٠٩ يستغلون بالسجلات و ٢٧٣ في الكورس ، وفي عزف الأرغن بالكنيسة ، و ١٤ كموظفين بالكنيسة أو قواصين بها ، أو مسئولين عن دق أجراسها ، وكان من بين المدرسين من قنع بالعمل كبواب أو كناس

Eure et Loire

<sup>(★)</sup> ځی

<sup>·</sup> إلى نفس المدينة المعابقة ·

أو حفار للقبور · بينما كان هناك عشرة من العاملين في صناعة التبغ مـ واثنان من عمال التلغراف و ٣٦ اختصوا ببيع صكوك التأمين ·

لقد استشهدت في الفقراتِ السيابقة بها جاء في تقارير مفتشي المدارس ، وقد أوردها فرانسوا جيزو في المذكرة التفسيرية للقانون الذي أصدره بوصفه وزيرا للمعارف العمومية (\*) • وطالب جيزو كل وكوميون. أو جماعة من كوميونات الأحياء بانشاء مدرسة اعدادية ، أو تولى أعمالي صيانتها على أقل تقدير ، وأعاد التقرير تأكيد معايير الأهلية للتدريس. . التي سبق تحديدها في المرسوم الملكي ١٨١٦ ، وأعاد أيضها التنبيه بتحريم فتح أية مدرسة ، الا اذا حصلت على شهادة رسمية بمراعاتها مثل هذه الشروط ، ونص القانون أيضا على قيام كل قسم بمفرده ، أو بالاشتراك مع الأقسام المجاورة له ، بانشاء دار للمعلمين لتدريب مدرسي المرحلة الابتدائية ، وحققت هذه الخطوة نتائج سريعة · ففي ١٨٣٣ . كانت فرنسا تضم ٣١٤٢٠ مدرسة يؤمها مليون ومائتا ألف من الأطفال -وفي ١٨٤٧ ، تضاعف عدد المدارس ، وزاد عدد تلاميذها عما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد السابق ، وفي نفس الحقبة ، زاد عدد دور العلمين من ٣٨ دارا الى ٤٧ دارا ، ولهذه الواقعة أهميتها • فعلينا أن لا تنسي أن المدرسين جميعا في المدارس الاعدادية العامة في منتصف ثمانينيات. القرن التاسع عشر قد تخرجوا في أغلب الظن من هذه الدور أثناء حكم. الا أن تدريبهم قد ساعد على ارتقاء مستواهم فيما تلا ذلك من سنوات •

وحدث التغير الكبير التالى فى ثمانينيسات القرن التاسع عشر وما كان من المستبعد أن يحدث ذلك فى وقت أبكر ، لو أتيحت الغرصة لوزير المعارف فيكتور درورى لتنفيذ المخطط الذى وضعه ١٨٦٧ ، ولكن الظروف لم تساعده على تحقيق ذلك ، وظلت معظم مبادراته مجرد مشروعات محفوظة فى خزانة الملفات ، وفى ١٨٨١ ، ألغيت جميع المصاريف المدرسية والرسوم فى المدارس الاعدادية العامة ، وفى ١٨٨٨ أصبح الالتحاق بالمدارس العامة أو الحاصة اجباريا ، وفى ١٨٨٨ ، كلفت كل قرية أو بالمدارس العامة أو الحاصة اجباريا ، وفى ١٨٨٣ ، كلفت كل قرية أو علم يزيد عدد تلاميذها فى سن التعلم عن ٢٠ بانشاء مدرسة اعدادية عامة ، وفى ١٨٨٥ منحت اعانات لبناء المدارس وصيانتها ولدفع مرتبت المدرسين ، وفى ١٨٨٨ ، وضع منهج دراسى للمدارس الاعدادية ، الى جانب اجراءات مشددة للتفتيش والرقابة ،

<sup>(\*)</sup> François Guizot (\*) المؤرخ روزير المعارف كاتن. استاذا المتاريخ في السوربون ( ۱۸۱۲ ـ ۱۸۳۰ ) وله جملة مؤلفات تاريخية مشهورة •

ويرجع أحد أمنياب النقام البطىء في عند الأمية \_ والذي لم يدد أى ذكر له حتى فى أفضل البيانات الخاصة بالتعليم فى فرنسا ، مما يتير الدهشة ، الى أن الكثير من البالغين \_ ومن الأطفال تبعا لذلك \_ كانوا ممن لم يتعلموا اللغة الفرنسية ، ففى ١٨٦٣ ، ورد فى أحد التقارير الرسمية أن ما يقرب من سبعة ملايين ونصف المليون ، يعنى خمس سكان فرنسا ، لا يعرفون اللغة ، وان كأن حتى هذا الرقم مثار شك ، ومن غير المستبعد أن يكون العدد الصحيح أكبر من ذلك بكثير ، لاسبما اذا شخير المستبعد أن يكون العدد الصحيح أكبر من ذلك بكثير ، لاسبما اذا أضفنا الى هذا العدد من كانت درايتهم باللغة مهوشة الى أبعد حد ،

وكانت أكبر مشكلة واجهت المدارس العامة فى الكوميونات التي 'لا تتحدث الفرنسية ، وفي عدد قليل لا بأس به من ٩١٢٩ مدرسة أخرى كان من المفروض أنها تدرس اللغة الفرنسية هي كيفية تدريس اللغة · **الأطفال ل**م يتحدثوا بها قط ، أو يلقون صعوبة في نطقها ، فالزعم ألدائم -التردد بأنهم يتعلمون لغة وطنهم ما أظنه كان سبيدو حقيقيا عند هؤلاء الأشخاص الذين كانت أمهانهم لا تفهم أية كلمة منها • وقد علق أحد الكتاب(\*) على ذلك فقال ه ان أطفال لورجيه كانوا مرغمين على ما هو أكثر من اتقان القراءة والكتابة بالفرنسية ، اذ كان عليهم تعلم كيف يفعنون خلك باللغة الفرنسية ، أي بلغة أخرى غير اللغة التي شبوا على النطق عِنها يه ، وترتب على ذلك ، أنه في حالة كثيرين منهم ، كانت الدروس التي تلقى عليهم في المدرسة « لا تترك أي أثر في أمخاخهم أكثر من الأثر الذي تتركه اللاتينية في أمخاخ معظم من يتخرجون من المدرسة الثانوية ، • غائطفل يعود الى تكلم لغة «البطوة» عندها يرجع الى بيته ، وتبدو الفرنسية في نظره « لغة مقصورة على العلم ينساها بسرعة لأنه لا يتكلمها قط ، • ومن الناحية الرسمية ، ووجهت المشكلة بتجاهلها ، وارغام حتى من ﴿ لِ يَقْدُرُونَ عَلَى الْأَحَاطَةُ بِكُلُّمَاتُ قَلْيَلَّ مَنْهَا الَّا فَيْمَا نَدْرُ ، أَنْ يَعْلَمُوا – كَمَا محدث في العظات \_ أن ما ينبغي أن يكون صحما يعد صحما ، وأن ما يعرفون أنه صحيح ليس كذلك : « فأولا ــ أن لغة الوطن هي اللغة التي يتحدثها أبونا وأمنا ، خصوصا أمنا ، والَّتي يتحدثها أيضا أقراننا الماطنون ، ومن يقطنون نفس بلدتنا مثلنا • ثانيا ــ ان لغة الأم عندنا هي الفرنسية ، هذا هو ما جاء في كتيب لامتحانات الجيش ١٨٧٢ . ومن الناحية غير الرسمية ، واصات المدارس كفاحها لجعل الشيعار حقيقة ، قأعلن فردينان بويسون المنار الهادي لانتعلم في الجمهورية في ثمانسات إلقرن التاسع عشر ، « أن تعليم لغتنا الأم ، لغتنا السامية الجميلة هو

<sup>\* (\</sup>ATY) F. F. Pariset (\*)

المهنة الأساسية للمدارس الاعدادية ، أنه عمل له طابع وطنى ه · ولكن عذا العمل أثبت أنه طويل وشاق · · ·

وما كان هذا ليحدث لو ظلت المدرسة بمناى عن السواد الأعظم من الناس وهذا ما تحقق في الربع الأخير من القرن ، فلقد طالب معظم الفلاحين باشتغال أولادهم بالعمل والاسهام في تعزيز ميزانية الاسرة ، وعندما كانوا يرتضون ارسالهم للمدرسة ، كان هذا عادة من أجل غرض أوحد ، وهو تهيئتم لعملية التعميد ( التنصير ) ، وهي من الطقوس الحاسمة للنجاح ، وبمجرد تحقيق ذلك ، ينسحب الطفل من المدرسة ، ويوفد الآباء أولادهم للمدرسة لبضعة شهور قليلة في الشتاء قبل التعميد : هكذا همهم أحد مدرسي بريون ١٨٦١ ، ولعل هذه الفترة القصيرة لم تكف ما هو أكثر من تعليم العظات ، وكم بدت هذه المهمة مضنية لأطفال لا يعرفون كيف يقرءون ، ولذا كانت عمليات التنصير تجرى في أبكر وقت مستطاع ، أي بين سن العاشرة وسن الثانية عشرة ، وترتب على ذلك أن تضاءل عدد الأطفال الذين تدرج أسماؤهم ممن تجاوزوا هذه السن الى درجة كبيرة ، وسرعان ما ينسي الأطفال القليل مما تعلموه ، غالبا عن طريق درجة كبيرة ، وسرعان ما ينسي الأطفال القليل مما تعلموه ، غالبا عن طريق التلقين ، ثم يرتدون ثانية الى « حالة من الجهالة التامة »

وعلى أية حال ، لقد كانت مدارس الريف ضعيفة الاغراء والاجتداب لتلاميذها ، وتشجيعهم على التعلم ، ولو حتى خشية التعرض لتحدي الأطفال الأكثر تحمسا للتعلم ، أما الآباء ميسورو الحال ، ممن نديهم الحافز والقدرة على الحاق أطفالهم بالمدرسة لبعض الوقت ، فانهم كانوا يؤثرون ارسالهم الى المدن التجارية أو الى احدى المدارس الداخلية ، والأهم من ذلك هو ما حدث عندما أدرك المنحدرون من أسر أوقر ميسرة أو يسرا ، أن الدراسة قد تلعب دورا في نشاطهم الذي سيجيء فيما بعد ، فانهم استوعبوا أو حفظوا ما هو أكثر مما تعلموا ، وكان الآباء يولون عملهم القدر الأكبر من اهتمامهم ، وبذلك أتيحت الفرصة لأبناء الفقراء للالتحاق بمدارس الفقراء ، لأنه لم يكن لدى الآباء الوقت الكافي للالتفات اليهم ، وكان لديهم مبرر أقل لاستغلال هذه الفرصة لأقصى حد بقدر يفوق أقرانهم الأفضل حالا ٠٠٠

أما متى وأين سجلت أسماء الأبناء فى المدارس قمسالة تأتى فى المقام الثانى من الأهمية ، لأن ما يهم ليس تسجيل الأسماء على هذا النحو ، وانما هو مواظبتهم على الحضور ، واختلفت هذه الحالة من اقليم لآخر ، تبعا لاسلوب العيش فيه ، ولكنها نزعت بوجه عام الى جعل السنة الدراسية مقصورة على شهور الشتاء ، وكان الأطفال بوصفهم عمالا ، بالفعل ، أو ، بالقوة ، يتفرغون للدراسة عندما لا يكون لديهم أى عمل آخر على ،

الاطلاق ، وفي ليموزان ، لم يكن هناك من يقول : « لقد أمضى الطفل ثلاث سنوات ، ولكنهم كانوا يقولون : لقد أمضى ثلاث شتويات ، في المدرسة ، التي دخلها بعد جنئ ثمار أبو فروة ، وبعد عودة النازحين الذين قام بمساعدتهم للعودة من حيث جاءوا ، وأنه ترك المدرسة في أواخر مارس أو بداية ابريل عندما عاد النازحون مرة أخري ، وبالمثل في ساحل العاج والجورا التي توافر فيها قدر أكبر من المدارس الاعدادية في قراها النائية والأكواخ أكثر من أي أقسام أخرى ، اعتاد الأطفال العمل معظم السنة ، مع عدم الانتظام في الدراسة لأكثر من شهور قليلة في الشتاء ، وبذلك ينسون في هذه الفترة الفاصلة كل ما تعلموه ، وكان المنتفعون الوحيدون من الدراسات هم البنين والبنات ممن توافرت لهم أو لهن السبل الكافية للاعتماد على أنفسهم بلا عون من أحد ، ومن جهة أخرى ، ففي اقليم دوبس ، حيث الشتاء القارس الطويل ، فان هذه الحالة قد ساعدت على مكوث الأولاد بالمدرسة فترة أطول ، وعلى التقاطهم أكبر قدر من العلم ، غيرً أنه حتى في حالة عدم معاونة الأولاد لنويهم ، فانهم كانوا يتركون المدرسة في شهر مارس أو ابريل ، وفي لوزير ، كان الأولاد يحضرون للدراسة أربِعة شهور في الشبتاء على الأكثر ، وبعد الفصح ، يقتصر الأمر على مغادرة الأولاد للمدرسة التي اما أن تغلق أو تنحول الى عيادات صباحية ٠ وفي اقليم مانش ، كان الآباء يشعرون بالسعادة عند تركهم أولادهم بالمدسة خلال السنوات التي لا يستطيعون فيها القيام بما هو أكثر من الحبو حول البيت ، ولكنهم كانوا يرغبون في اخراجهم بمجرد اكتمال بنيتهم ، أو على وجه الدقة ، عندما يكونون في أفضل أوقات صلاحيتهم للنعلم ( ١٨٩٢ ) ويستخلص آلان كوربان بأن اشتغال الأطفال بالعمالة لم يختف الاحثيثا، أي بين سبعينات وثمانينات القرن وعلى أية حال ، ففي نهاية القرن ، كان بوسم المفتشين أن يلاحظوا حدوث انتظام أكبر في المواظبة على حضور المدرسة في الشيئاء ، ولم تعد الشكايات المتواصلة من عدم المواظبة تنصب الا على باقى شهور السنة • وكان التأفف أمر ، ولكن المستويات ارتفعت •

ولقد وصلنا الآن الى السبب الرئيسى « لعدم الاكتراث » بتعلم الكتب ، والذى رآه أحد الكتاب(\*) أمرا متوطنا بالأقاليم ، فلقد توافرت لفقراء أبناء الحضر فرصة استخدام مهاراتهم التى التقطوها فى مدارس الابرشية ، وملاحظة فرص الارتقاء بمراكزهم الاجتماعية عن طريق هذا التعلم • أما فى الأقاليم ، فأن مثل هذه المهارات لم تحقق الا القليل من النفع ، ولم يترتب على عدم وجودها الا القليل من الضرر والخسارة ، ولم يكن هناك الا القليل من الصدع فى الطبقات الكثيفة من الشقاء ،

Philippe Apries (عميقه في هذا الراي Philippe Apries

التن يرزحون فيها ، يستطيع الفضول أو الاجتهاد أن يجد منفذا للانطلاق منها · ولقد أسفت احصائيات فتريه (\*) لأن شاغل المقاطعة ، لم يظهروا الا القليل من الميل لعراسة العلوم والآداب البعيدة عن الابتذال أو للتثقيف في الفنون الرفيعة ، ويبلو عنا الكلام مثيرا للسخرية حتى يبين لماذا لا تعد عده العالمة مثيرة للعجفية : و بعيدا عن مصادر الالهام والذوق ، فالهم نادرا ما مروا بحالة تساعدهم على ادراك قيمتهم أو ( اكتشاف ) موضوع للتنافس لا والتبارى ) عليه » ، لقد كانت موضوعات التنافس نادرة في الأقاليم ، أما مصادر الألهام فكالت أندر ،

ورثى أن المعرسة عديمة النفع وما يعلم بها لا يبت بأكثر من صلة وأهنة بالحياة المعلية ، وحاجة بيتاتهم ، أذ كان المعلم يدرس النظام المترى في القياسات بيسا كان الشبائع هناك مقاييس بالية (أمم) • ويقدرون الأسعار بالفرنك ، بينما لا يعترف الناس بغير اللويس والايكوس • قمأ قيمة اللغة الفرنسية ، اذ كان الجميع يتحدثون البطوة ، وتعلن التعليمات إلرسمية اعتمادا على أحد المنادين باللهجة المحلية • وبوجه عام بوسعنا القول بأن المدارس لم تكن تعلم الفرنسية ، ولكنهــا كانت تعلم قواعه نحوية عقيمة ، ولم يكن للمدرسة أية صلة بالتطبيقات العملية ، فكانت بمثابة ترفُّ أو شيء كماني في أفضل الأحوال ، أو مظهرا من المظاهر الفارغة لا أكثر ولا أقل ، وأشار كوربان الى البور المهم الذي قامت به هذه العوامل في تأثيرها على الافتقار للأحتمام الذي ظهر عند الآباء والأبناء ، فعندما أداد والك مارتين نادو ارسال ابنه للمدرسة اعترض الجيران والأقارب وقالوا أن تعليم أبناء الأقاليم عديم الجدوى ، ولن يتيح لهم ما هو أكثر من كتابة بعض الرسائل ، وحمل أحمال من الكتب ، وأخفق المدرسون والمدرسية في اقناع القروبين بالفائدة التي تحققها القراءة والكتابة • وأكتشف الآباء أن عزوفهم له ما يبرره ، لأن هناك اختلافا هينا بين حال من يلتحقون بالمدرسة ، والآخرين الذين لم تطأ أقدامهم مثل هذا المكان ! وعندها ربط فردينان بويسون ببن ضعف الاقبال على المدارس والافتقار الى الاهتمام بالمزايا المعنوية التي يتوقع أن تتاح للأطفال ، كان يتبع التقليد السائد عبر أنه أذا تبين للكافة النفع العملي الذي بمقدورهم فهمه ، فأن الشبكلة ستنكمش وتتخذ أبعادا يمكن السيطرة عليها ، وقال أحد عمد القرى: أن أعمل الريف ه لا يعون الا في صورة غامضة أية ثقافة فكرية أو معنوية ، لا تمت بصلة مباشرة أو ملموسة بالنفع المادي ، وهذا كلام معقول • فقبل أن يرغب أي شخص ارسال ابنه للمدرسة فان عليه أن

Stastique de Venree. (\*)

يتخلى ، «عن المصالح المادية العاتية » ، باعتبارها الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يفهمه وليس ذلك كذلك وعندما أقدمت المدرسة على حصر منه المصالح ، بدأ الناس يبالون •••

وما اسعى لتوضيحه هو الحاجة الى الخبرة الشخصية لاقناع الآخرين بجدوى التعليم ولقد تعرف بعض الوافدين من الريف الى المدن على هذه الحقيقة ، ولعلنا رأينا كيف استطاع هؤلاء الناس وأبناؤهم ادراكي ذلك منذ وقت باكر : « قيمة التعليم والفائدة التي بمقدور الشخص أن يجنيها منه في المراكز الكبرى » ، فخلال النصف الثاني من القرن ، كانت المواطبة على الذهاب للمدرسة في بعض البلدان أعلى بكثير من نسبتها في بلدان أخرى (\*) ، وجاء حافز آخر للدراسة بعد صدور القانون العسكرى ١٨٧٢، ولا يرجع ذلك الى الاستعاضة عن التعليم ببدائل أخرى وانما يعزى ذلك الى ما حققه من مميزات للقادرين على القراءة والكتابة ، وتهديده المجندين الأميين باستبقائهم في الخدمة سنة اضافية أخرى ، وبادرت السلطات المدرسية بالإشارة الى هذه الأوجه من القانون لاقناع الآباء بالحاق أبنائهم بالمدارس ، وفي مدينة ايزير علق اعلان في كل فصل ، وطلب من المدرسين قراءته ومناقشته مرة كل أسبوعين على الأقل ، ظنا منهم بأن أداء واجب وطنى واحد سيساعد على تخفيف عبه الواجبات الأخرى

غير أن هناك جيشا آخر كان يتأهب للظهور ، ولعله لا يقل أهمية من الجيش المحارب ، انه جحافل الموظفين العامين والخاصين ، ولم يكن السبيل للانضمام الى هذا الجيش العرمرم ميسورا الا لحملة الشهادات الدراسية ، أو حملة الشهادة الاعدادية بمعنى أصح ، وكانت المدرسة الصغيرة في روجيه تايو مازير تلحق خريجيها في الوظائف المديدة المتاحة في اقليمها أو في أى اقليم آخر ، بعد ما حدث من تقدم اقتصسادى واجتماعي وسياسي ، فلقد زاد عدد الموظفين بالمدينة من ١٥ ( ١٨٢٦ ) الل ٢٥ ( ١٨٨٦ ) ، بالاضافة الى سبعة موظفين آخرين كانوا يصلون في السكك الحديدية ، وساعدت الدعاية على تشجيع الطموح : « اذ كانت وطيفة في الكثير من دواوين الحكومة ، • هكذا قيل لتلاميذ المدارس في أحد الكتب المدرسية التي نشرت ١٨٨٠ : « فالموظف الحكومي يشغل وظيفة مستقرة ، وهذا هو سر زيادة الاقبال على الوظائف الحكومية ، • وطيفة مستقرة ، وهذا هو سر زيادة الاقبال على الوظائف الحكومية ، • والن فاتك الميرى اتمرغ في ترابه كما نقول في مصر ) • ولما أتيحت الفرصة لكثير من القرويين آثروا التخلى عن عمليات الفلاحة وانتقلوا الى

<sup>(﴿ )</sup> كانت النسبة اعلى لم Creuse منها في بلدان مجاورة مثل Haute-Vienne و ﴿ ) كانت النسبة اعلى لم الزيادة ٧٪ و ١٢٪ على التوالي ١٨٧٦ . Corrèze,

أعسسال أخسوى ، فغى ١٨٩٩ ، تبعول أوببون من لمعسل قرية ممنيرة رعدد سكانها ٤٤٤) للعبل كبوظفين في عكان آخر ، فاشتقل أربعة منهم خدما في المدينة ، وتلقت دار العمودية ( المسين ) حسسين الف بطلبا الشيش وظائف ادارية جديدة بها ،

ومساعد التعفيز لشمغل الوظائف الميسورة بعد تضخم الجهاز البيروقراطي على التوسيع في التعليم بيد أن معذه النهضة التعليمية قد اقتصرت \_ نسبيا \_ على المنتمين للفئات الاجتماعية العليسا ، ففي عهد الجمهورية الثالثة ، لم يكن السبيل متاحا أمام الأشخاص رقيقي الحال للحصول على نصيبهم من ( كعكة ) التعليم ، ولم يتيسر ذلك الا بعد ظهور الوظائف التي ساعدت على تعزيز مطلبهم ، وتبريره ، وفي حوالي ثمانينات القرن التاسم عشر ، رأينا حتى أبناء القروبين يقبلون على التعليم ، ويولونه قدرا أكبر من الاعتمام • وبعد أن تزايدت الوظائف ، ولم يعد الحصول على واحدة منها حلما من الأحلام ، ازدادت أهمية التعليم الذي يؤمن الاعتداء الى مثل هذه الوظائف المظهرية ، بل وغدت الشهادة المعقفة لهذه الغياية أكثر أهمية وفي أذاخر سبعينيات القرن التاسع عشر. ذاعت المدائح حنا وحناك التي تتغنى بمآثر الشهادة الدراسية ، فغي ١٨٨٠ ، لم يتردد بيكو عن القول بأن الشبهادة الدراسية ، قد اصبحت مقبولة شيئا فشيئا ، وأدركت المائلات ما باستطاعة عذه الورقة المطلوبة ( الشبهادة ) أن تحققه من نفع بالتاحلها فرصة التقلم لشغل العديد من الوطلقف ، ومن ثم فلخها لم منافع منى الكثير من الأحيان في ترك ابنائها بالمدارس أطول مدة ممكنة ، • واستمرت المدادس تشغل أسوأ المواقع ، وكان مستواها لقل من مستوى البيت غير أن الأولاد دفعوا للقماب اليها حتى عندما كانت تبتعد عن بيوتهم بمقدار ستة كيلو مترات ، بعد أن السنقرت في أمخاخهم حكاية ففع الدراسة الاعدادية وضرورتها ٠

وباقتراب تسعينيات القرن التاسيع عشر ، تجسيمت الامكانات المجديدة واضيحة ، وازداد ادراك دور المدرسية في تحقيق طموحات المواطنين ، وفي ١٨٩٤ ، درج كل طفل في احدى قرى بروفانس ممن كانوا أقرب الى الأمية الكاملة قبل ذلك بجيل من الزمان على الذهاب الى المدرسة ، وكان بينهم حتى من يضطرون للسير نصف ساعة بين مأواهم ومدرستهم ، وأصبح مشهد الأولاد الذين يستذكرون في المساء على ضوء شمعة خافتة من المشاهد المألوفة ، واقترعت المجالس البلدية على منع علاوات للمدرسين الذين يحصل تلاميذهم على الشهادة المنشودة ، وأصيبت العائلات بالهوس بهذه الشهادات ، كما يبين من شدة احتفائها باى ولد يحصل على واحدة منها ، وعندما يزداد عدد المحاولات الفاشلة للحصول

على الشهادة ، فإن هذه الظاهرة قد تتعول الى مشكلة تثار في اجتماعات المجلس المحلى وعندما يكون التطور طبيعيا ، قان الشهادة العراسية سالتي تكتسب ميزتها المادية مما يحتمل أن تعققه .. قد تصبح غاية على ذاتها ، ولقد رأينا فتاة صغيرة تكتب بلغة ركيكة عبارة تقول فيها : ويجب أن أعترف .. بشرف الحصبول على احلى الشهادات المعرسية (١) ه ، ولعلها عبرت بهذه الكلمات عن رأى الشعب في الشهادة ( السرتيفيكا ) ويذكر من مروا بهذه التجربة في ثمانينيات القرن التاسم عشر الأسئلة ويذكر من مروا بهذه التجربة في ثمانينيات القرن التاسم عشر الأسئلة عالمة بذاكرتهم ، ولنضرب مثلا واحدا من بين عدة أمثلة ، يخص شارل عوايته لذكرياته عن الاحتفال بالتخرج في قريته ١٩١١ : « بمقدورى روايته لذكرياته عن الاحتفال بالتخرج في قريته ١٩١١ : « بمقدورى ونيقولاس ، في معرض الذي دار حول احدى عمليات البيم والشراء التي اشترك فيها بيتر ونيقولاس »

بطبيعة الحال ، لقد تحققت مكاسب أكثر فورية فلم تعد هناك حاجة للانتقال الى أقرب مدينة لاستشارة أحد المحامين أو أحد المخبراء المحاسبين ، عندما يراد تجرير كبيالة أو شبك أو كتابة ايصال ، أو اتفال حساب مسبق ، أو حتى كتابة رسالة عادية · هكذا قال أحد الأولاد الذين بلغوا الثالثة عشرة من عبرهم في قرية أوب ، « ولم يعد اللم بالقرآءة والكتابة مضطرا الى أفشاء أسراره أو الكشف عن صداقاته وضعوصياته لطرف ثالث · وأصبع بمقدوره الارتقاء في العمل السياسي المحلى أو التعليم أو الجيش ، حيث يمكن الخصول على معاش طيب بعد التقاعد وعلى نياشين ترصع صدره بعد شغله احدى الوظائف التي ترفعه الى مرتبة تعلو مراتب الموام الوضعاء » الله مرتبة تعلو مراتب الموام الوضعاء » الموام الموام الوضعاء » الموام الوضعاء » الموام الم

وكان العوام الوضعاء يضدون نوعا من الفلاحين الذين تشعل نمانجهم النعطية صغحات كتب الادب السائر ، ونراهم و يتحدثون لغة خالية من النحو ويستعملون عباوات هميزة ، ويسيئون التعبير بالنور اليسير من الفردات المتلحة لهم ، ولا يبدون أفضل ذكاء من الفلاحين الآخرين المحيطين بهم ه ، ويفترض أن المخرج الوحيد من عده الحالة هو التعليم الذي يعلم النظام والنظافة والكفاءة وسبل النجاح والتحضر ، وربطت تقارير المسئولين بين هزال التعليم والاساليب الوحسية الفظة ، « فعندما

<sup>&</sup>quot;être ademise s'est un honeur davoir on-certificat d'étude". (\*)

لا يترك التعليم أثره ، تظهر نرعات جافية وحسالك فظة ويزداد الهياج والإضطراب والتهور وتشيع المتاعب والصخب ، • فالمفروض هو قيام المدرسة بتهذيب الشسمائل وغرس الخصسال الحميدة وترقيق القلوب الوحشية ، اذ تساعد الصيغ المهذبة التي تلقنها المدرسة على « تهذيب الوحشية والفظاظة المشهورتين عن الفلاحين » وبالقدور نسبة السلوك المهذب والأخلاقيات المهذبة الى آثار التعليم • وشرعت المدارس « في تغديل عادات الصحة البدنية والنظافة والآداب الاجتماعية والأسرية ، وطريقة النظر للأشياء والحكم عليها • وتعلم الأطفال الهمجيون آدابا جديدة مثل كيفية تحية الغرباء ، وكيفية طرق الأبواب وكيفية معاملة الاصسحاب للوقورين • ومناك قول بظهر أنه خلط بين اختلافات أبناء الحضر وأبناء الريف ، والاختلافات العنصرية : « البورجوازي يفسي عندما يفرغ كرشه ، الريف ، والاختلافات العنصرية : « البورجوازي يفسي عندما يفرغ كرشه ، والفلاح البريتوني يتكرع بصوت أجش عندما يعتلء كرشه » ويتعلم والطفال أن اللياقة ترفض الحالين على السواء ، وأن النظافة ركن أساسي من أركان الحكمة •

ونهضت المدرسة بدور رئيسي في ارغام الأطفال على مراعاة النظافة ، وأن كان المدرسيون قد بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق هذا الهيدف • فكان المضبخات لتوقير المياء اللازمة للنظافة ، وخضعت ملابس الأولاد ومسلكهم خارج المدرسة للقحص المدقق ، وتعرض المقصرون للتوبيخ المستمر ، وقد جاء في نص أحد التمارين المدرسية : ﴿ الدراسة تشمن المغ ، وتصحح الآراء الزائفة ، وتساعد على ترتيب الكلام والكتابة ، وتعلم حب العمل ، وتدعم القدرة على حل المسائل ، وأداء الواجبات العملية ، فما الذي نتعرف عليه من الدراسة ؟ من بين أشياء أخرى : الحمامات الباردة خطرة ، والمواظبـة على حضور الأعياد والمهرجانات واجب ديني ، وأن ما يلحق الجسم من ضرر من جراء العمل أقل مما يصيبه من الانغماس في المتعة ، والعدالة تحمى الخير ، وتعاقب الشرير ، والطباق سم واسراف ضار ، وله أثر مهلك على ذاكرة المرء ، ومن يتعاطونه باسراف يعيشمون حياة أقرب الى الحلم ، بعيون أشبه بعيون الموتى ، عاجزة عن الانتباء لأي شيء ، ودون اكتراث بأى شيء ، ويسرفون في عشق ذواتهم » • ولا تنسى أيضا درس د جول وجوليا ، اللذين كانا من الأغنياء ، ومن ثم فانهما لم يحرصا على الاجتهاد في المدرسة ، ونظرا لأنهما لم يتعلما أي شيء فانهما شعرا بالانزعاج بعد ذلك من جهلهما ، فكانا يحمران حجلا عندما يهزأ الناس منهما ، ومن الأخطاء التي كانا يقعان فيها عندما يتحدثان . نعم ليس

بمقدور أى جهة أخرى غير المدرسة تبديل السلوك البدائي (\*) ، • فالأحوال البدائية تفسها تتغير ، وتساعد المدارس خريجيها على التكيف مع هذه التغيرات •

بطبيعة الحال ، لقد حققت المدرسة ما هو اكثر ، أو بمعنى أصبح لقد اضطلعت بهذه المهام على نحو أرحب ولو حاولنا اجراء تصنيف طصر مهامها وحدودها ، كان علينا القول ، بأن المجتمع يثقف ، والمدرسة تعلم والمدرسة تنقل أنواعا بالذات من المعرفة القابلة للتعلم ، أما المجتمع فيغرس خلاصة ما يستوعب من تجارب عبر الزمان ، بيد أن هذه النظرة أننى المنطبة على متارات وموضوعات معينة يجب أن تعدل عندما تنصب التعاليم المقدمة من نبل المدرسة على بطاقات تختلف من مجتمع لآخر ( كاللغان والمقايس عن سببل المثال ) أو يتجاهلها التعليم الاجتماعى ( الوطنية منذ ، وب زة أخرى ، فإن المدارس تزود بتعاليم مكملة ( وربما بتعاليم مضادة ) لأن التعليم في المجنم المحلى لا يتوافق هو والتعليم المطلوب على المستوى القومى ، هذه هي الحالة عندما تقوم المواد الدراسية بدور أساسي في غرس الثقافة : يعنى تشملكيل الأفراد لكى يتواموا هم والمجتمعات في غرس الثقافة : يعنى تشملكيل الأفراد لكى يتواموا هم والمجتمعات والثقافات الأرحب من ثقافتهم ، واقناعهم بأن هذه النطاقات الأرحب هي عالمهم بنفس القدر الذي ينسب لبلدهم الذي يعرفونه ، أكثر من ذلك ،

لقد وصلنا الآن الى أهم دور للمدرسة الحديثة ، أى أنى لا تعنى بتعليم الكثير من المهارات النافعة ، بقدر تركيزها على نوع من الوطنية الجديدة ، التى تتجاوز الحدود التى يعترف بها عادة ضمن مفهوم المصطلح لقد استبدل الثوريون مصطلحات قديمة مثل الناظر والقائمقام والعميد بصطلح مدرس التعليم الابتدائى (\*\*) باعتبار المدرس يعمل على انشاء الأمة ، غير أن الأثر المرغوب يعنى تحقيق الوحدة لمعنى مراوغ كالروح الوطنية ، قد اعترف بالافتقار اليه في ستينيات القرن التاسع عشر وسبعينياته ، مثلما حدث أيضا قبل ذلك بثمانين سنة .

وكتب أحد المدرسين القرويين ١٨٦١ : أن المدرسية عامل من العوامل البتى لها دور كبير في خلق الروح الاجتماعية · فعلى المدرسة أن تعلم

Ardouin-Dumazet.

(★) هكذا مرح

rector و regent و schoolmaster ولعل منطحات مثل regent و rector والعل مصطلح rector والعل هذه الكلمة الأخيرة تحتاج الى مرادف عربى مازال غير عوجود وهي واضع حجر الأساس للأمة institute .

المشاعر القومية والوطنية ، وتفسر ما الذي أنجزته الدولة لهم ، ولماذا تجبى الضرائب ، وتفرض الخدمة العسكرية ، وتبيّن لهم ما يحققه الوطن لصالحهم ، والظاهر أن هناك مهاما كثيرة تتطلب الانجاز ، وظلت هذه الفكرة تشغل بال المربين المخلصين على الدوام ، وبعد ذلك بعشرين سنة ، كان لابد أن يقال لطلبة دور المعلمين : « ان واجبهم الأول هو دفع المسئولين عن التعليم الى حب بلدهم وفهم أحوالها ، وبعد ذلك بعشر سنوات ، تكرر الهدف الأكبر مرة أخرى ، عندما ظهر نزوع الى المطالبة بجعل التربية القومية روح تعليم الشعب » ، فالمدرسة بمثابة « وسيلة لتحقيق الوحدة ورد على الميول الخطيرة التى تبجنح الى الطرد المركزى ، ولا خلاف على الاعتراف بكونها الركن الأساسي للدفاع القومي » ،

ففيما يتعلق بالتربية القومية عليك أن تذكر « أن الوطن لبس مرادفا لقريتك ، لأن ولايتك هي فرنسا باسرها · فالوطن أشبه بأسرة كبيرة ، ان مثل هذا الكلام ما كان ليعرف بغير اعتماد على شيء ما من الروية البعيدة ، ومن ثم رأينا تلميذا في الثالثة عشرة من عمره يقول على سبيل أداء الواجب ١٨٧٨ : « أن الوطن هو أنت · أنه أسرتك · أنه شعبك (\*) · وبعبارة أخرى ، أنه بلدك فرنسا ، وكتب آخر : « الوطن هو البله الذي ولدت فيه ، وحيث ولد أبواك ، ومستودع أعز أفكارنا · أنه ليس مجرد البلد الذي نعيش فيه ، ولكنه أيضا البقعة التي تقطنها · فالوطن هو فرنسا » · وكان التمرين المدرسي أشبه بعظة مصمة لتعليم فالوطن هو فرنسا » · وكان التمرين المدرسي أشبه بعظة مصمة لتعليم الطفل أن واجبه يدعوه للدفاع عن وطنه ، واراقة دمه في سبيل الدفاع عنه ( « عندما تتعرض فرنسا للتهديد ، عليك أن تبادر بحمل السلاح وتهرع لنجدتها » ) · وعليك أن تطبع الحكومة وتؤدى الخدمة العسكرية وتدع الضرائب · · وحكنا ·

وفي بداية الدراسة ذاتها ، يعلم الأطفال ان واجبهم يدعوهم الدالمفاع عن بلادهم بالانخراط في سلك الجندية ، فالجيش يتألف من الخواننا وآبائنا أو أقاربنا ، ولعل هذه النغبة تبدو غريبة بعد العداء الذي كان سائدا في الماضي ضميد الجنود والجندية ، وتردد الأحاديث عنه استهلالها التذكير بهذا الواجب المقدس في عبارات كهنوتية : ان أولادنا سيدافبون عن تربة الوطن ، ويتركز البرنامج المدرسي بأسره على التوسيع في ابراز هذه الفكرة على أنحاء شتى ، ففي دروس الألعاب الرياضية يقال و انها ترمى الى انهاء فكرة الانضباط عند الطفل ، واعداده كي يصبح جنديا مخلصا ، وقرنسيا مخلصا ، وكان الأطفال يترنمون بأناشيد مثيرة مثل نشيد « راية فرنسا ، ونشيد « الديدبان المفقود » و « المارسلييز » ،

Les tiens.

وصدرت الأوامر بتأليف موضوعات انشائية حدول الفكرة بعد تحديد عنوانها وفحواها: «رسمالة من جندى شاب الى والديه »: ويعرف الجندى أهله فى الرسالة أنه يحارب ضد أعداء الوطن ، وأنه قد أصيب بجراح ، وهو فخور بذلك ( وعليهم أن يتماثلوا معه فى هذا الشعور ) لأنه نزف دمه فى سبيل الوطن ، ويقرر المدرسون بعد شعور ببعض الارتياح ، زهوهم بنجاحهم « فى غرس حب الوطن اعتمادا على التذكرة بأحداث من التاريخ تربط أفئدتنا بوطننا » ، ثم بانمائهم هذا الشعور « باظهار كم تبدو فرنسا قوية وجسورة عندما تتحد » .

ولم تكن هناك سبل لتلقين الوطنية والتكيف الوطني أفضل من الاستعانة بالتاريخ والجغرافيا ، ولاسيما التاريخ ، لأنه اذا أحسن تعليمه سيكون « الوسيلة الوحيدة لترسيخ معنى الوطنية في الأجيال التي نساعد على تنشيئتها ، • فهل يستطاع القول بوجود قوى اجتماعية أخرى تساوى هذه الدروس في طبع حب الوطن في الأقلئلة واشعال جذوة هذا الحب ؟ ومن أسف أن معظم المدرسين لا يعرفون التاريخ ، كما يجب ، وما يعرفونه من الجغرافيا أسوأ حالا من ذلك ٠ فعندما أقدموا في حوالي سبعينيات القرن التاسع عشر على تعليم تاريخ فرنسا \_ أو شرعوا في ذلك \_ جنحوا الى رص أسماء البقاع والتواريخ ، وقلما ذهبوا الى ما هو أبعد من القرون الومنطي ، وتجاهلوا التاريخ ، وغابت الحضارة عن برامج التعليم ، هذه عنى العبارات التي أوردها فليكس بيكو ١٨٧١ في معرض شكايته ، وأردف قائلًا : ﴿ أَنْ بِالْمُقْدُورُ الْاعْتُمَادُ عَلَى النَّارِيخُ الْغُرِّنْسَى لَتْكُونِنَ الْمُواطَنَ الْغُرنسي والتعريف بالوطن الحر ، وغرس محبته ، الا أنه لم تتم حتى الآن أية محاولة أولية في هذا السبيل ، وليس في هذا ما يتبر العهشة : « أن من حصلوا على شهادات من المدرسين بين ١٨٥٠ و ١٨٦٨ ، لا يزيد عددهم عن نصف عدد المستغلين بالتدريس ١٨٧٩ ، ولم يدرسوا التاريخ الفرنسي قط ، ولم يعرفوا عنه أي شيء ، هذه هي الكلمات التي جهر بها أحد مفتشي المدارس في فنديه ، وقد قالها وهو يشمر ببعض الأسي وقرر آخر (\*) : د لقد بدأ المدرسون اتجاها ـ ما زال غير مألوف ونادرا ـ بعرض الأحداث الرئيسية في تاريخ فرنسا ، ولعل أنسب مرجم تناولها على هذا الوجه هو كتاب لافيس: • السنوات الأولى للتاريخ الفرنسي • • وقد خصص هذا الكتاب بأكمله لبيان كيفية بزوغ الوطنية الفرنسية والوحدة الفرنسية والمبررات التي ساعدت على ذلك ، بعد الانتقال من التركيز على الوطن الأصغر الى الكلام عن الوطن الأكبر (\*\*) • وقيل للأطفال : انكم

(★) غی Haute Saone

grande patrie الى petit patrie (★★)

عندما تقرعونه « ستعلمون كم أنتم مدينون لآبائكم ، ولماذا يعتبر واجبكم الأول هو حب وطنكم فوق أي حب آخر ، لأنه موطن آبائكم ،

وكما لا تعد اللغة الأم هي لغة الأمهات ، كذلك نظر الى الوطن (الموطن والأب كشيء آكبر أو كشيء مختلف) عن المكان الذي عاش فيه الآباء • وطولب ببرنامج واسع من الدروس التي تعتمد على التلقين لاقناع الشعب و بامتداد الوطن الى ما وراء حدوده الواضحة ، الى ما هو أبعد ، والى أطراف بعيدة ، من الله يشها ، تدعى فرنسا ، وكان البالغون ير زحون في بنوسهم • وكان البالغون ير زحون في نفوسهم • وكان من العسير ير نظفال رغم فابليتهم للتشكل ، بغير استعانة بالدرع الواقية

بنسواد التى لم يتيسر توافرها الا فى سبعينيات القرن التاسع عشر · ففى ظل الامبراطورية الثانية ( نابليون الثالث ) « لم يكن الأطفال يعرفون أية مواد جغرافية ، ولم يروا أية خريطة ، ولم يعرفوا أى شىء عن اقليمهم أو وطنهم (\*) · « نعم لم يعرف الأطفال شيئا البتة عن مكانة بلادهم ، أو حتى عن وجودها » (\*\*) · « وبذلك أصبحت معرفة الجغرافيا حاجة ملحة » (\*\*\*) ·

وبدأت الخرائط تتدفق بمجرد بدء الحرب الفرنسية البروسية ، وتوزع بمعرفة الدولة ، وبدأ توزيع الخرائط بمدارس المدن ، ثم وزعت بعد ذلك على مدارس الأقاليم ، وفي ١٨٨٠ ، لم يعد هناك الا فصول قليلة تخلو وله من خريطة واحدة مهما كان صغر حجمها ، وليس مستغربا أن لا تزيد الخريطة في بعض الفصول عن كونها مجرد حلية ، ولكنها غرست في وجدان الكافة صورة الشعار القومي المسدس الأضلاع ، وذكرتهم بأن الحد الشرقي يجب أن يقع على نهر الراين وليس على نهر فوسج ، وكانت هذه الخرائط أيضا رموزا قوية للمجردات التي يتوجب على العقول الفتية استيعابها ، أي لم تكن مهمتها توكيد معنى الوطن فحسب ، وكم بدا عسيرا تحقيق هذا المطلب الأول ، وبالاستطاعة تبين ذلك من المنشور الذي صدر ١٨٩٩ عند توزيع بعض اللوحات المجسمة : « لمناظر من مختلف البقاع الفرنسية ، للتعريف بطريقة حيوية مفهوم كلمة وطن » .

ان المدرسين يعلمون ، « ويتوقع أن يكون دافعهم لذلك ليس حب الفن أو العلم فحسب ٠٠٠ وانما يجب أن يكون هذا الدافع هو حبهم لفرنسا » • انها فرنسا ، التي يجب غرس الايمان بها في وجدان جميع من لا يؤمنون بذلك • لقد استعيض عن الاله الكاثوليكي الاصطفائي (\*\*\*\*)،

| Lost-et-Garoone | ( <b>*</b> )   |
|-----------------|----------------|
| Dordogne.       | ( <b>* *</b> ) |
| Doubs           | (★★★)          |
| Particulari t   | (****)         |

الذى لم يؤمن بوجود هوية بينه وبين الوطن سوى انصار جبهة التصحيح بعد منعطف القرن ، قد استعيض عنه باله علمانى يتمثل فى الوطن ، ورموزه الحية ، والجيش ، والعلم · وحلت دروس علوم الدنيا محل العظات الدينية ، وحل التاريخ المقدس لفرنسا محل التاريخ التوراتى ، الذى أهدر فى المدارس العلمانية ، فلقد تحولت فرنسا الى ما هو أكثر من مجرد ملكية للمتعلمين ، نعم لقد أصبحت ارثا باستطاعة الجميع الاشتراك فيه وتمخضت عن ذلك نتائج مهمة لصالح التمارك الومى ، وسنتبت حرب ١٩١٤ صحة هذا الحكم ·

بدل اللمة الادبية و سعة المكتوبة الني يعلمها الأطفال في المدارس مساوية في غرابتها للغة النطوقة وبدت نفس الشيء اللغة الفرنسية المنطوقة ذاتها في نظر المناسبة باللهجة المحلية وفي عبارة أخرى ، لقد بدأت المدارس عملها بنشر نغة مصطنعة وهمذا يصبح حتى بالنسبة للمتحدثين بالفرنسية ، الذين كشفوا عن هذه الظاهرة الى حد كبير في دروس الاملاء «أي أداة اللغة الكاية للمتعلمين » ، التي تتجاوز المعرفة المحلية وترتب على ذلك نجاح كثير من الطلبة في تعلم كيف يعبرون عن أنفسهم وفقها لمسيئتهم عنهما يدور الكلام شفهيا ، ولكنهم كانوا يصادفون صعوبة عنه الكتابة أو التعبير عن الفكر في عبارات قريبة من الكلمات المكتوبة ، وبمقدورنا التحقق من ذلك اذا رجعنا الى ملفات تقارير المندرمة ، التي كثيرا ما كتبت بأسلوب ادارى منتفخ فضفاض ، تروى فيه أبسط الأحداث بطريقة ملتوية خرقاء .

ومن النتائج المثيرة لهذه الحالة ( التي بدت في مظهر أسوا في المناطق التي جنحت لهجتها الى الاغراب ) ان الأطفال « استمروا شهورا بل سنوات لا يكشفون عن أية دلائل على الفهم ، ويكتفون بمجرد تقليد ما يرونه يجرى أمامهم » ولم يكن مستبعدا أن تساعد التشريعات على التشجيع على ارتكاب الجرائم ، عندما لا تكون الأحكام مناسبة ولا ننسى دور التعليم في نشر الغباء عندما وضع معاير للغة الحديثة رأى كثيرون تعذر الاحاطة بها ، وكتب مدرس من كنتال : « ليس بمقدور أطفالنا الاهتداء الى ما يكفي من كلمات فرنسية للتعبير عن أفكارهم ، وليس أمامهم – في الحق – أية وسيلة للاهتداء اليها » وترتب على ذلك حدوث انفصال بين التعلم المدرسي – الذي كثيرا ما يعتمد على التلقين – والاستيعاب ، مما ساعد على امهال تقدم المدارس ، ووفر التذكر عبء ترجمة المتحدث أفكاره الى اللغة الفرنسية السليمة ، وترتب على ذلك أيضا حدوث انفصال بين الكلمة والواقع ، فكان بمقدور كثير من الأطفال « تهجى الكلمات دون

أن نعنى المقاطع الهجائية أى شيء عندهم ، يعنى كان باستطاعتهم المواءه ، ولكنهم يخفقون في فهم معنى ما يقرءون ، أو التعرف على المقصود من بعض الكلمات المكتوبة دون معرفة بطريقة كتابتها ، أو ادراك الهوية بين كلمات تعلموها بالفرنسية وبين الأشياء المحيطة بهم · ووعد أحد مانحى الجوائز في دوردون ١٨٩٧ المتقدمين بتوقع تعلمهم اللغة التي تتكلمها علية القوم ، واتقانهم الكلام بها يوما من الأيام ، وتوحى صيغة المستقبل المستعملة في مثل هذه الأحوال المستبعدة بمبرر محتمل للتساؤل حول لماذا ارتفع ١٩١٧ عمد المجندين الأميين ارتفاعا طفيفا أكثر من الماضي المباشر ، ولعمل الاجابة على ذلك هي أن التحريم المطلق لاستعمال اللغمة الوطنية الني ساعدت على تعلم الفرنسية كلغة ثانية قد حال دون تعلم اللغة الفرنسية الاصطلاحية ، وعاق استيعابها استيعابا كاملا ٠٠

ان هذا لا يعنى أن الفرنسية لم تخط خطوات واسعة نحو الأمام ولقد خطت هذه الخطوات ولكن الالمام بالكتابة ظل امتيازا اجتماعيا كشكل للتعبير وكما أن الفرنسية التي كانت تعلم بالمدارس وفي حصص الاملاء بدت للملمين بها كمصدر قوة للاغتراب عن الكافة وأدت دورا مهما في تحقيق وحدة الفرنسيين ، ولعل هذا هو ما عناه مفتش احدى المدارس راجعا بفكره الى سنة ١٨٩٧ عندما قال : « لقد اعتاد الجهل أن يسبق المدرسة ، أما اليوم فقد انعكست الآية ، وأصبح الجهل يجيء في أعقاب الدراسة ،

بطبيعة الحال ، كانت هناك نتائج موجبة (من وجهة نظر المدرسة) . وذهبت هذه النتائج الى ما هو أبعه من الآثار التي تتضبح وضوحا مباشرا ، فلقه خلقت رموز الصور التي تعلم في المدارس لغة جديدة كلية ، وزودت بأنماط مشتركة يسترشد بها ، مما أزال الفروق التى فرضتها الحدود الاقليمية ، وهي نفس الْغاية التي سعت الوطنية القومية لتحقيقها ، فحيثما شاعت اللهجات والتعابير المحلية التي خلقت لهجات منعزلة بعضها عن بعض ، كانت دروس المدرسة بعد تقنينها في شتى أنحاء فرنسا ، تعتبه في تعلمها على مصطلحات موحدة ، ففي جميع المدن أصبح الأطفال بالغون الرموز والصيغ ، التي اعتمدت عليها فيما بعد السلطات والصحافة والساسة للم شملهم في كيان واحد واجتذابهم • فباستطاعة الدروس التي رسيخت بعض الصلات والارتباطات ربط الأجيال بعضها ببعض فهناك اكليشيهات معينة شاعت في شتى الأنحاء كوصف ملوك فرنسا بأنهم أكبر أبناء الكنيسة \_ والزمان هو النهر الذي يحمل الجميع فوق أمواجه ــ والشباعر هو الشبخصي الأثير عند الهة الموزا ــ وكانت تورين جنة فرنسا ــ وكانت جان دارك راعية اللورين • نعم لقد حلت محل الأقوال المأثورة والأمثال أقوال تمثل النزعة القومية تمثيلا صحيحا ، وحل محل الأساليب الاقليمية المحلية أساليب منقولة عن الكتب و أرتفعت قلاع أسبانيا فوق الأطلال المحلية ، وارتفع صوت ثغاء العجول المنهبية فوق صوت العجول القابعة في الحظائر ، وظهرت أساطير الطموح مصورة الآن في مشاهد من ايحاء التعليم ، أكثر اثارة من الأساطير المتواضعة السائدة ، والتي الم تكن مألوفة بقدر أقل على ذلك العهد ، هذه مجرد مظاهر من العملية الواسعة المدى للتقنين التي ساعدت على خلق الوصدة الفرنسية وتعزيزها ، وشاركت في الوقت ذاته في أفول الولاءات المنافسة .

وتعرضت للضعف الدعامات الثقافية للمجتمع الريفي ، التي كانت قد تعرضت بالفعل للمخاض من تأثير التغيرات المادية الناجمة عما حدث من تغبر في القيم • فأولا \_ لقد انحط تقدير العمل اليدوى ، أو بمعنى أصم لقد تعزز النفور المألوف من الكدح الذي عرف عن هذا النوع من العمل • فلقد تجاهلت أرباب القدرة على الانتاج والابداع المدارس الاعدادية المعدة لتشكيل المواطنين ، ومجدت المدرسة العمل كقيمة أخلاقية ، ولكنها أغفلت العمل كشكل يومي من متطلبات الحضارة • وترجم الى مصطلحات مدرسية ( اسكولاثية ) التباين بين الروح المتوقفة الحماسية للشجعان (\*) والروح المتبلدة المتخاذلة (\*\*) ، باعتبار العامل المجد يعمل بيديه فقط ، أو يعتمد عليهما اعتمادا كبيرا ، أما الطرف الآخر فيتجنب العمل اليدوى ، وسرعان ما أصبح الولد الكسول هو الشخص الذي يحتمل دفعه للأعمال الفزيائية أو البدنية الشباقة ٠ أما الولد المقدام الجرى، فهو الولد الأكثر كشيفا عن نبوغه وبراعته في عالم الكتب وهذه نتيجة متوقعة ، بعد أن أصبحت المثوبة الآن من نصيب من لا يشاركون فيما كان يوصف بالعمل في سالف العصر والأوان \* غر أن ما حدث قد أحدث تصدعا ــ مرة أخرى ــ في المظاهر المريقة للتضامن

وفي العديد من البيوت ، اعتمد البالغون الأميون على فتيان صغار للنهوض بما أصبح يسمى المهام الأساسية كالحسابات والمراسلات وتلقى التعليمات والقراءة بصوت مرتفع للوثائق والمستندات أو بعض فقرات من الجريدة اليومية ، وعمل المحدثون الملمون بالقراءة والكتابة في جميع المستويات على تيسير التعرف على الأفكار الجديدة ، وبخاصة للنشء ، الذين تسبت اليهم الآن بعض التغيرات العميقة في المناخ السياسي لمقاطعات الأقاليم ، ، وعلى أية حال يمكن القول بأن العلاقة بين مطالب المدرسة والمطالب الاجتماعية لم تغفل في زمانهم ، وترنم أحد المطربين(\*\*\*) ، ولعله

Courageux ( $\bigstar$ )
fainéant ( $\star\star$ )
Montéhus, ( $\star\star\star$ )

قد عبر عن روح الشورة في كلماته التي جاء فيها « أنه بعد أن تعلم الناس كيف يحسبون ، بعد أن نالهم الكثير من عتب الفلس والاملاق ، وأيناهم يتجهون الآن الى الاشتغال بالحسابات عوضا عن استجداء الصدقة! ، والأهم هو أنه ، وكما حدث في مقاطعة بريتاني ، ظهرت حملة حماسية لتعليم الجيل الجديد الفرنسية : « أن الآباء والأبناء يمثلون علين منعزلين ومنفصلين الى حد كبير في الروح · ويتكلم كل طرف منهما لغة غريبة عن لغة الطرف الآخر ، مما أدى الى عدم اشتراكهم في الأفكار والمشاعر ، فلا عجب اذا لم تتوثق بينهما أية علاقة حميمة ، بل وربما كان الأغلب هو تعذر قيام أية علاقة بينهما أ وأغلب الظن أن عدا الكلام مبالغ فيه ، ويوحى بوجود ثغرة بين الأجيال يمكن أن تلمح بسهولة أكبر في المجتمعات الحديثة أكثر من امكان لمحها في المجتمعات التقليدية ولكن حتى اذا سلمنا بالمبالغة ، الا أن الآثار الأكالة لأحد انواع التعليم على المجتمع ، والمعتمد على نوع آخر من التعليم ، قد بات أمرا لا يمكن انكاره ·

وتماثلت المدارس هى والهجرة والسياسة والازدهار الاقتصادى فيما أتت به من ايحاءات بوجود قيم بديلة وهيرارشية بديلة ، وبوجود التزامات نحو كيانات أخرى غير الجماعة المحلية ، فلقد يسرت فكاك الأفراد من قيضة هذه الجماعات المحلية ، وأضعفت قبضة العقبائد الحضبارية والسياسية التى لم تلق أى تحد ، فى سبيل تدريب مريديها على الايمان بسيء تراعر ،

#### المسراجيع

- J. Albisetti, Secondary School Reform in Imperial Germany.
- K. Auspitz, The Radical Bourgeoisie: The Ligue de l'Enseignement and the Origins of the Third Republic 1866-1885, (1982).
- D. R. Brower, Training the Nihilists: Education and Radicalism in Tsarist Russia (1975).
- J. Chandos, Boys Together: English Public Schools (1899-1864) 1984.
- R. Gelder, Education in Provincial France 1800-1914: A Study of Three Departments, 1983.
- J. S. Hurt, Elementary Schooling and the Working Classes 1860-1918 (1979).
- J. C. McClelland, Autocrats and Academies: Education, Culture and Society in Tsarist Russia (1979).
- J. A. Mangan. Athleticism in the Victorian and Edwardian Public School: The Emergence and Consolidation of an Educational Ideology (1981).
- D. G. Pez, The Politics of Working-Class Education in Britain 1830-1850.
- . L. S. Strumingher. What were Little Girls and Boys Made of? Primary Education in Rural France 1830-1880 (1963).
  - G. Weisz, The Emergence of Modern Universities in France 1863-1914 (1983).



#### چيوردون کيريج

يعد اوتو الون بيسمارك من اكثر من جانب مؤسس الامبراط ودية الالمانية و وتسببت مخاطراته الدبلوماسية في توريطه بروسيا في ثلاث حروب في الحقبة الواقعة بين ١٨٦٣ و ١٨٧٠ ، وطلت وحدة المانيا تحت زعامة بروسيا ، وقد عمل بسمارك زهه عشرين سنة أو يزيد مستشارا لهذه الدولة ، غير أن بسمارك قد وضع أيضيا دستور الامبراطورية الالمانية واذا توخينا الدقة فان علينا القول بأنه قد وضع دستورين : احدها للنظام الكونفدرالي في شمال المانيا ١٨٦٧ ، والثاني للامبراطورية الالمانية التي أعلن انشاءها رسميا في قاعة المراط بفرساى ١٨٧١ و وترتب على هذا الدستور نتائج خاصة بالمانيا ، واخرى خصت أوربا في نهاية المكاف ، ولم تكن بالأقبل أهمية فيها يتملق بدبلوماسية بسمارك و

وكانت اللهبساتير الكتوبة من بين الأهساف التقليدية لليبرالين السياسيين في القرن التاسع عشر باوربا ولكن وكها استطاع بيهاك تحقيق الهدف الليبرال لتوحيد الكانيا بالاعتماد على للؤسسات المحافظة للجيش البروسي والنظام الملكي ، فانه استطاع أيضا مسياغة دميتور مكتوب ساعد على حماية المعالم المحافظة ، وإتاج المهؤسسات المحافظة التقليدية السيطرة ببالقوة على المؤسسات الليبرالية، وتحقق ذلك عن طريق وضع سلطات هائلة تحت المرة الامبراطور ومستشماره ، وكان الرايشستاج ( البرلمان ) يتمتع بحق المناقشة والموافقة ، ولكن لم يكن من حقه من أية قوانين ، وهناك سلطات محلية مهمة منحت المختلف الولايات أو الحكومات الاقليمية ، مما أدى أيضا الى حرمان الرايشستاج من ممارسة مبادراته المحتملة ، ولعل الأهم من ذلك هو استمرار استقلال الجيش ، فرغم احتياج التصاديق على ميزانيته الى موافقة الرايشستاج ، الا أن الأمر انتهى بجعل مثل هذه الموافقة تشمل التصديق على ميزانية سبع سنوات ،

نقلا عن كتاب Germany 1866-1945 تائيف Germany 1866-1945

وحار المؤرخون والملاحظون الآخرون دوما حول لماذا لم يسع الرئيشسماج لزيادة سلطاته ، وكان من بين التفسيرات الارث الخاص بفلسفة هيجل السياسية ، وما يذكر عن اخفاق البرلمان البروسي في كبح جهاح النظام الملكي والجيش قبل ذلك في ستينيات القرن التاسع عشر ، والخوف الحقيقي مما قد يحدث لو ازدادت فاعلية الرايشستاج من اقدام بسمارك والامبراطور بكل بساطة ، وعلى مسئوليتهما الخاصة ، وبالاستناد الى الجيش ، على نشر دستور جديد ربما جاء أكثر نزوعا الى الاتجاه المحافظ ، عموما لقد امسك الامبراطور بزمام السلطة وصنع القراد ، وبداك خلق موقفا كانت له عواقب خطيرة الشأن اثناء الأزمة المبلوماسية في صيف ١٩١٤ ،

كان من بين الرسائل العديدة التي تلقتها برلين من الحكومات الصديقة بعد الاعلان الرسمي عن انشاء الامبراطورية الجديدة ، رسالة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وفيها يهنيء الرئيس أوليس ، س، جرانت الحكومة الألمانية باسم الشعب الأمريكي على وحدة اراضيها ، كما كانت تتطلع منذ أمد بعيد ، ويهنئها للقرار الذي اتخذته بالاقدام على القيام بدور جديد عن طريق اتحاد فيدرالي على غرار الولايات المتحدة بالذات ، اذ يثبت هذا القرار الرغبة في تحقيق تقدم سريع نحو الديموقراطية وبركاتها ، كما بين الرئيس باسلوب لا تعوزه الرقة ،

ولابد أن تكون هذه التلبيحة الودودة قد أثلجت صحد الأمير يسمارك ، بعد تلقيه الرسالة ، كما يبين من تأكيده الرصين للزواد الأمريكان عن تأثره الشديد بدستور الولايات المتحدة ، عندما وضع مخططا للدستور الألمانى ، ولا يستبعد أن يكون قد ذهب ال ما هو أبعد من ذلك ، عندما قرأ الدستور الأمريكى ،غير أنه من الصعب اثبات استعارته أى شى من هذا الدستور ، اذ كان التشابه الذى اكتشفه الرئيس جرائت بين الدستورين سطحيا ، مثلما كانت نبوءته عن مستقبل الاتجاه السياسى لألمانا خاطئة ،

بطبيعة الحال علينا أن لا نشته في القسوة على الرئيس الأمريكي ، فلم يكن هو الوحيد الذي أخفق في فهم دستور الامبراطورية الألمانية والحق أن هذا الدستور عندما بحث في صورته الأصلية باعتباره دستور شمال ألمانيا الكونفدرالية ، فشسل بالمسل عدد لا يأس به من الساسة الألمان من الذين اتهموا بحماية مصالح دويلاتهم في فهمه ولم يفهموه الا بعد أن قبلوه ، وأدركوا بعد فوات الأوان أنهم أساوا تفسير بعض عبارات سنرى كيف تركت أثرها عليهم في القريب الماجل وعبارات سنرى كيف تركت أثرها عليهم في القريب الماجل

كانت الامبراطورية اتتحادًا مؤلفا من ثماني عشرة دويلة ألمانية مختلفة في حجمها وأنظية حكمها ، وتضم هذه الامبراطورية أيضا اقليما يدعى بارض الرابيخ الذي يشتمل على المقاطعات التي استولى عليها من الالزاس واللووين ، ويدير هسذا الاقليم حاكم عام يمثل الامبراطور ، وتتألف الحكومة الفيدرالية ( الاتحادية ) من سلطة تنفيذية تتمثل في الامبراطور ومستشماره ومعاونيهما ومن المجلس الاتحادي (\*) المؤلف من مبعوثي الدويلات التابعة للأتحاد ، وبرلمان (\*\*) وطنى ينتخبه من لهم حق التصويث من الرجال ، عن طريق الاقتراع السرى .

وتتمتع السلطة التنفيذية الاتحادية بسلطات مهمة ، وبخاصة في الجوانب التي قد تؤثر على حياة المواطنين ومصائرهم • ويستيطر الأمبراطوي على مختلف جوانب السياسة الخارجية ، وله حق ابرام المعاهدات واقامة التحالفات ، وأيضا حق أعلان الحوب وعقد اتفاقيات السلام ، ويتولى الامبراطور يحكم منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة (\*\*\*) \_ وهذه فقرة حاد المشرعون في تفسيرها وتعزيفها - قيادة قوات جميع الدويلات الألمانية في وقت الحرب ، ومعظم قوات عذه الدويلات في وقت السلام ﴿ وَإِنْ كَانَ يمارس هسدا الحق بصفته ملكا لبروسسيا ، وليس بحكم منصسبه الامبراطوري ) \_ وسنعود الى هذه النقطة فيما بعد • ويتمتم الامبراطور بسلطة التعيين في المناصب وبسلطات ادارية على قدر كبير من الانساع. والأهمية ، كحق أعلان الأحكام العرفية عندما تحدث أضطرابات أهلية ويحق له في حالات الطواري، عندما تنشق احدى دويلات الاتحاد أن ينفذ ما يتوامم وصالح هذا الاتحاد، فمن حقه أن يجرد هذه الدويلة من ممارسة سلطانها على أرضها ، ومن حقها في السيادة ، وبالإضافة الى ذلك ، فأن له الحق في تعيين مسبتشار العولة وجميع العاملين الآخرين ، في الحكومة الاتجادية ، وعزلهم ، وتأجيل انعقاد البيلان ، وفض دوراته ، واصدار جميع المراسيم الاتحادية ، وتنفيذها ، وأخيرا فأنه يتمتع بحق تفسير الدستور • وهذا امتياز ليس بالمقدور المغالاة في تقدير أخطاره ، وزعم بسمارك أحيانا في سنواته الأخيرة ، عندما نفد صبره من القيود المفروضة على سلطاته ، أنه بحكم وضعه للدستور يعد المفسر الوحيد له ! ، غير أن المستشار لم يزد - في الحق ، عن كونه معاونا للامبراطور ، كما ثبت

Bundesrat.

Reichtstag.

(\*\*)

Kommandogewaft.

(\*\*\*)

مما حدث نبسمارك ، وزعم لاباند (\*) ـ أحد الثقات في تفسير هذه الوثبقة المنامضة ، أن الحاكم ( الامبراطور ) هو الوصى على الدستور ·

وللحكومة الاتحادية التي تعمل من خلال البرلمان والمجلس الاتحادي ، معلمات تشريعية في مجال السياسة التجادية وسياسة التعريفة الجمركية ومسائل النقل والاتصالات والاشراف على النظام المصرفي وصك النقود وصوق التعامل الدولي والمقاييس والموازين ومنع الامتيازات وبراءات الاختراع ، وحق الاستشارة ، وباقي الأمور المهمة المرتبطة بتحقيق الصالع الاقتصادي لألمانيا .

ومن حقها جباية ضرائب الطرق والأسرة وضريبة المبيعات على بعض السلم كالسكر والملح والطباق والجعة والمشروبات الروحية ، والحصول على الايرادات المتحصلة من البريد والتلغراف .

ويتضم من هذا البيان أن الدويلات المنضــوية تحت الاتحاد قه استبقت سلطات كبيرة ١٠ اذ كان من حقها التشريع في جميع المسائل المؤثرة على الحياة اليومية للمواطن ، وسلامته ، ورفاهية أسرته ، ومن ثم كانت هناك مجالات مهمة في الحياة العامة كالتعليم والخسمات الصحية والشرطة خاضعة لاختصاص دويلات الاتحاد أكثر من خضوعها للحكومة الاتحادية ٠ ويصبع هذا الحكم أيضًا عن الحقوق المدنية ٠ ويجب أن يلاحظ \_ بالمناسبة ـ أنه من الجوانب المثيرة للدهشة في النظام الامبراطوري اختلافه عن دساتير باقى الأمم ، وعن دستور ١٨٤٩ أيضًا ، لأن يسمارك لم يضمنه أي نص عن حقوق المواطنين وأعبلان الحريات الأمسامية ، وبالإضافة الى ذلك ، فقد ترك أمر تنفيذ معظم القوانين التي تقرها الحكومة الاتحادية الى حكومات دويلات الاتحاد ، وللاجراءات الادارية التي تتخذ لهذا الهدف وتتولى السلطات المحلية جباية ضرائب الايراد العام والطرق ورسوم البريد المستحقة للحكومة الاتحادية ، وتسلمها لهذه الحكومة ، هذا يفسر سر عزوف دويلات الاتحاد عن تحمل تدخل الحكومة الاتحاديه في المسائل المحلية • ومن ناحية أخرى ، فان دويلات الاتحاد تتمتم بامتيازات لا تحظي بها الحكومة المركزية ، لأنها هي وحدها التي تجبي الضرائب المباشرة ٠ وقد حاولت الحكومة الاتحادية ــ عبثا ــ اجراء أي تعديل لهذا الامتياز ، عندما تفاقمت الصعوبات المالية ابان عهد حكم الامبراطور فياهام

ولم تكن دويلات الاتحاد متســـاوية في حقوقهـا ، فلقد انتزعت الدويلات الأكبر مميزات معينة من بسمارك نظير اشتراكها في الاتحاد ،

Laband (\*)

فاعفيت جميع دويلات شمال المانية ، والتي لم تكن مششركة في كونفدارلية سمال المانيا من الضرائب المفروضة على الجعة والمشروبات الروحية مما مناعدها على الحصول على نصيب الأسد من الضرائب القومية ، ومسم لملكتي بافاريا وفورتمبرج بالاحتفاظ بأنظمتها الخاصة بالسكك الحديدية والبريد والتلغراف ، ومنحت امتيازات عسكرية لم تمتد لكي تشمل الدويلات الأخرى ، وكانت فورتسبرج تدير شسئون جيشها وتعين معظم ضباطه ، بالرغم من خضروع كل ما يظهر من وحدات جديدة للجيش البروسي ، واحتفظت بافاريا باشرافها الكامل على القوات المسلحة في فترات السلام واستمر وجود وزارة للحرب بها ورئاسة لهيئة الأركان رغم خضوع أنشطتها خضروعا دقيقها للقوات المسلحة البروسية وأصرت الحسكومة البافارية أيضساعلى الاحتفاظ ببعض الحقوق في التمثيل الدبلوماسي وانشات لجنة للشنون الخارجية لمساعدتهما على تحقيق رغبتها في التأثير على وضع السياسة المرسومة ويشترك في هذه اللجنة عضوان معينان وعضوان مختاران ٠ على أن الاستجابة لهذا المطلب لم تكن ذات أثر يذكر ، لأن بسمارك لم يكن من المؤمنين باضطلاع اللجان بمهام السياسة الخارجية ، ولم يستشر اللجنة الا مرة واحدة خسلال عشرين سنة من عمله مستشارا امبراطوريا

ولقد أوفدت دويلات الاتحاد مبعوثين للاشتراك في المجلس الاتحادى، وكان من الميسور لهم \_ نظريا \_ الاستعانة بهذه الهيئة كوسيلة لتعديل الدستور لصالحهم ، عندما كان يعنيهم القيام بذلك ، غير أن أه ملمح لافت للانتباه في المجلس الاتحادى هو المركز القوى الذي تمت به بروسيا ، فبغضل مساحتها وتأثيرها على المانيا في شمولها ، فا ها كانت تملك ١٧ صوتا من بين الأصوات الثمانية والخمسين في الهيئة ، وكان هذا الامتياز يكفي ويزيد لسد الطريق أمام أية تعديلات دستورية تجرى ، وتكون في غير صالحها ، وكان بسمارك في البداية دائم الوثوف من وقوف بروسيا في صف الحكومة الاتحادية في المسائل الأساسية ، وفي احتمال ، عتراضها على أي تعديل دستوري مقترح يدمر الرايخ الذي ساهمت في انشائه ،

وعلى الرغم من كل هذا ، فقد احتفظت دويلات الاتحاد بسلطات واسعة جدا ؛ وأقلقت هذه الظاهرة المدافعين عن وجوب تمتع الحكومة الاتحادية بقدر كبير من التحكم المركزى وقد شعر بالفزع المؤرخ هينريش فون ترايتشكه \_ وهو من المكافحين المتحمسين عن فكرة الدولة الموحدة الخاضعة لسيطرة بروسيا \_ من عبارات التحفظ التي وردت في اتفاقيات كونفدارلية شمال ألمانيا وحكومات جنوب المانيا ، وأحس بأن هذه الأوضاع

قد توقائ الى عرقلة القوى المناعبة للنجولة والتغرقة التي وقائت طويلا في طويق تعقيق الوحاة المنطق لهمة المهولة الموحاة ، وهما يعرف عن بحسارك بوصفة سياسيا عمليا ، أنه أقسم على هذه التنازلات باعتبازها أكثر السبل فاعلية لتحقيم مقاولة حكومات الجنوب ( وكما قال أحسم : الفتاة قبيحة ، ولكن لابد من زواجها » ) ولعل هذا التقسير يرد على من تصوروا موافقة بمصارك على الوحدة مأخذا يؤخذ عليه ، وشعر بسمازك بالارتباح لأن الامتيازات لن تكون كبيرة ، بغض النظر عن الاعفادات المالية وأقره على ذلك أحد ساسة بافاريا المرموقين (٣) عندما قال انه كان من الأحكم للحكومة أن تعنى - لأسباب عاطفية - بعرجة أقل بالمؤسسات البافارية الخاصة ، وأن تهتم أكثر من ذلك بزيادة الثاثير السياسي في جميح أمور الاتحاد التي قد تؤثر على هملكة بافاريا .

وبعيدا عن اهتمام بسمارك بالمتكلات العملية ، التي يتعين حسمها على القور في الشهور الأخيرة من سنة ١٨٧٠ ، فقد كانت لديه أسباب أخرى. للتوجس من حقوق دويلات الاتحاد • فلم تنفرد دويلات جنوب ألمانيا بالنظر الى اقامة المؤسسات الفيدرالية بعين الشبك والغيرة على امتيازاتها وأنساليبها التقليدية فبمعنى ما ، تماثل البروسيون والباقاريون في مناصرتهم للتجزئة والتفرق • ولم يتحسسوا للذوبان في الرابخ على نحو يزيد عما كشغوا عنه ١٨٤٩ ، ولقد تجاوب بسمارك هو وهذا الاتجاء ، وان رجم ذلك لأسماب انفرد بها و رأى أن الوجود المستمر داخل الزايغ لدويلة بروسية مستاء الأطراف ـ تختكر السلطة المسكرية احتكارًا فعليا ، وتنمتم بمكانة منميزة في المجلس الاتحادي تفوق مكانة بالتي دوبلات الاتحساد ، ولها نظمام برلماني خاص بها يستند الى نظام انتخابي بعيد عن الديمقراطية ولكنه يفسايع طبقة الأغيسان وأصحاب النِّعاء \_ هو أفضل ضمان ضد احتمال خضوع الحكومة الاتخاذية للقوى الليبرالية والديمتراطية • ومنحت الحكومة الاتحادية في النظام الدستوري يستمازك قلرا كالنبا من التفود ( وعلى الأخص بمسانلة بروسيا ) للحفاظ على انفرادية (\*\*) الجنوب، داخل دولة آمنة ، بينما سمع لبروسيا بالاحتفاظ بقدر كاف من القوة لحماية النظام الملكي الارستقراطي عن طريق تشبجيم التجارب الخطيرة التي تجربها الحكومة الفيدرالية • وكان وضم دستور يستبعد منه مشايعة حقوق دويلات الاتحاد من الهام تصور بسمارك لنظرية تجمع بين القمم والتوازن ، وإن كان ما ظهر في هذه النظرية من أحكام ربما أزعج مونتسكيو صاحبها الأصلي • فكما كتب أحد المفكرين (\*\*\*) : في

Prince Hohenlohe -- Schillingfuerst (\*)

Particularism. (\*\*\*)

Otto Pflanze. (\*\*\*\*)

هنيسب بسمايل ، يتحقق المتوان وكبع جناح إلى ضيهوط من طريق المنبوط المنسبادة ، كاحداي تعادل المبنا المركزة اعتمادا هل المحتوة المنبوحة المدويات المنبوحة المدويات المائل دويالات الاتحاد عن طريق المنبوحة الاتحادية ، وكبع جماع المحكومة الاتحادية بوساطة مروسيا ، وللإمة عن طريق وللامائلة عن طريق وللامائلة عن طريق الأنسساب ، وللبرلمال بالاسبستمانة بمختلف المؤثرات وللقانونية والمديكارجية المشتركة في صنع النظام الامبراطوري

### **(**Y)

بمقدورنا المصول على ججة داهنة ومستصوبة لا تواجه بأى اعتراض لا يمكن تذليله ، لتأييد القول بأن الامبراطورية الألمانية ١٨٧١ كانت مي جسم الشعب الألماني ، أو لاقرار الظن بأن الرايخ الألماني ما كان ليظهر للوجود لولا الاصرار الشعبي المتنامي على اقامة الاتحاد ، وليس من شك أن ادعاء الشعب بأحقيته في نسبة الفضل اليه في اقامة حمدا الاتحاد كان أقوى من زعم الأمراء الألمان الذين عرفوا بالأنانية وضيق الأفق منذ قرون طويلة ، والذين ثبت افتقارهم الى الاحساس القومي ، من مشاجراتهم الملكة الدائمة ، وعدم توقفهم عن التحالف مع القوى الأجنبية ، غير أن بسمارك كان قليل الاهتمام بدورهم التاريخي الفعلي في صسنع الاتحاد بسمارك كان قليل الاهتمام بدورهم التاريخي الفعلي في صسنع الاتحاد بمنح الأمراء شرف تقديم التاج الامبراطوري لفيلهلم الأول ملك بروسيا ( الذي لم يظهر سوى أوهي قدر من الامتنان لهذا الشرف العظيم ، ولكنه قد اختلف على أية حال عن أخيه ١٨٤٩ ، فلم يرفض الهدية ) ، غير أنه استند الى هذه الايماءة والحيلة لاثبات نظرية دستورية تزعم أن الرايخ من صنع البيت المالك لألمانيا ،

وباختصار ، لم يكن صوت الشعب في الامبراطورية الجديدة ضربا من الهراء ، وان كان لم يسمح للشعب الألماني بالمطالبة بالسلطات الخطيرة التي سبق أن طالب بها الشعب الأمريكي مثلا عندما أثبت دوره في تحقيق الاستقلال في ديباجة دستورهم ، وحدث عكس ذلك ، فقد رئي من البداية وجوب ايضاح أن الرايخ منجة قدمت للشعب الألماني ، واذا لم تقدر هذه المنحة بقديرا صحيحا ، فانها ستسحب ، وكانت النتيجة غير المعلنة للنظرية الدستورية لبسمارك ـ والتي ظلت مستحوذة عليه طوال سنين حكمه ـ أنه اذا اقتضى الأمر ، واذا لم يثبت الشعب الألماني بالفعل الولاء والامتنان اللذين من حق الزعماء الألمان توقعهما ، سيكون بمقدور الأمراء أنئذ فض ما جاءوا به أو اعادة تشكيل الاتحاد على النحو الذي يروقهم ،

وفي سبنوات وضع الدستور، كان بسمارك هازال يثق بقدر معقول في ولا الجماهير العريضة من الشعب الألماني ورغم آنه كان يغض البصر عما يقال عن سيادة الشعب ، الا أنه لم يتردد في اعطاء هذا الشعب الذي كان على الدوام الآداة الرئيسية في تنفيذ جميع المقرادات المصيرية مثل هذه السيادة ، يعنى حق الانتخاب وعندما أغلن لأول مرة تأييده لمنع حق الانتخاب للشعب ، كان ذلك خلال المراحل الأخيرة من الصرائ السياسي مع النمسا وكان معنيا آنئذ أساسا باتخاذ موقف في المسائل القومية قد يزعج خصومه ، ويساعد على ضم الرأى العام لمؤازرة القضية البروسية ولكن بعد أن استنفلت المناورة ضد النمسويين أغراضها ، فانه المروسية ولكن بعد أن استنفلت المناورة ضد النمسويين أغراضها ، فانه المراهير ، وتجاربها الغريزية بعد التوسل الى ولائها وكتب ١٨٦٦ :

و في اللحظات الحاسمة ، ستقف الجماهير في صف النظام الملكي بغض النظر عن اتباعها للاتجاهات الليبرالية أو الاتجاهات المحافظة و فهل يحق لي اعتمادا على خبرتي الطويلة أن أعبر عن ذلك بالقول بأن النظام المصطنع القائم على الانتخاب غير المباشر والطبقي أخطر من حق الانتخاب المباشر والعام ، لأنه يحول دون حدوث احتكاك بين السلطة الأعلى والعناصر السليمة التي تمثل صميم كتل الشعب وفي أي بلد لديه تقاليد نابعة من ايمانه بالنظام الملكي ومشاعر ولاثية ، سيكون الاقتراع العام المعتمد على استبعاد تأثير الطبقات البورجوازية الليبرالية عاملا مساعدا أيضا بؤدي الى انتخابات مؤيدة للنظام الملكي ،

وأدى شعوره الذى اتخذ هذه الصورة ، وتصيوره تبعا لذلك أن دستور شعال المانيا الكونفدارلي ودستور الرايخ الذى سيحل محله سيسفران عن انتخابات برلمانية لابد أن تجى كنتيجة لاقتراع جميع المواطنين من الذكور الذين بلغوا سن الخامسة والعشرين ، أدى الى اجرائه عملية التصويت سرية ،

لفد كان هذا الاجراء أقل ثورية مما اعتقد فيلهلم الأول عندما اقترح بسمارك هذا الاقتراح وعرضه على الامبراطور لأول مرة ، فلم يخطر ببال سمارك قط السماح بشغل البرلمان القومي بأعضاء حقيقيين من الطبقة الدنيا ، ممن يحتمل أن يكونوا شديدي الوعي بأحوال أقرانهم ، ومن العاقدين العزم على تصحيح أوضاعهم ، وحال بسمارك دون تحقق هذا الاحتمال باللجوء الى حيلة بسيطة ، هي اشتراط عدم حصول أعضاء البرلمان على مرتبات ، كما أنه حد من سلطات البرلمان الى درجة خطيرة ، وادا سلمنا بضرورة الحصول على تصديق البرلمان على جميع التشريعات ، الا أنه سلمنا بضرورة الحصول على تصديق البرلمان على جميع التشريعات ، الا أنه

بن يتمتع الا بأوهى قعرة على المبادرة ولن يسمع له في معظم الأحيان بالنظر الأفي المنبائل التي يعرضها عليه المستشار والمجلس الاتحادي وبوسعه أن يعدل مسودات التشريعات التي لا يرضي عنها ، أو يعطلها ، أو ربما يوقفها ، وأن كانت الحكومة في الاجتمال الأخير أذا اقتنعت بأهمية المسألة موضع البحث ، فانها تبادر بتنفيذ رأيها ، ولا بأس آنئذ من حل البرلمان ، واجراء انتخابات جديدة ، لا يستطيبها البرلمانيون عادة وليس للبرلمان أية سيطرة قانونية على المستشار ، بالرغم من أن الدستور قد وصف شاغل هذه الوظيفة « بالوزير ، المسئول أمام البرلمان ، وأن رفض سياسته لابد أن يؤدي بالضرورة الى تخليه عن منصبه ، كما يحدث في الممارسة الدستورية الانجليزية كما أن البرلمان الألماني لا يتمتع بأية صورة من صور حق الاستجواب الذي قد يرغم المستشدار على تفسدر سياسته والدفاع عنها باعتبار هذه المسألة تهم الأعضاء والحق لقد كانت هناك جوانب مهمة من السياسة مغلقة في وجههم بالفعل ، وعندما شغل بسمارك وظيفة المستشسار ، شجع البرلمان على الاعتمام بجميع جوانب السياسة الاقتصادية ، ولكنه تصدى بقوة لأية مجادلات تدور حول مدى امتداد سلطات البرلمان أو شطحاته الى مجالات من السياسة الخارجية والعسكرية رأى أنها تقع في دائرة اختصاص مكتب المستشار والتاج وفيما يتعلق بالجوائب العسكرية ، كانت سلطة البرلمان في الاشراف على النواحي المالية تافهة في معظم سنوات عهد بسمارك .

ورغم القيود التي فرضها بسمارك على البرلمان ، الا أنه اعتبره ركنا مهما من أركان نظامه الدستوري ، ففي الوقت الذي لم تكن فيه القوى التجزيئية أو الانفرادية قد أخضعت الخضياعا تاما ، نظر إلى البرلمان كرمز حى لوحدة الأمة التي اكتسبت بعد لأى ، وبذلك يكون قد نسبت اليه دور القوة التنظيمية للأشتات المتناثرة • وأدى البرلمان في توجيه العلاقات الخارجية الألمانية دور المرآة العاكسة التي يمكن الاستعانة بما ينعكس عليها من صور لمعرفة صدى التوجهات والأهداف الألمانية • وكان بسمارك قد أثبت بالفعل أثناء قمة المسساحنة حسول الدوقية الكبرى للوكسمبرج ١٨٦٧ كيفية الاعتماد على المساجلات البرلمانية في التأثير على الرأى العام الخارجي • وفي مناسبات عديدة ، أثناء اضطلاعه بأعمال المستشارية ، لجا الى نفس الوسيلة • وأخيرا ولما كان يتمتع بقدرة أفضل من أي شخص آخر على التعامل مع البرلمان وضمان مساندته لسياسة الحكومة ، فإن البرلمان سيزود بسمارك بوسيلة يثبت بها للامبراطور \_ الذي يكفل رضاؤه استمرار بقائه في منصبه \_ تعذر الاستغناء عنه ، وشبه بسمارك البرلمان الحسن السير والسلوك والمتعاون بصك التأمين ٠ لر تضعف صحة هذا التشبيه في عهد من خلفوه في المنصب

ولما مكان المعال مكذا وفلابد من ان بينار التبياؤل حول الماذا يليه المبياؤل حول الماذا يليه المبين المستشار الكثر اعتبادا بيليه المساقد يبدو من نص الديستور ؟ ولماذا لم يتيبوا تيكتيكلت المهاولة المنيفة والتي التي الا يملن أن تيلغ حد المسخب ولم يادة المفوذ البران في الفولة ؟ فيجب أن لا النس مناك مرية الحوار والموافقة لم تكن من السلطات المفغلة وكانت حتاك شروط قانونية الحمايتها وكلمت جواز تأجيل انعقاد المهودات جسسفة مطلقة و وجوب إجراه انتخابات جديدة فور حل البرلمان

وأما القول بعدم حدوث النجاء مرة أخري إلى التعتيم ،.وأنه أثبت عدم فاعنيته عند اختباره ، فان بالاستطاعة اثبات صحة هذا الزعم بقدر كبير اذا رجعنا لطبيعة عضوية البرلمان ، ونظرة الأعضاء الى دوره في الدولة ، فلم يحصل البرلمانيون الألمان بصفتهم الجماعية ــ اطلاقا ــ على الثقة بالنفس والشمور بتضامن الفريق ، أي المبيزات التي كان يحظي يها أعضاء برلمان انجلترا ، أو أعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة ، أو ما كان ينعم به في المانيا الجهاز البيروقراطي وضباط الجيش • وعلى الرغم من شغل كثيرين من اصحاب المواهب لمقاعد البرلمان، الا أن هذه النوعية كانت استثناء ، بين أغلبية الأعضاء من أرباب العقول الدارجة . فلم يجتذب البرلمان صفوة أبناء البلاد ، ومن أنضموا أليه لم يرتعم شأنهم ، على ما يبدو ٠ وفي بواكير أيامه ، كانت نسبة المرموقين والهواة الأثرياء بين صدفوفه عالية • وفيما بعدد حل مكان هدف الصنف من الشخصيات عدد متزايد من الساسة المحترفين المتفرغين ، الذين كانوا في الأغلب يخدمون مصالح اقتصادية معينة • وباستثناء ما تعرضت له نظرة البرلمانيين من ضيق ، قان التغير لم يترك أثرًا ملحوظًا مهما ، فلقد اشتركت برلمانات السنوات التي أمضاها بسمارك هي وبرلمانات الحقبة السابقة للحرب العالمية الأولى في الافتقار الملحوظ للحماسة لما يؤمل من تحد للأنظمة السياسية - يعنى التاج وعملائه - في المسائل ذات الأهمية السياسية . ولعل هذا الاحجام عن السعى والكفاح من أجل توسيع نطاق النفوذ من الأمور التي تقبل الفهم ، فيما سمى ببرلمان سبعينيات القرن التاسع عشر ٠ اذ كانت ذكريات الصراع البروسي الدستوري غي ستينيات القرن ما زالت عالقة بالأذهان ، وراودت الكثيرين من الأعضاء الذين كانوا أعضاء في هذا البرلمان فكرة اعادة الكرة ، ان هذا يفسر الموقف السلبي لليبراليين القوميين ١٨٧٤ ، عندما نوقشت مسألة الميزانية العسكرية ( التي كانت في ذاتها من الأحداث التي تذكر عن ستينيات القرن ) غير أنه من المدهش أنه في الحقبة التالية لم يحدث أي تراجع عن احجام البرلمان عن المطالبة بدور في تقرير احتياجات الصالح القومي ٠

ولا يخفى إن محدين حن البرطانيين لم يكونوا هوقتين من شرعية مثل بعذا المطلب ، ولهذا السبب ، طل البرطان يمثل كيانا لله دور قائم على ردود الغمل اكثر من استناده على الأدوار الفاعلة ، وظل مجرد ميئة تشريعية عاجزة عن التوجيه ، وهي السمة التي اتسمت بها سياسة ألمانيا بعد افلات الزمام من قبضة بسمارك القوية · وترجع هذه المحالة الى عدم ايمان أعضاء البرلمان بقدرتهم على تحمل المسئولية .

وربما شعرانا باغراء يتذهنا الى نسبة المثالاة في التصور المتواضع المهضاء البرلمان لدورهم الى نجاع ( المهلسوف هيجل ) في اقتاع الألان مؤسسات العياة المدنية ، وأشكالها لا قيئة هرورية لها ، الا فيما يتملق بعلاقتها بالمعولة ، ولقد عرض هيجل هذا الرأى مدغما بحجة شديدة التعقيد وردت في كتابه فلسفة القانون (\*) ( ١٨٢١ ) عندما أدرك قصور المجتمع ، من ناحية أخرى ، وحرص على مجاوزتهما والعلو عليهما ، وتمشيا مع العبارات التي صاغها حيجل ، فإن المدولة تظهر أحيانا في هيئة مجردة تكاد تثير الضحك ، وتنطبق غليها الكلمات التي أضحكت لاسال في شبابه : « أي كحقيقة الاراذة الجوهرية ، ولذاتها به بيد أن هذا الوصف ( المضطرب ) قد جاءت في أغقامه فقرة ولذاتها به بيد أن هذا الوصف ( المضطرب ) قد جاءت في أغقامه فقرة عديات من الناحية السياسية بقوة ايحائها ، وبما تنذر به من ويلات ، عندما فرق هيجل بين الدولة والمجتمع المدنى بقوله :

« لو حدث خلط بين الدولة والمجتمع المدنى ، وتحدد معناها اعتمادا على دورها فى توفير الأمن وحماية الممتلكات والحرية الشخصية ومصالع الأفراد ، فانها بناء على ذلك تكون الغاية القصوى التى يتحد الأفراد من أجلها ، وسيتمع ذلك أن يبدو اتصاف أى شخص بأنه عضو فى الدولة أمرا تعسفيا ، غير أن الدولة لها علاقة مختلفة بالفرد ، لأن الدولة تمثل الروح الموضوعية ذاتها ، ويكتسب الفرد صفته الموضيوعية وحقيقته واخلاقيته بقدر انتسابه اليها ، فالوحدة على هذا النحو هى الجوهر الحق والغاية الحقة ، وما يجمع الأفراد بصفتهم الفردية هو حقيقة عيشهم حياة عامة ، وما يترتب على ذلك من رضاء خاص ونشاط خاص ، ونوع من السلوك يتخذ هذا الجوهر وهذه المشروعية العامة كنقطة بدء ونتيجة ، والسلوك يتخذ هذا الجوهر وهذه المشروعية العامة كنقطة بدء ونتيجة ،

ولقد أشار دارندورف الى أن ما يفهم من هذه السطور ضمنا وعلى نحو حاسم هو أن المجتمع المدنى – بحكم تكوينه من جملة أفراد ذوى مصالح وأهواء متباينة ، ومن العديد من الأحزاب والتجمعات المتنافسة

<sup>· (</sup>۱۸۲۱) Grundlinien der Philosophie des Rechts (\*۱

على المنفعة ـ عاجز عن اخراج دستور مرض للمجتمع الانساني ويلزم لتحقيق ذلك شيء آخر انه شيء يعلو فوق تكوينات المجتمع المدنى علوا كاملا وهذا الشيء الآخر هو الدولة .

وليس من شبك أن ما حبدت من تأخر طبويل في تحقيق الألمنان لوحدتهم ، كان من المحتم أن يعطى وزنا جديدا لهذه النظرية وكان بمقدور جوستاف روملان ( ۱۸۷۰ ) أن يزعم : « أن نظرية هيجل في التاريخ قد أثبتت صحتها الآن ، وفي مثل هذه الأحوال ، كان من اليسير القول بوجود هوية بين الدولة والتاج البروسي ، والآليات التابعة. له كالجهاز البيروقراطي والجيش - بصفة خاصة - وأيضا النظر الى جميع الفاعليات الساعية للطعن في سلطانها كمجرد مظاهر لهذا التشبتت ، الذي اتصف به المجتمع المدنى عند هيجل ، وألمانيا في مرحلتها السابقة لمُرحلتها القومية ، ولعله لم يكن هناك من هو أكثر تأثيرًا في اشــاعة · ما عاد سياسيا من وراء التماثل من هينريش فون ترايتشكه ، والذي كان كتابه عن التاريخ الألماني اسهاما بليغا في تأييد التاج البروسي ـ افضل عمل مثل الروح القومية الجديدة ــ كما أحدثت محاضراته الجماهيرية عن السياسة في جامعة برلين تأثيرا عميقا متواصلا على الجيل الذي نهض بالمسئولية السياسية بعد ١٨٩٠ وعلى الرغم من أن ترايتشكه قد تباعد عن المقدمات الفلسفية لحجة هيجل ، الا أنه كرر جوهرها ، عندما رفض مجتمع التعددية ، ومن ثم فانه لم يتردد في محاضراته عن القول :

« لن يستطيع القانون والسلام والنظام التحقق لتعددية المصالح المتضاربة الأبدية من داخل هذه الأشياء ، ولكنه يتحقق فقط عن طريق السلطة التي تعلو فوق المجتمع والمسلحة بقوة قادرة على ترويض الأهواء الوحشية للمجتمع ، هنا تتمشل لنا واضحة صورة القسية الأخلاقية المعنوية للمولة ، فالدولة هي التي تحقق العدالة والتسامع المتبادل في عالم الصراع الاجتماعي » ،

منا تحولت مجردات هيجل الى الحقيقة القصيبوى وكما قال دارندورف بحق : لقد كانت النتائج الدستورية المنطقية أمورا لا مغر من وقوعها وبدا للهيجلين الجدد ولمستمعى ترايتشكه البرلمان رامزا لصراع المصالح وللعداء المتبادل للفرقاء الذى دمر الوحدة الحقة ، ومن ثم لم تكن هناك سلطة قادرة على حسمه غير السلطة الوحيدة التي كانت غير منحازة بحكم طابعها ، يعنى التاج وأيا كانت المزاعم التي رددها المتفيقهون في القانون من أمثال باول لاباند عن أهلية البرلمان وجدارته الا أن سلطاته قد تعرضت للهوان والدمار من البداية في نظر من قبلوا لاسباب عاطفية وعقلانية الاتجاء المحافظ القومي الجديد الذي دعا اليه ترايتشكه ولسوء

الحظ ، فحتى بعد منعطف القرن ، عندما تضاولت سلطة التاج من اثر مسلك في الماني ، كان السواد الأعظم من البرلمانين في المانيا يقبلون فلسفته ، مع ترك الاشتراكيين جانبا

### (4

في المباحثات التي دارت في قاعة المرايا بفرسساي في ١٨ ايريل ١٨٧١ لم يبرز دور مبعوثى برلمان كونفدرالية شمالي ألمانية ، كما تبين بالفعل ، على أنهم كانوا رغم شعورهم بالمرارة نوعا ، قد استطاعوا التعبير عن ارتياحهم لما لاحظوا ورأوا ، ولعل هذه المشاعر كانت متأثرة بالجو الاحتفال الذي تشابه الى حد ما مع روح الاستعراضات العسكرية ، فيدا أشبه بنراجع عظيم (\*) مصحوب بانشاد الجنود لبعض أبيات من المزامير ، بناء على الأوامر الصادرة اليهم · وأجريت طقوس الاحتفال طبقا لما جاء في كتاب الكنيسة العسكرية (\*\*) ، وبعد أن أعلن الامبراطور وحدة ثلاثيا صدحت الفرقة الموسيقية العسكرية ببعض المارشات (\*\*\*) والمصحوبة بغناء هادر · وارتدى الجميع باستثناء أعضاء البرلمان زيا عسكريا تتدلى منه السيوف وتحلى صدره الأوسمة والنياشين ، ولم يكن بسمارك استثناء من ذلك ، وعلى الرغم من اشتباكه آنئذ في صراع حاد هو وهلموت فون مولتكه رئيس هيئة الأركان ، بعد أن تعرض مبدأ السيادة المدنية للخطر . الا أنه لم يسمع لهذه الواقعة بالتأثير في ولعه بالمظاهر العسكرية ، فارتدى سترة زرقاء محلاة بشمار رتبة الفريق والوشاح البرتفالي اللون لوسام النسر الأسود ، وارتدى حذاء برقبة عالية ، وحمل خوذة مديية فى ياده ٠

وعلى العبوم لقد كان استعراضا جرينا ولكن يكفينا فقط التحديق في اللوحة التي رسمها انطون فون فرنر ، كي ندرك مغزى الملاحظة الذكية التي فاه بها السياسي الكاثوليكي لودفيج فندهورست عندما قال ه لعلها مصادفة أن تكون فرساى محل ويبالاد الحكم العسكرى المطلق و معلما كانت موطن الحكم الذي ازدهر في عهد لويس الرابع عشر ، وهل كان بالامكان كبح جماح السادة المحاربين المتعجرفين الذين رسمهم فرفر ملتغين حول اله الحرب ؟ ه .

Trosser Zapfenstreich

Militaer-Kirchenbuch

(\*\*)

Heil Dir im Singerkranz

(\*\*\*)

Hohenfriedburg.

ان كل من درس السستور ودار في ذهنيه تعدا السوال لن يتلقى كاجابة عليه سؤى اعادة توكيد بسيطة فبغض النظر عن مواد النستور التي وضعت زمام القوات الاتحادية بين يدي الأمير اطور ، قان أهم التدابير الاحتياطية يمكن الاهتداء اليها في البنود الواقعة بين البند ٦٠ والبند ٦٣ ' اذ نص البند الثانى : و على قيام الامبراطور بتحديد قوة الجيش في فترة السلام ، وتكوين الجيش وتوزيعه ، (\*) ولا يخفي أن واضع العستور قد قصد يذلك تونب نوع الشاجنات البرلمانية الخاصة بتنظيم الجيش، والتي أحدثين إزهة دييتودية في سبتينهات الغرن التاسم عشر. وكيا يتضب من روح حبدًا البند ، فلعله قد منه إلامبر اطور شيئا اشبه بالتوقيع على بياض على كل شيء يرغب الاقدام عليه عن طريق جيشه ، ومن جهةِ أَخِرِي ، فقد كان الامبراطور مقيداً بما ورد في البند ٦٠ من بالدستور ، الذي نص على أن ججم الجيش في وقت السلام يتحدد بمعرفة المَهَانُونَ • ولا شِبك أن هذا المعنى قد أتاح الفرصة لِلبرلمان لممارسة سيطرة كيبيرة عِلَى القوات المسلحة ، وبخاصة اذا لاحظنا اصرار أعضاء البرلمان على اعادة النيظر ـ دوريا ـ في القِينانون الذِي يجدد قـوة القوات المسلحة وجيزانيتها الملجيقة بها ٠٠٠

ولقد قررت الحكومة منع مثل هذا التمادي في استغلال ما جاء في البند ٦٠ ، وفي المباقشات التي دارت في اجتماع الباخبين في كونفدرالية شمال إلمانيا في ربيع ١٨٦٧ ، بذل بسمارك جهدا شاقا لتوطيد مبدأ وجوب حساب عدد الجيش والاعتمادات \_ آليا \_ بالنسبة لعدد السكان ٠ ولو قبل هذا الاقتراح فانه كان سيؤدى الى استبعاد مناقشة المسائل العسكرية بطريقة فعالة من اختصاصبات البرلمان • وكافح المبعوثون الليبراليون كفاحا مريرا مما دفع بسمارك تحدوه الرغبة في عدم تعريض الدستور في جملته للخطر الى الموافقة على قبول حل وسط ، هو ما أصبح يدعى « بالميزانية الحديدية ، ، التي اشترطت أن يكون حجم الجيش حتى ٣١ ديسمبر ١٨٧١ (١٪) من عدد السكان ، وأن تمنح الحكومة اعتمادات ( بواقع ۲۲۰ تالر عن كل جندى ) تحت السلاح ٠ وفي ١٨٧١ ، امتد العمل بهذا القانون ثلاث سنوات أخرى ، وأن كان رؤساء الجيش لم يقنعوا بذلك ، اذ كانوا قد وطدوا العزم على تعزيز اعتماداتهم العسكرية والتحرر التام من تدخل البرلمان • وفي ١٨٧٤ ، واعتمادا على الدءم الكامل من الامبراطور ، سعوا لحل المشكلة حلا حاسما · وبناء على الحاحهم ، أحالت الحكومة الى البرلمان مسودة قانون يحدد عدد أفراد الجيش ( ٤٠١ر ٢٠١) على أن يلتزم بمراعاة هذا العدد في أوقات السلم ، الي

(**\***)

ان يحين الوقت لتعديله ببعرفة البعكومة وقدم مولتكه هذا القانون ... آملاً بلا مراه ... أن يتأثر به المبعوثون ، لصدوره من شخصية عرفت ببطولتها وتحقيقها للنصر (\*) وهذا مبرد كاف يحول دون تعرض هذه الرغبة لأى اعتراض

غير أن هذه الحيلة لم تفلع فلقد ظهرت مقاومة قرية لصدور مثل هذا القانون الدائم في جنيع المستكرات ماعدا المستكر المعاقظ ٠ ولاحت بوادرَ موقف أشبه في بعض جزئنــاته بالصراع الذي تشب بين التأج والبرلمان وبلغ ذروته ١٨٦٢ ، بيد أنه بدا الحل الأسهل منألاً • فلقد ذكر بسمارك أثناء معاناته من بعض الضيق اثر وعكة صحية ، انتأبته من جراء مشعوليته بالمسائل الخارجية ، أنه لا ناقة له ولا جمل في وضع هذا القيانون ، وأنه من وضع وزير الحربية رون (\*\*) ، ومن تدبير الاميراطور بالذات الى حد كبير وعلى أية حال كان هذا هو ما قيل للسفير البريطاني ، أن حاز لنا تصديق رواية بسمارك ، الذي كان خلال الأزمات الدسيتورية من أجرأ المدافعين عن الجيش ضهد الادعاءات البرلمانية ، ولكنة لم يكن متحمسا لمطـــامع تضخيم دور الجيش في الدولة ، وفي ١٨٦٦ و ١٨٧٠ ، وقعت خلافات خطيرة بينه وبين مولتكه ، الذي اتهمه بالصيد في الما العكر ، واشتبه أيضما في وزير الحربية السابق ( ادفين فون مانتويفل ) والذي كان بعد ذلك من أقوى المؤيدين لمتنزوع القانون ، واتهمه بالتآمر ضده مدفوعا بالأمل في خلافته في منصب انستشار • واذا تركنا جانبا هذه العوامل الشخصية ، سنري أن بسمارك لم يكن راضيا عن اصدار قانون لا يقتصر أثره على اعفاء الجيش من أية قيود برلمانية ، ولكنه سيجعله أيضا مستقلا عن السلطة المدنية المتمثلة إلى في شخصه ( شخص بسمارك ) ، ومن ثم فان هزيمة العسكرين أشعرته بالارتباح ، عندما انتحرفت معططاتهم ، وصمم على استثمار هذه الصعوبات لكى يثبت لهم الى أى حد هم في حاجة اليه •

وحقق هذه الفكرة ، بأن تلاعب بمخاوف أعضاء البرلمان التي عقبنا عليها آنفا ، والتي تمثلت في كراهيتهم التورط في موقف معارض لسلطة الدولة • وقال بسمارك في سلسلة من الأحاديث دارت بينه وبين زعماء البرلمانيين انه قد أصبح واضحا في أوقات الشدة وعدم استقرار الأوضاع تصميم البرلمان على تجريد اللولة من قوتها • والغريب أن يحدث ذلك من اناض انتخبوا ارتكانا الى تأييدهم لسياسته الخاصة ، واذا توهموا أن

Secidan و Koeniggraetz, في معركتي (★)

بامكانهم التخلى عن واجبهم المتعلق بالدفاع عن المصلحة العليا للرايخ ، دون أن ينالهم قصاص فانهم سيكونون قد وقعوا في خطا جسيم وكان مذا التلميح كافيا لاثارة الاضطرابات بين خصوم مسودة القانون ، وسرعان ما تبادلوا الاتهامات ، وبأنهم تسببوا باتباعهم للسياسات الحزبية في ايقاع د نزاع صبياني بين البرلمان والامبراطور ، على حد قول القانوني الضليع في هايدلبرج ( بلونتشلي ) (") ، ولم يعض وقت طويل حتى لاحت بوادر الرغبة في الاهتداء الى حل وسلط ، تقدم به بسمارك ، وتوطلت قوة الجيش بعد الموافقة على الاعتماد الذي طلب في المسودة الأصلية للقانون ، وان كانت مدة صلاحية هذا القانون قد حددت بسبع سنوات يعاد تجديدها بعد ذلك ،

والراقع أن رؤساء الجيش كانوا محقين في شعورهم بالارتياح ، فلقد أمنوا أنفسهم ضد أى تحكم بسيط في الميزانية ، وتوافرت لهم الحماية ضد أى شكل آخر من أشكال التدخل البرلماني ( وفقا للمادة ٦٣ من الدستور ) واطمأنوا الى امكان مواجهة أى أثر من آثار الأحداث المرتقبة في علاقة الجيش والامبراطورية · وكانت أبرز هذه الحقائق بالمفهوم القانوني المدقيق بهي عدم وجود جيش امبراطورى · فلا ننسي أن الجيش القومي في الأحوال العادية يتألف من مجندين من دويلات الاتحاد تحت قيادة بروسية ولما كان ذلك كذلك ، فانه لا يصع القول بوجود وزير حرب المبراطورى ، اللهم الا اذا قصد بهذا اللقب بسمارك بالذات ، والحق أن المستشار ( بسمارك ) كان هو المسئول في نهاية المطاف عن المسائل المسكرية أمام البرلمان ، وان كان هذا لا يعني الشيء الكثير ، لأنه لم يكن

Bluntschli (\*\*) ...

قادرا على السيطرة على المسائل الداخلية للجيش ، لأنها تقع على عاتق وزير الحربية البروسي ، الذي امتد سلطانه الى جميع القوات المسلحة في الامبراطورية ، فكان يشرف على هيئة الأركان وأكاديمية الحرب ، وغيرها من المدارس العسكرية ، والامداد والتموين وشئون الأفراد ، وفي البرلمان . كان شاغلو هذه الوظيفة هم الذين يردون ـ عادة ـ على ما يئار من أسئلة المبعوثين عن التطورات العسكرية ، ولم يكن بسمارك يتولى مثل هذه الأمور ، وكانت محاولة انتزاع أية معلومات منه تتعرض دوما للاحباط ، لأنه كان مفوضا بالاجابة عن النقاط التي تثار حول القوات الامبريالية ، اذا أراد ، وليس عن الجيش البروسي ، وتباح له مناقشة المسائل الادارية ، ولكن ليس من حقه التحدث عن أي شيء يتصل بقيادة الجيش الادارية ، ولكن ليس من حقه التحدث عن أي شيء يتصل بقيادة الجيش الدارية ، ولكن ليس من حقه التحدث عن أي شيء يتصل بقيادة الجيش الدارية ، ولكن ليس من حقه التحدث عن أي شيء يتصل بقيادة الجيش الدارية ، ولكن ليس من حقه التحدث عن أي شيء يتصل بقيادة الجيش الدارية ، ولكن ليس من حقه التحدث عن أي شيء يتصل بقيادة الجيش الدارية ، ولكن ليس من حقه التحدث عن أي شيء يتصل بقيادة الجيش الدارية ، ولكن ليس من حقه التحدث عن أي شيء يتصل بقيادة الجيش الدارية ، ولكن ليس من حقه التحدث عن أي شيء يتصل بقيادة الجيش الدارية ، ولكن ليس من حقه التحدث عن أي شيء يتصل بقيادة الجيش الدارية ، ولكن الإمبراطور يرى أن هذه المسألة لا تخص أحدا غيره ) ،

بيد أن رؤساه الجيش لم يقنعوا بالمزايا التي حققها لهم هذا الوضع وقد اعتقدوا أن الجيش أشبه بمعبد ديني يتطلب متعبدين وينظر منهم العطايا ، ولكنه لا ينوى منحهم أية مبيزات في « مجمع الأبرشية ، ويدا الدور البرلماني لوزير الحربية في نظر « كرادلة ، مجلس القيادة وهيئة الأركان تهديدا « بالقوة » أو محتملا لوظيفتهم التي تتمتع بالحدانة . يمن ثم سموا لابطال مفعولها أو للخلاص من أذاها ، أو استبعاد ما أن لزم الأمر ، وفي ١٨٨٣ ، نجحوا في تحقيق ذلك بمقاومة بسمارك ، ويصمع اعتبار هذا النجاح تاريخيا لتزايد تباعدهم عن المنشآت العسكرية وظهرت ثمرته الماسوية ١٩١٤ ،

#### (2)

لابد أن يكون قد اتضع مما ذكرناه آنفا مدى حمق البناء الدستورى للامبراطورية الألمانية الجديدة ، ومدى امتلائه بالتناقضات والغوامض مما صعب من كفاءة اضطلاعه بمهمة تسيير الأمور فى الرايخ ، لقد كان اسلوب بسمارك القائم على ، الصد » و « التوازن » شديد التعقيد ، ولعا مصمم هذا الأسلوب ( بسمارك بالذات ) لم يكن متيقنا فى البداية مز كيفية وضعه موضع التنفيذ ، وتمشيا مع حرصه على سلطانه ، فانه هدف بقدر الاستطاعة الى الحفاظ بقبضته على السلطة والنفوذ ، وبقى سؤالان : كيف يتيسر تحقيق ذلك ؟ وما هو اسم الوظيفة التي ستنهض بهذا الدير ؟ كفى الأيام التي خطط فيها دستور كونفدرالية شمال ألمانيا ، كان الظاهر أنه كان ينوى جعل وزارة الحربية متواضعة نسبيا ، وكان ينوى منح الستشار دورا أكبر من مجرد الرئيس المسئول عن المجلس الاتحادى ، وأن يتماثل هذا المستشار هو وباقى المبعوثين البروسيين الى المجلس فى

تَلْقِي التعليماتِ من وزير الجارجية البروسِية ، يعنى من بسيارا أن نفيه الس وعندها أنشىء الرايخ ١٨٧١ ، كان بسمارك قد تخلى منذ آن بعيد عن عدم. النظرة ، أو بمعنى أصح تخلى عن التركيز المغلل فيه على السيادة الهروسية الكامنة في عدم النظرة • وليس من شك أنه أراد ... كما يبدو ... تحويل البتوازن الى الناجية الأخرى ، لأنه تقلد منصب المستشار الاتحادى دون أن ينشى؛ ديوانا (\*) قويا للمستشارين تحت رئاسة رودلف دلبروك (\*\*) ، بينما ترام. وظيفة وزير رئاسة بروسيا ( وان لم يتخل عن وظيفة وزير الخارجية ) ؛ غير أن هذه الوسيلة لم تفلح ، وحدثت احتكاكات كثيرة بين الحكومة البروسية والحكومة الاتحادية ، مما دفع بسمارك بعد خمسة شهور الى العودة مرة أخري الى منصب الوزير الأول البروسي ، وقال انه سيعجز عن ادارة شبون الامبراطورية ، اذا لم تكن لديه جذور ممتدة في التربة البروسسية · ثم قال فيما بعـــه : « اذا جعلتموني مجرد وزير للرايغ، فانني على يقين بانني ساكون عديم الفاعلية مثل أي وزير آخر . • غير أنه جتى بعد أن سيطر بقيضيته القوية على ثلاثة مساصب رئيسية ، فانه رأى تعذر تسبير أمور الامبراطورية دون اضطرار مستس للتصخل في خلافات الصراع على من له الأعلية أو الأتعقية بي المناصر التي تتألف منها الامبراطورية ، والتصدي للمشكلات التي نجدت عن حلول الوسط التي تضمنها المنشاق • ولم يسملم أبدا من الاستثمارات المتي ترتبعه عن عدم اكتراث المستولين المعلمين عن تنفيذ القوانين الاتحادية ، أو من المخاوف من الامتصارات المبنوسة للتاج والجيش ، واختسال اصاءة استعمالها: من قبل الخبراء غير المستولين ، أو أصحاب الطموح من العسكريين ذوى الخوذات النحاسية ٠ وفي ذات الوقت ، فقد أتاح النظام الدستوري عدة فرص للتعتبيبة ، بل وربما لتحدى البهلطة الاتحادية مما جعل أكثر السبل فاعلية لحل الأزمات تتخذ غالبا شكل التهديد بالالتجاء ال مراجعة الدمستور ، أو بعبارة ابسط ، تسعى لتصحيح الموقف عن طريق القوة بدلا من الاستناد الى القانون القائم ، وبين ١٨٦٧ و ١٨٧١ ، أرغمت مختلف حكومات دويلات الاتحاد بطريقة استبدادية على التعاون باتباع هذه الوسائل ، وفي مناسبات تالية عديدة ، كانت خشية حدوث انقلاب (\*\*\*) هي التي أقنعت الجماعات الأخرى بضرورة التعاون وفي بواكر عهد اشتغاله بالمناصب الرسمية فسر بسمارك هذا الاسلوب لصديقه ورون ه فقال : « بمجرد تردد ثرثرة وصلصلة حول التصريحات وعملية الانقلاب،

Reichskanzlei

Rudolf Delbrueck

(\*\*\*\*\*)

Coup d'état

(\*\*\*\*\*)

كانت شهرتى القديمة ، وما يقال عن لجوئى للقوة بطريقة طائشة غاشمة تدعم مركزى ، وتجعلنى أقف على قدمين ثابتتين ، لأن الناس يقولون : ها هو يعاود الكرة (\*) ، وفي أعقاب ذلك يتسارع الجميع من معتدلين غير متحمسين وأنصار لسياسة البين بين لاجراء استعدادهم للتباحث ، ، ولم يتخل قط عن اعتقاده في فاعلية هذه الوسيلة ، ولم ينفرد في الاعتقاد بشرعيتها ، وبعبارة أخرى وعلى حد قول ميكائيل شتورمر (\*\*) ، لقد كان التهديد بتحطيم الدستور عاملا دستوريا عظيم الأهمية في الامبراطورية الألمانية ،

Nanu, geht's los !"
Michael Stuermer.

(\*)

(**\* \***)

### المسراجسع

- H. Boehme, The Foundation of German Empire: Select Documents (1971).
- L. L. Farrar, Jr. Arrogance and Anxiety: The Ambivalence of German Power 1848-1914. (1981).
- T. S. Hamerow, The Social Foundations of German Unification 1858-1971 (1972).
- I. V. Hull, The Entourage of Kaiser Wilhem II (1888-1918) 1982.
- 0. H. Jarausch, Students, Society and Politics in Imperial Germany:
  The Rise of Academic Illiberalism 1982.
- A. J. Mayer, The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War (1918).
- O. Pflanze, Bismark and the Development of German, The Period of Unification 1815-1871 (1963).
- J. J. Sheehan, German Liberalism in the Nineteenth Century, 1978.
- J. J. Sheehan ed, Imperial German (1976).
- F. Stern, Gold and Iron: Bismarck, Bleichtroder and the Building of the German Empire 1977.
- F. Stern, The Failure of Liberalism: Essays on the Political Culture of Modern Germany (1972).
- H. Wehler, The German Empire, 1871-1918, (1985).

### سابعا

## ال مبريالية والحرب والثورة

كانت الحرب العالمية الأولى هي الحادث المحورى في تاريخ أوربا في القرن العشرين ، فبعد نشوب الحرب ، لم تعد الحياة في مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد الى سابق عهدها ، والأمر بالمثل فيما يتعلق بالمسائل الفكرية ، وأعيد تخطيط خريطة أوربا من ايرلاندة الى دوسيا ، وأحدثت الجهود التي استنزفتها الحرب والأعداد الوفيرة ممن راحوا ضحية للقتال ضغوطا جديدة على البنيان الاجتماعي ، وبدر الاستياء من معاهدة السلام وما حدث بعد الحرب من تغير في الأوضاع الاقتصادية بدور العديد من الحركات السياسية السلطوية في سنوات ما بين الحربين ،

ولاحت أول بوادر لهذا الصراع في أواخر القرن التاسع عشر عندما حسن تنافس بين القوى الكبرى على انشساء امبراطوريات في مختلف القارات ولعل اقتصاديات الصناعة قد ازدادت قوة في العقود الختامية من القرن بغضل اختراعات النورة الصناعية الثانية ، مما أكد تمتع البلدان الأوربية بأعظم قوة على الأرض ويوضع دانييل هدريك مدى اعتماد السيطرة على العالم على الجرأة التكنولوجية حينداك ، والمزايا العسكرية للتكنولوجيا التي حققتها لباقي الأمم وما أسهل واسرع تحول هذه القوة العسكرية للسحرية للاستعمال في الصراعات التي نشبت بين مختلف الدول الأوربية ،

ولم يتوقع أحسد في سنة ١٩١٤ استمرار الحرب أمدا طويلا و وبتحدث ميكائيل هوارد عن توقعات الضباط والقادة قبل الحرب العالمية الأولى عن طابع حرب المستقبل ويشير الى أسباب الولع بمبدأ الهجوم الذي زج بعشرات الآلاف من الرجال للقاء حتفهم ، وكيف استمر الايمان بهذا المبدأ طويلا وبعد أن استمرت الحرب مصحوبة بخسائر لم يتخيلها بشر من قبل ، بدأ الشعور بالضيق من الأحوال السياسية يطفو على

السطع ولم يتماثل هذا الضيق في شدة أهميته مع ما حدث في روسيا ويشرح تسياشي هاسيجاوا كيف بدل المجهود الحربي البناء الاقتصادي لبتروجراد (حاليا سان بطرسبرج) ، وكيف أدت ضغوط الانتاج خلال فترة الحرب الى اثارة القلاقل بين العمال ، واستطاعت مختلف الأطراف السياسية والراديكالية توجيهها لغاياتها الثورية .

واثر ما حدث من ازدياد في خسائر الحرب حتى بلغت مئات الآلاف، والقضاء على الكثير من القيم ، واشتراك الكافة في التكهن بما سيحل بالمجتمع ، حاول مختلف الكتاب الايحاء بما كان سيحل بأوربا لو لم تحدث الحرب ، ولم يمت من جرائها كثيرون من الموهوبين ، ويتحدث روبرت وول عن السبب الذي دفع المعديدين الى التعلق بأسطورة فقدان جبل من الانجليز الموهوبين ، مما أدى الى تعثر الانجليز ابان العشرينات والثلاثينيات ، ويثبت في هذه الناحية كيف تمهد الأساطير التي تروى عن اللريق امام أساطير الحاضر

# عتاد الامبريالية التكنولوجيا وتوسع الامبراطوريات الاستعمارية الأوربية في القرن التاسع عشر

#### دانييل مسدريك

عندها كان القرن التاسع عشر يشرف على نهايته ، سيطرت القوى الاوربية ـ وعلى الأخص بريطانيا العظمى وفرنسا والمانيا ـ بطريقة مباشرة وغير مباشرة ـ على مساحات واسعة من العالم غير الأوربي ، وعملت على استغلالها ، وتقاسم الأوربيون ما يكاد يقرب من كل افريقيا ، وكانت بريطانيا تحكم حكما مباشرا شبه القارة الهندية ، وتتمتع بنغوذ غير رسمى في معظم أنحاء آمريكا اللاتينية ، وعلى مناطق المستعمرات الانجليزية في كندا واستراليا ونيوريلاندا ، وكانت فرنسا تحكم الهند الصينية ، وتمتعت جميع القوى بعلاقات تجارية خاصة مع الصين ، ولقد فرضت هذه العلاقات عن طريق القوة ، و بعد الحرب الاسبانية الأمريكية ١٨٩٨ ، ظهرت الولايات المتحدة على مسرح الأحداث تقوة أمبريائية ،

وأثارت « الامبريالية » الجديدة \_ وهو الاسم الذي أطلق على هذه الحركة للتفرقة بينها وبين ظاهرة الفتوحات الاستعمارية التي حدثت في القرن السادس عشر \_ أثارت نقاشا واسعا ، ماذال لم يحسم حتى الآن بين المؤرخين حول دوافع القوى الامبريالية واحتلت الصنارة العوامل المرتبطة بهواعث الكسب الاقتصادي والاعتبارات الخاصة بالاستراتيجية البحرية والمزايا السياسية التي تعود على رجال السياسة في البلدان الامبريالية ، في مجال السياسة التي الماخلية ، والخارجية للأوربيين لفرض النظام على الأوضاع الخارجية التي أصابها الاضطراب ،

Technology and the Expansion of European

Daniel. R. Headrick تاليف Colonial Empires in the Nineteenth Century.

• ۲۹۲\_۲۳۶ مبلة Journal of Modern History

وبالاستطاعة اثارة تساؤلات اخرى عن الامبريالية الجديدة لا تتعلق بدوافعها • وليست هذه التساؤلات بالأقل أهمية ، ومن السهل الرد على بعضها • ومن بين هذه الأسئلة : كيف استطاع الأوربيون بطريفة فاضحة وفعالة فرض ارادتهم على الشعوب الأخرى ؟ ولعل العامل الأساسي الذي ساعد على فرض هذه الهيمنة هو تكنولوجية النقل والتسلح ، التي استعان بها الأوربيون في محاولتهم • وضمت هذه التكنولوجيا السفينة التجارية ، التي ساعدت على اختراق الأنهار الداخلية والمياه الساحلية الضحلة العظيمة الأهمية ، والتقدم في تكنولوجية الطب ، ولاسيما اكتشاف الكينين الذي ساعد الأوربيين على استمراد العيش بعد اصابتهم بأمراض البقاع التي اخترقتها سفنهم وأخيرا القدرة الشاملة والكاسحة لنران الأسلحة التي توافرت بعد اختراع البنادق التي تعمر بالترابيس،والبارود الذي لايتصاعد منه الدخان بعد انفجار العبوة ، والرشاشات التي زودت الجيوش الأوربية الصغيرة العدد ، أو حتى بعض الجماعات الأوربية الصغيرة ، بتغوق تكنولوجي فتاك ، ساعد على اكتساح الشعوب التي يسعون لقهرها ، وتجلت أهيية هذه التكنولوجيا بوجه خاص في مناسبات فلة ، مثلها حدث في اثيوبيا ١٨٩٦ عندما لاقى الأوربيون شر هزيمة على يد شعوب غير اوربية مسلحة بأسلحة متقلمة •

لكى تتصاعد موجة من الامبريالية، فانها تحتاج الى أحد السيماريوهات الثلاثة الآتية : ١ - توافر الوسائل الكافية ٢٠ - تزايد البواعث الداعية الى تفجر الحاث ٢٠ - وجود دوافع التغير وعندما ظهرت الوسائل التي تيسر الحادثة ، وحدث تغير في الدوافع والوسائل ، فانهما اشتركا سويا وساعد ذلك على وقوع الحادثة ولقد لحص كامبرون (روندو) السيناريو الأول في الكلمات الآتية : لقد كان التغوق الأوربي من الحقائق المستقرة منذ أمد بعيد وهي التي استند عليها الحوار حتى الآن و ترمي الغاية من بحثنا الحالي الى تحدى مثل هذه النظرة والقول بان التغيرات التكنولوجية كانت الركيزة التي اعتمدت عليها أوربا في حركتها التوسعية في القرن التاسع عشر وقد أثرت هذه التغيرات على كل من توقيت الحركة وموضعها وبذلك يكون السيناريو الثالث هو الأهم والأدق ، تاريخيسا و

وعندما يقال عليا ( بشدة وكسرة تحت اللام ) ان الوسيلة التقنية تتماثل في الحاجة اليها وعدم الاستغناء عنها تماما مثل الدوافع ، فان هذا لا يعنى وجود صلة بين الحدين ، والامر عكس ذلك ، فبمقدور ظهور أية تكنولوجية جديدة أن تعزز أو تولد تفجر دافع من الدوافع مما ييسر تحقيق الغاية المنشودة ، ويجعلها مقبولة لرخصها ، وعلى عكس ذلك ،

فقد يحفز أى دافع البحث عن الوسائل المناسبة ، ومن هنا يتوجب علينا ان نتحرك بن موقفين حتميين خطرين : الموقف التكنولوجي ( ما يجب أن يجرى سبجرى ) والموقف السيكلوجي : « اذا وجات الارادة وجات الوسيلة ، • وما يقدمه هذا البحث اذن ليس محاربة الموقفين اللذين اشتركا بالفعل في الحوار الذي دار حول أسباب الامبريالية الجديدة ، وانما اضافة بعد جديد اليه •

ومن بين الوسائل والسبل التي استعان بها الأوربيون للتغلغل في امبراطورينهم بآسيا وأفريقيا في القرن التاسع عشر ، وأنجروا بها فتوحاتهم: المركب البخارية · فمنذ عهد فاسكو داجاما حتى الحرب الروسية اليابانية ، كان الأوربيون يسيطرون على البحار ، وان كانت سلطتهم لم تتجاوز ما هو أبعد من السواحل • ولربما أقدم المحاربون عند ابحارهم بعيدا عن شواطي الصين أو اليابان أو أفريقيا على اهانة الأهالي أو مضايقتهم، ولكنهم لم يتمكنوا من غزو بلادهم • اذ كان من الصعب على السفن الحربية الأوربية الرابضة في المواني، والأنهار المؤدية الى المدن الداخلية أن تناور ، وكانت تتعرض للاصطدام بالأرض ولنيران مدفعية السواحل وكانت القيود المفروضة على قوة الأساطيل تتحكم في علاقة بريطانيا بالصين قبل حرب الأفيون • فبينما كان في استطاعة السفن الانجليزية اطلاق نبرانها على القلاع الصينية عند مصب نهر « بيرل » ــ وفعلت ذلك منذ عهد باكر يرجع الى ١٦٣٧ ، الا أنها لم تكن قادرة على تهديد مدينة مثل كانتون أو أية مدينة مهمة أخرى ، فلا عجب أذا تصور الصينيون الانجليز و كبرابرة قادمين من البحر ، ، واذا رفضوا النظر بمنظار الجد الى توسلات سفراء مرموقين عن أمثال اللورد ماكرتني ١٧٩٣ أو اللورد أمهرست ١٨١٦ .

كان البخار اذن هو الذى فتح الأنهار والمياه الضحلة في العالم أمام الأوربين ، فلقد فسلت المهارسات الباكرة لتسخير القوة البخارية في تحريك السفن ، كما أثبت المركيز دى جوفروا دابان في نهر الرون ١٧٨٣ وجون فيتش في نهر ديلاوير ١٧٨٦ ووليم سمنجتون وباتريك ميلر في نهر كليد ١٧٨٨ ويعزى هذا الفشل الى عدم وجود محرك يجمع بين صغر الحجم وكفاية القوة ، وفي العقد الأول من القرن التاسع عشر ، ذللت التحسينات التي جرت على المحرك البخاري هذه الصعوبة ، ففي ١٨٠٧ ، أثبتت الباخرة وكبرمون ، لروبرت فالتون أن بمقدور السفينة البخارية النجاح في المهام التجارية ، وساعد هذا البيان على تسريم خطى التقدم ، وفي العقد الثاني من القرن ، تم انشاء بواخر من مختلف الأنواع في أمريكا وانجلترا وفر نساء وبلغت هذه الانشاءات الذروة عند تسيير خط ملاحة منتظم بين انجلترا

وایرلاندهٔ ۱۸۱٦ ، وفی اول عبور للأطلسی نهضت به المرکب د سافانا » اعتمادا علی البخار والقلاع ۱۸۱۹ •

وما لبئت البواخر أن شقت عباب مياه آسيا بعد ذلك · وانجزت أول محاولة الباخرة ديانا التي بنيت في كيدربور بالقرب من كالكتا ١٨٢٣ · وكانت هناك باخرة أخرى (بلوتو) دشنت قبل ذلك بعام ، ولكن لم يتحقق الوصل بين محركها وعجلة التجديف الا ١٨٢٤ · وفي السنة التالية ، وصلت و انتربرايز ، وهي أول باخرة تصل آسيا من أوربا ، بعد رحلة استفرقت ١٠٣ أيام ، استعمل فيها البخار لتحريكها خلال ٦٣ يوما ·

ومرعان ما غدت هذه المستحدثات أول بوادر الحركة الامبريالية ، فغى ١٨٢٤ شنت شركة الهند الشرقية المبجلة أول حرب نهرية على نطاق واسع فى التاريخ الحديث ضد مملكة بورما ، وسخرت البواخر الثلاث رسميا للمشاركة فى أعمال حربية ، وعملت انتربرايز فى أعمال نقسن القوات وعبورها ، ونقلت الامدادات من كالكتا الى بورما ، واستخدمت و بلوتو ، بعد تجهيزها بمدفعين وباربعة مدافع كارونيد صغيرة الحجم كبطارية مدفعية عائمة أثناء الهجوم على شاطىء أراكان ، ولمعت الباخرة ديانا و كنجمة الحرب ، اذ ساعدت فى استكشاف ايراوادى ، وطاردت سفن الحرب التابعة لبورما ، وعبرت البحر ناقلة للجنود ، واستخدمت فى جر المراكب الشراعية وقذف مواقع العدو بقذائف كونجريف ، وأطلق عليها أمل بورما اسم و الشيطان النارى ، وما كان بمقدور شركة الهند الشرقية كسب الحرب بدونها، ولعلها ساعدت على تعجيل احراز هذا النصر ، وبغضاها استولت بريطانيا على أراكان وبيجو وتناسريم وبذلك بدا عهد الامبريالية المتهدة على القوة البحرية المجهزة بالمدفع ،

ورغم هذه النجاحات ، فقد أحاطت البواخر الأولى عدة اشكالات ولفت كانت هياكلها معرضة لجميع أوجه النقص المعهودة في جميع السفن المشبية ، كالتآكل والتقشر والتسوس وتسرب المياه وعانت هذه البواخر أيضا من المشكلات التي استطاعت المراكب الشراعية تفاديها و اذ كانت المعلمات الآلية شديدة الثقل والضغط على الهيكل الخشبي واحتلت محركات وخزانات الوقود والمخازن والمستودعات حيزا ثمينا على حساب طاقم المركب ، وكانت السفينة المشبية تتعرض لحطر اندلاع النيران من جراه هدير المعافع والنيران المندلعة أثناء تفجير العبوة على سطحها والشرار المتطاير من المدخنة وأخيرا اتضع ضعف متانة الأخشاب ، وعدم اتساع المراكب الخشبية بالقدر الذي يساعدها على حمل الآلات والمدافع ولم يكن المراكب الخشبية بالقدر الذي يساعدها على حمل الآلات والمدافع واكسابها في بالمقدور بناؤها بارتفاع بسيط يناسب الرحلات النهرية ، واكسابها في

ذات الوقت المتانه التي تساعدها على تحمل الرحلات الطويلة عبر المحيطات وأمواجها

وجاء الحل باستعمال الحديد في صنع السفن • ومنذ وقت باكر يرجع الى ١٧٨٧ قام جون ويلكنسون الخبير الكبير في سبك العديد وصناعة المدافع باجراء تجارب على مركب مصنوع من الحديد على نهر سيفرن • ولكن عمليات التجريب تعطلت ثلاث سنوات من جراء تدخل بعض العقليات المحافظة لصناع السفن البريطانيين ، الذين قالوا : اذا سلمنا بان الحديد لا يطفو على الماء ، فمن يضمن علم غرق أية سفينة مصنوعة من الحديد ؟ ألا ينتظر أن تصاب بالصدأ أو يجتذبها البرق ، أو تتحطم بعد تفتتها الى شظايا في البحار العميقة ، أو تزداد سخونتها الى حد الاحتراق عند تعرضها للشبس ؟ • وازاء هذه التخمينات ، لم تصنع أية سفينة حديدية قادرة على شق عباب البحر الا ١٨١٥ • ولم تظهر أيةً باخرة مصنوعة من الحديد الا ١٨٢٠ . وأثبتت احدى البواخر(\*) قدرتها على الابحار عبر المانش وحتى نهر السين • واتضح أن المركب الحديدية ليست قادرة على الطفو فحسب ، ولكنها أيضا أخف وزنا وأعظم اتساعا من أية مركبة خشبية تشغل حيزا مماثلا ، لأن أية عارضة حدديدية سمكها سبعة سنتيمترات باستطاعتها أن تحل محل كمرة من الخشب الزان سمكها ٦٠ سنتيمترا ٠ وأثبت الحديد أيضًا أنه أكثر لينا من الخشب ، وأقل عرضة للتلف عند لمس الأرض ، ومن السهل اصلاحه • وبالمقدور صنع سفينة من الحديد تتخللها جدران لا تنفذ من خلالها المياه ، وبذلك تتضاءل أخطار عطبها · وأهم من كل ذلك ، امكان تشكيل السفن المصنوعة من الحديد في أشكال شتى ، وبأبعاد من الصعب تحقيقها في حالة الخشب ، كالمراكب النهرية التي تدفعها تيارات ضحضاحة ( قايلة العمق ) أو عابرات المحيطات الضخمة · ويرجع الفضل في الحق للحديد فيما تحقق للسفن التي ظهرت فيما بعد من تنوع وتخصص يفوق التصور

ولم تكن فكرة الباخرة الحديدية مقنعة في ذاتها ، ولكنها احتاجت الى مفكرين أصحاب مخيلات فذة · وأدى تحقيق هذه الفكرة في أحد الاتجاهات الى ابتكار عابرة المحيطات التي بلغت ذروتها في الباخرة العملاقة جريت ايسترن(\*\*)، وانتهى الاتجاه الآخر الى ابتكار ربما بدا أقل شموخا وفخامة، وان كان قد أدى الى ابتكار البواخر النهرية · ويرجع فضل الريادة في هذا المجال الى أسرة لايرد من بركنهد · ففي ١٨٢٩ ، أنشا وليم لايرد

Aaron Manby (★)

Great Eastern (★★)

وابنه جون مصنع وليم لايرد وابنه لبناء أول مركب حديدية زنتها ستون طنا ، لاستعمالها في بحيرات ايرلاندة ، وبعد ذلك بعامين ، وصلت الأنباء عن ابحار ريتشارد لاندر في مجرى نهر النايجر بقارب من « بوسا رابيدز » الى الدلتا ، وبدلك أكمل الرحلة التي بدأها مونجو بارك(\*) قبل ذلك بثلاثين سنة ، ثم صمم ماكجريجور لايرد أصغر أبناء وليم ، وأكثر أبناء الأسرة ولما بالمخاطرة على الوصول الى نهر النايجر عن طريق البحر ، وفتح طريق التجارة البريطانية والنفوذ البريطاني في أفريقيا ، واختلطت في دوافعه التي جاهر بها عوامل المخدمة الاجتماعية وإيمان المسيحي وشهوة الكسب ، التي كثيرا ما نلحظها في روايات المكتشفين حيتذاك : « ولحلق أسواق جديدة واسعة لسلعنا ومصنوعاتنا ولاكتشاف موارد جديدة ، ورفع مستوى أقرائنا من الأوربيين بعد أن تردى وضعهم وأصبحوا يفتقرون الى الشعور القومي والأخلاقي لمساعدتهم على بلوغ مستوى أقرب الى صورة الخالق الذي خلقوا على شاكلته » .

بيد أن هذا الرجل المنحدر من صلب «مراكبية» كان متحمسا للتقدم التكنولوجي نفس حماسته للنشاط العملي التي لم تنسيه غيرته على الدين:

« نحن نملك بين أيدينا قوى أخلاقية ومادية وميكانيكية ، وتستند القوة الأولى على الكتساب المقسس ، وتستند الثانية على قدرة الجنس الانجلوسكسونى الرائعة على التكيف وجميع الأجواء والمواقف والظروف، ولقد ورثنا القوة الثالثة عن عالمنا الخالد جيمس وات ، فبفضل اختراعه انفتحت جميع البحار لنا ، ونجعنا في اختصار الوقت وتقصير المسافات ، ولو قدر لروحه الاطلاع على مدى نجاح اختراعه على الأرض ، فلا أخال وجود شيء آخر سيرضى عنه مثل مشاهدته للسفن البخارية وهي تمخر عباب أنهار جبارة كالمسيسبي والأمازون والنايجر والنيل والاندوز والجانج ، وهي تحمل بشائر السلام المبهجة والخير لجميع البشر ، الى مجاهل الأرض المغمة حاليا بمظاهر القسوة » ،

وانشأ لايرد بالاشتراك مع رجال أعمال آخرين من ليغربول الشركة التجارية للتنمية للكشوف الحديثة للاخوان لايرد على نهر النايجر وكانت لديهم سفينتان من صنعهما : الأولى واسمها كورا وهي باخرة مصنوعة من الخشب حمولتها ١٤٥ طنا ، وطولها ٣٧ مترا تقريبا ، وعمقها متران ونصف، ولها محرك قوته ٤٠ حصانا وحمولة الثانية ٥٥ طنا ، واسمها البوركا(\*\*)

(¥)

(xx)

Mungo Park Alburkah وطولها ٢١ مترا ، وعبقها متران تقريبا ، وقوتها ١٦ حصانا ، ومصنوعة من الحديد ، وسلحت السفينتان تسليحا ثقيلا ، فالى جانب المدافع اليدوية ، كانت « كورا » تحمل مدفعا متحركا وزن دانته أربعة أرطال ، ومدافع كارونية ( نسبة الى كارون) زنة دانتها ١٨ رطلا ، و٨ عربات مدفع ( عياد ٤ أرطال ) ، وتحصل البوركا مدفعا عياد أربعة أرطال و ٦ مدافع متحركة عياد ( رطل واحد ) ،

وق ١٨٣٢، تحرك ماكجريجور لايرد وريتشارد لاندر وباخرتاهما مصحوبتان بمركب شراعى صوب دلتا نهر النايجر ولعلها المرة الأولى التى تخاطر فيها باخرة صغيرة مشل البوركا فى الدخول الى عرض المحيط ، ووصل الأسطول (!) بسلام الى خليج بنين ، ومن هناك نجحت الباخرتان فى الابحار داخل الدلتا ، والى نهر النايجر عند نقطة التقائه بنهر بنى (\*) وحققت الحملة نجاحا باهرا ، وأثبتت قدرة قوة البخار على اختراق افريقيا أما من حيث كونها مخاطرة ، فقد فشلت فشلا ذريعا ، فعنها تحاول الوسائل المتقدمة تكنولوجيا التغلب على احسلى العقبات الطبيعية ، فانها كثيرا ما تسلط الضوء على عقبة أخرى ، فمن بين طاقم السفينتين وعددهم بالذات ١٨٣٤ منهك القوى بعد أن فقد ثروته وصحته فى افريقيا ، نعم لقد توافرت جميع الدوافع ، ولكن الوسائل لم تكن كافية ، مما حت الأوربيين توافرت جميع الدوافع ، ولكن الوسائل لم تكن كافية ، مما حت الأوربيين على التمهل فى تغلغلهم داخل أفريقيا ، والانتظار عشرين سنة أخرى .

وعلى الرغم من أن أفريقيا الاستوائية قد ظلت مغلقة أمام تغلفه الأوربيين ، إلا أن آل لايرد قد نجعوا في أثبات قيمة البواخر الحديدية وبدأ مصنعهم ينتج عدا كبيرا منها لديه القدرة على اجتياز مسافات طويلة، وكانت باخرة آل لايرد: جون راندولف التي أرسلت الى السافانا هي أول باخرة تعمل في المياه الأمريكية وفي ١٨٣٦ ، اكتشف فرنسيس رودون شيرني نهر الفرات ( بالعراق ) على باخرة سماها باسم النهر ، وبناها لايرد وفي ١٨٣٧ ، اشترى محمد على الكبير الباخرة اجبشيان للابحار في نهر النيل ، غير أن نجاح آل لايرد الأعظم قد تحقق في الشرق الأقصى حيث ساهمت سفنهم بقدر كبير في تضخيم قوة بريطانيا و

وكانت أول باخرة تصل الى الصين هي الباخرة فوربس التي وصلت الى هناك من كلكت ١٨٢٦ أو ١٨٣٠ وسرعان ما اعترفت المستعمرة التجارية الانجليزية في الصين بالقيمة المحتملة للبخار في عمليات النقل

Benue

النهرى · وفى ١٨٢٥ ، التبسوا من أقرانهم المصينيين ادسال الباخرة الصغيرة جاددين عبر نهر بيرل من ماكاو الى كانتون ·

وكانت الملاقات الانجليزية الصينية متوترة ، وفشلت عدة بعثات دبلوماسية انجليزية في اقناع الحكومة الصينية بالسماح لها بالتجارة · وفي ذات الوقت ، اشتهى الانجليز الشاى الصيني ، وتفاقم اشتهاء الصينين للأفيون · وعندها فقدت شركة الهند الشرقية ١٨٣٤ احتكارها للتجارة الصينية ،هرع التجار المغامرون الى التزاحم لتحقيق أرباح طائلة من تجارة الشاى والأقيون · وما سماه التجار الانجليز أعمالا حرة وصفه الرسميون الصينيون بالتهريب والقرصنة · وما بدا لهؤلاء الصينين فرصا مشروعة للقانون ، ارتآه التجار تدخلا غير مشروع ونزوائي ·

ومن هنا لم يشعر الصينيون بالارتياح لفكرة قيام باخرة نارية (\*) ، كما سموها، بالابحار الى كانتون وأمرها الحاكم المسئول بالابتعاد : و واذا تغابى القبطان وأصر على عدم اطاعة الأمر ، فاننى بصفتى الحاكم المسئول قد أصدرت أوامرى الى جميع الحصون باطلاق النيران الهادرة بمجرد وصول البواخر ، ومهاجمتها · وعلى العموم ، ولما كان قد اقترب من حدود الأسرة السماوية (\*\*) ، فمن الصواب أن يطبع قوانين الأسرة السماوية · ولقد أمرت الأجنبى بالتمعن فيما ذكرت مليا ، وأن يمتثل من الآن فصاعدا ، وأن ينصاع للقوانين ، ولكن الأجانب لم يمتثلوا أو بنصاعوا لتهديدات النيران الهادرة من التحصينات المهتدة بمحاذاة النهر · فكما قال وليم جاردين وهو أحد التجار الأثرياء ( ١٨٣٤ ) : « لا ينبغى أن يسمع لتجارتنا النفيسة ودخلنا الكبير من كل من الهند وبريطانيا العظمى بأن يظل خاضعا لنزوة من النزوات التي بمقدور حفنة من مراكبنا المجهزة بالمدافع والملتفة حول هذه الدينة التعلب عليها باطلاق القليل من مدافع الهاون » ·

وادت هذه التوترات في نهاية المطاف الى نشوب حرب الأفيون ١٠ اذ كان يكمن وراء استعداد الانجليز للهجوم على واحدة من أفضل شركاتهم « معرفتهم أنهم أصبحوا يملكون الآن القليل من السفن المجهزة بالمدافع » ، التي تمكنهم من الاستهزاء بالنيران المتصاعدة من الحصون الصينية ٠ وفي ١٨٣٦ ، عرض جون لايرد على البحرية الملكية فكرة بناء طراد مزود بالمدافع، ولكن القيادة البحرية رفضت الفكرة ٠ ولم تكن شركة الهند الشرقية بعد أن تدعمت بالخبرة في بورما ، متقاربة مع هذه الشركة في شدة نزعتها المحافظة ٠ ففي ١٨٣٩ ، كلفت اللجنة السرية لمجلس المديرين جون لايرد

Fire ship Celestial

(**\***)

**(**\*\*)

بعينع عركب من طراز غير مألوف على الاطلاق أسمتها « نمسيس » • وكانت اضخم السفن المصنوعة من الحديد التي ظهرت حتى ذلك العهد • فطولها ١٦ مترا ، وحمولتها ١٣٠ طنا ، وتعنل بمحركين بخاريين قوة كن منهما ٢٠ حصانا • وسلحت هذه السغينة بمدفعين محملين على ركيزتين وعيارهما ٣٢ زطلا وسلحت أيضا بخمسة مدافع عيار ستة أرطال ، وعشرة مدافع صغيرة \_ متحركة وقاذف للصواريخ وبمقدورها حمل ٩٠ رجلا • ورغم حجمها فانها لم تكن قادرة على سحب أكثر من ١٨٠ سم من الماء عندما تكون كاملة الحمولة ، وتقل كمية السحب في حالة تأهبها للمعركة • لم تكن هذه السفينة البخارية مجرد سفينة بخارية وحسب، ولكنها كانت سلاحا للحرب الامبريالية « ومعدة خصيصا لهذا الدور بالذات » ، كما قال قبطانها وليم مول •

وفي ٢٨ مارس ١٨٤٠ ، أبحرت الباخرة نعسيس من انجلترا في طريقها الى ميناء أوديسا بروسيا ، « مما آثار دهشة الجميع ، وان كان من مسمحت لهم الظروف في التمعن في هذا الخبر ، لم يصلقوا احتمال أن تكون أوديسا هي وجهتها الحقيقية ، ويمجرد نزول الباخرة الى البحر ، أعلن القبطان للطاقم أنهم سيبحرون تجاه سيلان بدلا من أوديسا ، وبذلك أصبحت تمسيس أول باخرة حديدية تمر من رأس الرجاء الصالع ، وفي سيلان ، تلقى هول الأوامر بالاتجاه صوب ملقا ( في اسبانيا ) ، وهناك أخطر في النهاية بأن وجهته الحقيقية هي الصين ، فوصل داكار في من رفيس ١٨٤٠ ،

لم تكن و نمسيس و الباخرة الوحيدة التي تشترك في عمليات حرب الأفيون و فلقد توجهت الى الصين مجموعة من البواخر الخشبية قادمة من خليج البنغال ( البواخر أتلانتا ومدغشقر وكوين ، بل والسفينة القديمة انترابرايز) ووصلت الى هناك أيضا فلجتون (\*) وهي من صنع لايرد ، وقد أعدت للعمل كباخرة حديدية نهرية وعلى نهاية الحرب ، كان عدد البواخر المشتركة في عمليات الصين ثماني عشرة باخرة ، تنتمي خمس عشرة منها الى شركة الهند الشرقية و وبعد وصول البواخر ، ووصول نمسيس بالذات ، اكتسبت العلاقات الصينية الأوربية طابعا جديدا كلية و فلم تتخذ هذه المواجهة مظهن المواجهة الكلاسيكية عديمة الجدوى بين الحوت والفيل ، بعد أن نقلت البواخر الحرب الحديثة الى قلب الصين و

وكانت الصين مجهزة على خير وجه لحرب القرن السابع عشر ا ، وارتكن دفاعها ضد الهجوم الغربي أساسا على خط من التحصينات المحاذية

**(\*)** 

Phlegethon

لنهر البوج (\*) عند مدينة تاكو القريبة من جنوب كانتون في مواجهة بكين ، وفي عدة نقاط أخرى محاذية للساحل • وقد سلحت هذه التحصينات تسليحا كثيفا ، وإن كانت مدافعها ــ وبعضها يرجع عهده الى قرنين من الزمان ــ مجهزة بقذائف مشحونة بالبارود الضعيف التأثير الذي لا يعتمد عليه • والمدافسع مثبتة في الأبنيسة مما يصعب تحريكها وتصويبها الى الأهداف • وفي ١٨٤٠ ، تيسر اسكات تحصينات نهر البوج بنيران المدافع المثبتة في جوانب السفن من الخط الذي استولى عليه جنود البحريسة • وكانت السفن الصينية متخلفة بالمثل ، ومسلحة بأسلحة تتراوح بين مدفعين أو سنة مدافع مثبتة في ألواح الخشب ، ومن المتعذر الاعتماد على تصويباتها · وكانت طواقمها مسلحة بالسيوف والرماح والجنجال (\*\*) • وثبتت محاولات اصلاح هذا الحال عدم جدواها ٠ فقبل أن تبدأ الحرب ، اشترى القوميسور لبن السفينة الحربية كيمبردج التي كانت غبر مجهزة بالمدافع اللازمة • وكانت السفن الصينية مفتقرة أيضا الى الملاحبين ذوى الكفاءة لتسيير السفن الأوربية وبدت السواحل الصينية وهي تواجه عتاد السفن الانجليزية أشبه بشواطي خالية من الدفاعات ، بعد أن امتلك الانجليز « البواخر ، التي تساعدهم على حل المشكلات التي كانت تواجه الاساطيل دائما عند تصديها للدفاعات الساحلية •

وفي بعض الحالات ، كما حدث عند الهجوم على تحصينات نهر البوج، أو على مدينة تنجاى (\*\*\*) ، استعملت البواخر كفاطرات لجر السفن الضخمة من د الخط » الى مواقع تساعدها على اطلاق نيران مدافعها المثبتة في جوانب السفن على العدو ، وفي بعض حالات أخرى ، استخدمت لجر سفن تحمل البحارة الى مواقع الهجوم البرمائي ، وكانت البواخر المجهزة للتحرك في المياه الضحلة مثل د نمسيس » قادرة على خبوض مثل هذه العمليات ، واعتمادا على قدرتها على المناورة السريعة ، والقاء مقنوفاتها الكونجريف ، كان بعدور البواخر النهرية الحراق السفن الحربية الصينية دون مشقة ، وأدت دورا فعالا أيضا ضد تكتيك صيني مفضل آخر : القوارب المجهزة بالنيران ،لتي تحتوى على أقطان منقوعة في الزيت ، تشمل ثم تقذف لكي بخطاطيفها وازاحتها من طريق السفن الجوبية ،

Bogue

(Tinghai  $(\star \star \star)$ 

<sup>(★)</sup> ئىر

ر \* \* (\* \* ) <sup>gingals و Jingals مدافع صغيرة نطلق من حالة الثبات ولا تزيد دانتها عن الرطلين •</sup>

ولعل أروع المشاهد التي عرقتها الباخرة نمسيس هي الهجوم على كانتون من الخلف في فبراير ١٨٤٢ • فبينما كان الأسطول مبحرا في تمهل في طريقه الى نهر بيرل ، شقت «نمسيس» طريقها عبر قنوات داخلية ضيقة ، لم تتجرأ أية سفينة حربية على دخولها قبل ذلك ، وحطمت المراكب الصينية ، وأمطرت التحصينات بوابل من قنابلها ، مما أثار الذعر بين الأهالي •

واذا كانت الحرب لم تنته على الغور ، فان هذا دليل يثبت كم أمضت المكومة الصينية من وقت لكى تعرك ماهية الخطر الذى يواجهها ، ومع الاعتراف بالهزيمة التى حلت فى معركة كانتون ، الا أنها لم تكن قد تحولت بعد الى كارثة ، وشن البريطانيون بعد ذلك بسنة هجوما كبيرا على نهر البيانجتسى شاركت فيه ثمانى سفن من والخطاء وعشر بواخر ، وعدد من السفن الاصغر حجما ، وواجه الصينيون الهجوم اعتمادا على قوارب مسلحة بالمدافع تدار بعجلات التجديف ، غير أن افتقارها الى سرعة البواخر في حركتها قد جعل منها فريسة سهلة للبواخر البريطانية ، وفي شنجكياني، استولى الأسطول البريطاني على مفترق التقاء نهر البانجتسى بالقنال الكبير، وأدركت الحكومة الصينية عند هذه النقطة قدرة البريطانيين على قطع وادركت الحكومة الصينية عند هذه النقطة قدرة البريطانيين على قطع المعادات الأرز عن بكين ، ومن ثم قدررت الاستسلام ، وبذلك اهتسات بريطانيا الى وسيلة لفرض ارادتها على الصين ،

وليس من شك أن حرب الأفيون كانت أعظم الأمثلة المثيرة التي أثبتت اهبية المواخر في المغامرات الامبريالية ، ولكنها كانت بعيدة تماما عن أن تكون المحاولة الأخيرة ، فعنسهما أقلم البريطانيون ١٨٥٢ مرة أخرى على مهاجمة بورما ، كانت البواخر قد غلت مألوفة في المياه الهندية كسفن نهرية وعابرات للمحيط أيضا ، اذ كانت لشركة الهند الشرقية خدمات للبواخر على الأنهار الرئيسية في الهند ، وكانت شركة بواخر الملاحة الشرقية تعمل في الشرق الأقصى في رحلات منتظمة ، وكان من اليسير اصدار أمر بمصادرة نوعى البواخر ، بالإضافة الى بعض السغن المتخصصة المجهزة بالمدافع (\*) ، لضمان تجاح هذا الهجوم ،

وحكاية زيارة الكومندور بيرى الى اليابان ( ١٨٥٣ ـ ١٨٥٤ ) معروفة الى حد كبير ، مما يجعلها لا تستأهل اعادة الذكر · بيد أنه من الجدير بالاشارة أن هذه القصة لا تنتمى فقط الى تاريخ اليابان وتاريخ أمريكا ، ولكنها مرتبطة أيضا بتاريخ التكنولوجيا · ففى ذات الوقت الذي كان فيه

Phlegethon, Sesostris, Rattler (\*)

بيرى مبحراً في خليع طوكيو ، ظهر الأسطول الروسى تحت قيادة الأميرال بوتياكي ، وكان من ضمن سفن الأسطول ، بعض البواخر التي تقف بعيدا عن شاطيء اليابان ، وكان البخار هو الذي حطم أسرة توكوجاوا التي كانت تحكم اليابان وليس فردا بالذات أو بلدا بالذات

واتبعت بعض العروب الامبريالية في آسيا في ذات الوقت نفس الاسلوب وكانت حرب الأفيون التانية (١٨٥٦ - ١٨٥٦) تكرارا للحرب الأولى ، من ناحية الأسلحة والأساليب المتبعة وقله استعانت البحرية الملكية بخسس وعشرين سفينة مجهزة بالمدافع أو يزيد ، وعدد من البواخر الصغيرة في الهجوم على كانتون وعلى الأسطول الصيني وعلى تحصينات تاكو بالقرب من بكين وبرز دور السفن المجهزة بالمدافع في غزو الفرنسيين لتكونكين (١٨٧٠ - ١٨٧٤) وفي آنام ١٨٨٠ وفي الحرب الثالثة بين الانجليز وبورما ١٨٨٥ ، وعلى نهاية القرن ، لم تعد البواخر والسفن النهرية المجهزة بالمدافع مجرد عتاد حربي وحسب ، ولكنها أصبحت أيضا دموزا المتسلط الأوربي على شعوب الشرق الأقصى التي تملك شواطيء ساحلية وأنهارا صالحة للملاحة ولقد أجمل الموقف الكولونيل لورى (\*) وهو أحد أنصار الفتوحات الاستعمارية حينداك عندما قال : « كانت البواخر من ألمرضات السياسية بغضل ما تحتويه من عتاد قادر على قطق لغة مفزعة في عصر التقدم ه .

وفى افريقيا ، وكما لاحظ ماكجريجور لايرد ١٨٣٢ ، لم تساعد و الباخرة ، على توطيد أقدام الأوربيين داخل البلاد ، اذ كانت العقبة الكؤود في حالتها هي الملاريا ، ولم تثبت الأساليب التكنولوجية المتقدمة فاعليتها الا بعد النغلب على هذا المرض الوبيل ، ولقد ظهرت أبحاث علمية لفيليب كورتين (٣٠) ، وميكائبل جلفاند وآخرين عن تأثير الملاريا على العلاقات الأوربية الأفريقية ، وتكفى هنا الاشارة الى خلاصة مجملة لكشوفهم ،

على الرغم من أن تغشى الملاديا في أجزاه كثيرة من المعالم ، الا أن هناك نوعا (\*\*\*) منها ، لا يوجد في غير افريقيا كان أكثرها فتكا بضحاياه ، وتعكس معدلات الوفيات للوافدين الجدد الى وسط افريقيا هذه الظاهرة ، ففي تسمينات القرن الثامن عشر ، بلغت معدلات الوفيات ما بين ٤٦٪ و ٧٧٪ بين أفراد القوات المسلحة الأوربية المرابطة في أفريقيا الفربية ممن استطاعوا البقاء على قيد الحياة بعد سنة من قدومهم للبلاد ، وهبطت نسبة الوفيات

Colonel W.F.B. Laurie. (\*)

Gelfand, Curtin

 $(\star\star)$ 

Pla moélum Falciparum. النوع الذي تعدث جرثرية (\*\*\*)

في السنوات التالية بمقدار ١٠٪ تقريبا وظهر من ددامه أجريت عن الحقبة الواقعة بين ١٨١٧ و ١٨٣٦ ان معدل الوفيات منويا للجنود البريطانيين في بريطانيا كان ١٥٣٠٪، بينما بلغ هذا المعدل في سيراليوني ٣٨٨٤٪ وفي ساحل الذهب ١٨٦٣٪ وشاركت الحمى الصغراء والتعنية (الدوسنطاديا) وغيرهما من الأمراض بدور في هذه الوفيات ، الا أن الملاريا بلغت القمة في هذا المضمار واضطرت الحكومة البريطانية الى سحب معظم الأفراد العسكريين البيض من افريقيا الغربية ، وأحلت محلهم افريقيين أو جنودا من غرب الهنام، تميزت معدلات وفياتهم بصغر نسبتها و

وتسببت الملاريا أيضا في الكوارث التي حلت بما لا حصر له من الحملات داخل افريقيا · فلقد تعرضت بعثات البرتغال الى الكونجو (١٨٤٥) والى داخل موزمبيق لخسائر فادحة · ولم يكن المكتشفون البريطانيون في أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر أوفر حظا · اذ فقدت بعثة وليم بولت الى خليج ديلاجوا ( ١٧٧٧) ١٣٢٤ شخصا منهم ١٥ من أعضاء البعثة من الأوربيين ، وفقات بعثة مونجو بالك الى أعالى النايجر ( ١٨٠٥) جميع الأوربيين ، وفقات بعثة جيمس تاكي (\*) الى الكونجو ( ١٨٠٥) جميع الأوربيين ، وفقات بعثة جيمس تاكي (\*) الى الكونجو ( ١٨٠٦) ١٩٤٩ من بين ٥٥ شخصا ، وكان د لاندر ، بين الضحايا · وبين ( ١٨٤٦) ١٩٤٩ من بين ٥٥ شخصا ، وكان د لاندر ، بين الضحايا · وبين الكابتن تروتر الى النايجر على ظهر ثلاث بواخر مغلفة بالحديد (\*\*) · وتكررت الناساة مرة أخرى · فقد سقط ١٥٢ من الأوربيين صرعي ، مما زاد من انزعاج الحكومة .

ورغم هذه الاخفاقات ، الا أن سحر افريقيا قد ظل محتفظا بقوته ويرجع جانب من استمرار اندفاع الأوربين نحو افريقيا الى أسباب اقتصادية وأسباب انسانية ، وان كان الجانب الأكبر من الأسباب يرد الى شدة حماسة ماكجريجور ، ففي ١٨٥٢ ، أنشأ هو وبعض أقرانه من رجال الاعمال شركة البواخر الافريقية \_ وهي أول خط ملاحي يقوم بخدمات شهرية منتظمة بين انجلترا وافريقيا ، واشترك هذا الخط الملاحي في أعمال التجارة العادية مع وسطاء وسماسرة الساحل ، على أن لابرد أدرك أنه بالإستطاعة تحقيق أرباح أوفر لو أمكن التغلب على عائق المرض داخسل افريقيا ، مما ساعد على تفادى اشتراك الوسطاء ، ومن ثم أصر على تشجيع زيادة الحملات الموفدة ،

ويعد الحل الذي اهتدى اليه للتغلب على الملاريا انتصارا للتكنولوجيا التجريبية ، أكثر من كونه انتصارا للعلم · فلم يتحدد بلازموديوم الملاريا

James Tuckey (\*)

(\*\*) هذه البواخر هي Albert و Wilborfirce

حتى ثمانينات القرن التاسع عشر ، ولم يكشف دور بعوضة الأنوفليس في الاصابة بها الا ١٨٩٨ ، ثم ظهر آنئذ دواء وقائى عملي هو الكينين الذي طل يستعمل سنوات عديدة ، وكان الأوربيون قد عرفوا مزايا لحاء شجرة الكينا في مقاومة الملاريا منذ القرن السابع عشر ، غير أن مفعوله قد تعرض للتعويق من تأثير جملة صعوبات ، اذ كان من الضرورى استيراده من جنوب أمريكا ، حيث يتعرض للتلف والتلوث ، وأيضا للاحتيال في تقدير سعره ، وكان السعر يعلو ويهبط تبعا ، للموضة ، في عالم الطب واستعمل كعلاج أكثر من استعماله للأغراض الوقائية ، والأدمى من ذلك مو عدم استساغة مذاقه ، وبعد أن شاع فترة من الزمان في القرن الثامن عشر ، فقد الأطباء البريطانيون الثقة في شجرة الكينا ، لأنها لم تفلع عشر ، فقد الأطباء البريطانيون الثقة في شجرة الكينا ، لأنها لم تفلع في علاج أحد أنواع الملاريا (\*) ، كما أنها لم تثبت فاعليتها ضد الحمى الصفراء وغيرها من الحميات التي كانوا يخلطون بينها ، وكانوا يصفون للعلاج بدلا منها لاسالة اللعاب الزئبق والنقاط واستنزاف اللم والكالوميل للعلاج بدلا منها لاسالة اللعاب الزئبق والنقاط واستنزاف اللم والكالوميل للتطهير ، ولم تفلح هذه الوسائل ، الا في قتل عدد أكبر كان سيكتب لهم البقاء أحياء لو أنهم لم يعالجوا على هذا النحو ،

وبعد ذلك وفى سسنة ١٨٢٠ ، نجع عالمان من علماء الكيمياء الفرنسيين (\*\*) فى فصل الكينين القلوانى من شجرة الكينا ، وابتداء من حوالى ١٨٢٦ ، أجريت عدة تجارب ، وبخاصة من قبل أطباء البحرية الانجليز الراسيز فى ساحل افريقيا الغربية من بين المهتمين اهتماما خاصا بالأمراض الاستوائية ، وبدأت نتائج بحوثهم تثبت احتمال قدرة الكينين على العمل كمحصن ضه الملاريا ، وفى ثلاثينيات القرن التاسم عشر ، أمكن انتاج الكينين بسعر مهاود ييسر شيوع استعماله ، وضعف الاقبال على عملية الاستنزاف ، وفى أدبعينيات القرن التاسع عشر ، اتجه استخدام الزئبق والكالونيل الى التضاؤل ، وما أن جاءت ١٨٤٨ حتى استخدام الزئبق والكالونيل الى التضاؤل ، وما أن جاءت ١٨٤٨ حتى المنابة من فراشهم لابتلاعها بمجرد ظهور أوهى علامة على بدء الاصابة قريبة من فراشهم لابتلاعها بمجرد ظهور أوهى علامة على بدء الاصابة علاج الحمى ، وظهرت مؤلفات للثقات فى الموضوع(\*\*\*) عن قيمة الكينين فى علاج الحمى المتفترة ،

<sup>.</sup> Falciparum (★) اللاريا

Joseph Bienaimé Caventou ب Pierre Joseph Pelletier. (★★)

On the Value مند T.R.H Thomson كتاب الدكتور (★★★)

Dr Alexander Bryson وكتاب of Ouinine in African Remiltent fever.

Report on the Climate and Principal Diseases of the African Station

Cn the Prophylactic Influence of Chinine.

وظهر البرهان الساطع ١٨٥٤ عندما تلقى ماكجريجور لايرد عقدا من رئاسة البحرية بتكليفه بانشاء باخرة أخرى فى حوض السفن الذى يملكه شقيقه جون وسميت الباخرة و بالبلياد ، وكانت مدرعة بالحديد ، ولها شراعان وحمولتها ٢٦٠ طنا ، ومجهزة بمحرك بخارى قوة وحصانا يدير رفاصا وكان قبطانها طبيبا يدعى وليم بالفور بابكى الذى كان يحرص كواجب دينى على اعطاء نزلاء السفينة من الأوربين أقراص الكينين يوميا وأبحرت السفينة الى نهر النايجر ، ثم عادت أدراجها بعد اتمام رحلتها ، ولم يمت أحد .

وفتح التحصين بالكينين أبواب الغزو الأوربي لأفريقيا • فسرعان ما ظهرت في أعقاب الباخرة « البلياد » بواخر أخرى بدأت بالقيام برحلات منتظمة ذهابا وابابا في نهر النايجر ، متخطية وسطاء الدلتا ، وناقلة التجارة الانجليزية • وانتهى الأمر بسيطرة الانجليز على الجزء الخلفى نيجريا ، وحمل المكتشفون من أمثال ريتشارد بيرتون وجون سبيك وجوستاف رولنس وفرنيه كاميرون وهنرى ساتانلى معهم شاحنات من الكينين • وأصيبوا جميعا بالملاريا ، ولكنهم برأوا منها ، وواصلوا رحلاتهم • وكان دافيد ليفنجستون يحمل معه أقراصا سماها باسم « أقراص ليفنجستون » مؤلفة من الكينين والراوند والكالونيل (\*) • وكان يعطيها للبيض المرافقين له • وقد تعرض كثيرون منهم للاصابة بالملاريا ، ولكن قلائل منهم ماتوا • وعندما سرقت منه بعض الأقراص أثناء حملته الأخيرة ، كتب في مذكراته : ومندت كأننى تلقيت حكما بالاعدام » • ومات بعد ذلك بفترة قصيرة •

واستعمل مستكشفون من أمثال ليفنجستون وستانلي وغزاة مشل دى برازا في الكونجو ودودز في داهومي وجنتيل في تشاد البواخر عناما سمحت لهم الظروف بذلك · فاذا راعينا وعورة تضاريس البلاد ، وأشجارها وغاياتها الكثيفة في الكثير من ربوع أفريقيا ، سيتضع لنا أنه كان من الصعب على الأوربيين التغلغل في القارة بسرعة أو السيطرة عليها سيطرة كاملة ، لو أنهم أقدموا على ذلك سيرا على الأقدام · ومن المؤكد أنهم ما كان بامكانهم أن يفلحوا في ذلك البتة بغير تناول العقاقير المضادة للملاريا · وهكذا بلغ الاقبال على الكينين شأوا كبيرا بحيث عجزت أشجار بيرو التي يستخرج منها على الاستجابة لكل الاحتياجات التي تطلب منها · وفي ١٨٥٤ ، أي في نفس السنة التي شهدت تحرك عملية « البلياد ، شرع الهولانديون في زراعة شجرة لحاء الكينا (\*\*) في جاوة باستخدام بذور مهربة من بوليفيا ، وبعد ذلك بست سنوات زرع الانجليز هذه الشجرة

<sup>(★)</sup> ومادة آخرى تدعى resin of julep (★) \*(★\*\*\*)

عى الهند ، وفى مشارف القرن العشرين ، كانت جميع احتياجات العالم من الكينين تقريبا تستورد من هاتين المنطقتين · وهكذا مهدت الحركة الاستعمارية الأوربية فى آسيا شرطا لا غنى عنه لحركة الزحف على افريقيسا (\*) ·

وتمثل البواخر ومحصنات الكينين نوعى التكنولوجيا اللذين نجحا فى التصدى لمعوقات الطبيعة عير أن الأوربيين عندما أقدموا على المخاطرة فى مواقع أخرى ، فانهم تعرضوا لمقاومة الأهالى الوطنيين و وتطلبت هذه المقاومة الالتجاء لقوة الأسلحة والتكتيكات ، وبذلك يكون تاريخ الاستعمار قد سار فى خط مواز لتطور فن الحرب

ولقد اعتمد تفوق الأوربيين في الحروب البرية على أسس ترجع الى عهد بعيد ، غير أنه في الأماكن القصية من العالم ، حيث يتمتع الوطنيون بمميزات التفوق في العدد ومعرفة الأرض ، لم تقتصر حاجة «الامبريالية على ميزة التكافؤ في جميع المقومات ، ولكنها كانت تحتاج الى التفوق الساحق والتفاوت الكبير في القوة ، الذي يساعد القوات مهما تضاءل عدما حتى في مناسبات الاستكشاف الفردي وجماعات الاتجار على المكان التغلب على مقاومة الوطنيين ، ولم تتكشف هذه الدرجة من التفوق الى أن جاء منتصف القرن التاسع عشر ، كنتيجة لما حدث من ثورة في الأسلحة النارية ،

فلم يسبق لأى عصر فى التاريخ أن أحدث تطورا مذهلا فى أسلحة الشاة يتشابه مع ما حدث فى القرن التاسع عشر • فمن ناحية قوة النيران المؤثرة ، يعد الفارق بين بندقية الحرب العالمية الأولى وغدارة مسكيت فى عهد نابليون أعظم من الفارق بين « مسكيت » نابليون والقوس والسهم • وخلافا لما حدث فى حالة التحصين باستعمال الكينين واستخدام البواخر النهرية ، تطورت البندقية الحديثة اعتمادا على اسستخدام الأوربيين والأمريكان لها ، وكانت الاستعانة بها فى الحرب الاستعمارية مجرد شىء مامشى عابر ، ولكن من سخريات القدر ، أن تغير هذه التكنولوجيا الحديثة توازن القوى فى العالم غير الغربي أكثر مما حدث فى الغرب ذاته •

ويعزى تطور المدفع الحديث الى سلسلة معقدة من الخطوات التقدمية الصغيرة ، اشتركت فى خطوها مصادر عديدة شتى ، يرجع بعضها لقرون خلت ، ومعقدورنا أن نفرق بين مرحلتين ، ففى المرحلة الأولى ساعدت مبتكرات مثل غطيان الطابة والششخنة والطلقات الاسطوانية والخراطيش

Sine qua non

المسنوعة من الورق على بلوغ عملية تعمير المدفع قمة الكمال وبدأت الرحلة الثانية بعد ظهور عملية التعمير من ناحية الترباس بفضل البروسيين ، وبلغت ذروتها في المدفع ماكسيم ولم يكن الانتقال من عملية التعمير من النهاية الخلفية للماسورة في ستينيات القرن التاسع عشر ، خطوة تقدمية بسيطة في عالم التكنولوجيا فحسب ، فقد زادت الفجوة اتساعا في القوة الى حد مذهل بين الأوربيين وباقي الشعوب ، وأدت الى تفجر النزعة الامبريالية في نهاية القرن ولو أردنا فهم أهمية هذا التحول الخطير ، علينا أن نتمعن في بحث حال الأسلحة والتكتيكات الأوربية وغير الغربية ، وما ترتب على ذلك من تفاوت في القوة قبل ستينيات القرن التاسع عشر وبعدها وبعدها ويعدما ويعدما

ففى بداية القرن التاسع عشر ، كان السلاح العيارى لجندى المشاة هو المسكيت التى تعمر من فم الماسورة ذات السطح المصقول ، والتى يستطاع تثبيت السونكى عليها ، وكانت البندقية ( بس ) بكسر الباء ، البنية اللون التى استعملها الجنود البريطانيون حتى ١٨٥٢ ، هى نفس السلاح الذى استخدمه جنودهم فى بلنهايم ١٧٠٤ ، وكان المدى الرسمى لهذه البندقية ٢٠٠ ياردة يعنى ١٦٠ مترا ، وان كانت لا تتصف بالدقة حتى اذا صوبت على نصف هذه المسافة ، مما دعا الى اصدار الأوامر للجنود بالكف عن اطلاق النيران ، ما لم يروا بياض عيون أعدائهم ! ، وبالرغم من كل هذا فانهم كما يقول صانع هذه البندقية (\*) ، كانوا يطلقون كميات هائلة من الرصاص ، تتماثل فى وزنها هى ووزن الجندى ، يطلقون كميات هائلة من الرصاص ، تتماثل فى وزنها هى ووزن الجندى ، على كل عدو تصوب عليه لقتله ، ولما كان تعمير الماسورة يستغرق ـ عادة \_ دقيقة أو أكثر ، لذا أثبتت هذه البندقية فائدتها كبلطة أكثر من نفعها كندقية .

وكان أبكر تعديل أدخل على أسلحة المساة هو ششخنة ماسورة البندقية ، مما ساعد على دوران الطلقة حول محورها ، وانطلاقها في خط مستقيم ، وكانت الفكرة قد اختبرت طويلا في البنادق الرياضية والبنادق التجريبية ، فقد استعمل الجنود الأمريكان في حرب الاستقلال بنادق للصيد كان بالامكان تصويبها تصويبا مؤثرا لمسافة مائتي ياردة ( ١٦٠ مترا ) أي ضعف مدى البندقية براون بس تقريبا ، وتسلع بالمثل بعض الجنود الفرنسيين في الثورة ببنادق مششخنة ، وجرى شيء مماثل في بعض وحدات قليلة من الجيش البريطاني ، غير أن بنادق بواكير القرن التاسع عشر ، كانت حافلة بأوجه النقص ، مما جعلها غير صالحة للحرب الجماعية ، اذ كان من الصعب تعمير الطلقات الكبيرة نوعا حتى تستطيع الجماعية ، اذ كان من الصعب تعمير الطلقات الكبيرة نوعا حتى تستطيع

الدوران دورانا صحيحا ، الى جانب سرعة اصابة الماسورة بالتلف مما يصعب تعبيرها ، واذا كان بعقدور ممارسى الرياضة توجيه عناية خاصة الى بنادقهم والانتباه الى كل ما تستلزمها ، فان الجنود العاديين لا نتاح لهم فرصة مماثلة ، وبخاصة عندما يلتهب جحيم المعركة · وهذا يفسر لماذا استبعدت جحافل الكتل البشرية المتراصلة في حروب نابليون البندقية · وبالرغم من كل هذا استمرت تجارب البنادق المششخنة ، وتسلحت بها الوحدات الخاصة مثل لواء البنادق المبريطاني (\*) ·

وحدث التقدم المهم الآخر في غطاء الطابة · فقبل أوائل القرن التناسع عشر ، كان البسارود يشعل عن طريق ديك الصدوانة ، وهي وسيلة لا تناسب أي جو غير الجو الجاف ، واستحدث الكسندر فورسايت استخدام الفرقعة في عملية اشعال البارود · وفي ١٨١٦ ، سجل توماس شو اختراع غطاء الطابة ، وفي الاختبارات التي أجراها مكتب وولويش للجيش البريطاني ، لم يكذب اشتعال غطاء الطابة للبندقية برونزويك للجيش البريطاني ، لم يكذب اشتعال غطاء الطابة للبندقية برونزويك الصوانة ، وتمخضت هذه الاختبارات عن تسليح وحدات بريطانية منتقاه الصوانة ، وتمخضت هذه الاختبارات عن تسليح وحدات بريطانية منتقاه التقرير الآتي عن احدى المعارك التي دارت بالقرب من كانتون ١٨٤١ : «هناك سرية من جنود الجيش البريطاني الهندي مسلحة بمسكيت تشتعل عن طريق ديك الصوانة التي لا تبلي بلاء حسنا في الجو المطير ، وقد حاصرت بضعة آلاف من الصينيين هذه السرية · وكانت مهددة بالخطر عندما أمرت سريتان من جنود البحرية مسلحة بمسكيت بغطاء الطابة بالتدخل ، فتشتت العدو على الغور بعد أن تكبد خسائر فادحة » ·

وثالث تقدم مهم هو الطلقة الاسطوانية المخروطية التي صببت للتغلب على عدم دقة التعمير من فم الماسورة ، ومن المنظور المسالى ، يتعين أن تتصف الطلقة بصغر الحجم حتى تنزلق بسهولة في الماسورة ، وان وجب أن يتوفر لها الحجم المناسب للتملص من الششخنة عند انطلاقها من الماسورة ، ولقد تركزت المحاولات الأولى على دفع الطلقة للتمدد لحظة اطلاق النار ، ومن بين المحاولات الموفقة البندقية «ميني» (\*\*) ، التي تميزت طلقتها بطولها وطرفها المدبب ، وبشمعة مؤخرتها التي تساعدها على التمدد ، ولم تقتصر مميزات طلقة ميني على تعشيقها في الششخنة ،

(★★)

Chasseurs d'Orléans

<sup>(\*)</sup> وتسلحت أيضا لهي الجزائر ١٨٣٠ وحدة ( مطاردي أورليانز ) •

وقدرتها الحسنة على البوران ، ولكن شكلها الانسيابي سياعدها على الانطلاق في خط مستقيم ، وجاءت النتائج مذهلة ، اذ استطاعت البندقية ميني أن تصيب الهدف على بعد ١٠٠ ياردة في ٥٤٤٪ من الوقت بالمقارنة ب ٥ر٤٤٪ في حالة البندقية برونزويك ، وفي حالة ربعمائة ياردة جاءت الأرقام ٥ر٥٢٪ و٥ر٥٥ على التوالى ، وفي عام ١٨٤٩ وزعت بنادق ميني على وحدات الجيش الفرنسي ، ثم وزعت بعد ذلك بعامين على القوات البريطانية ، ولما كانت أوربا حينذاك تنعم بالسلام لذا دعت الضرورة الى اختبار الأسلحة الجديدة في موضع آخر • وأرسل الفرنسيون احدى وحداثهم (\*) لمحاربة الجزائريين باسمستعمال بنادق ذات طلقات طويلة مستحدثة ، واختبر البريطانيون البنادق ميني ضد الافريقيين في معركة الكفرة ١٨٥٢ ، وبلغت هذه المرحـــلة من تطور البندقيــة ذروتها بين ١٨٥٢ و ١٨٥٣ عندما استعاض الجيش البريطاني بندقية براون بسي ببندقية لى أنفيلد ، التي كانت تطلق أحدث أنواع الطلقات ، وكانت هذه أول مرة تصنع فيها البندتية الحربية الأوربية على غرار الاسلوب الأمريكي الذى يسمح بتبديل الأجزاء بقطع غيار ، وكانت ميزتها الكبرى مشابهة لميزة البندقية ميني الفرنسية ، أي مماثلة لها في الدقة ، اذ كان مداها الرسمى ١٢٠٠ ياردة ، أما مرماها المؤثر فبلغ ٥٠٠ ياردة ، وتمثل هذه الأعداد خمسة أو ستة أضعاف مرمى البندقية براون بس٠٠

ورغم المرمى المذهل لهذه البنادق الحديثة ، الا أنها اتصفت ببطئها ونقل وزنها ، وكان الجنود يحتاجون الى دقيقة كاملة لاعادة التعمير والوقوف، ويؤدى ذلك الى تعرضهم لنيران العدو ، وهناك عيب آخر : انسحب الدخانية التى تتصاعد من البنادق فتكشف الجنود ، بالاضافة الى الأخطاء الشنيعة فى دقة اصابة الهدف ، والخرطوشة الورقية الرقيقة الشديدة التأثر بالجو الرطب ، وكان من الصعب اطلاقها أو اعادة تعميرها أثناء الجرى أو عند امتطاء الجياد ، وبعد أن استخدمت فى الحروب والمخاطرات الامبريالية الأوربية ، سرعان ما احتجبت بعد ظهور البنادق التى تعمر من الترباس .

وفى أفريقيا ، اضطلعت البندقية بدور مكمل للدور الذى بدأه التحصين بالكينين ، وقد سلجل تأثيرها فى بعض المجلات والكتب على أن البندقية لم تكن بالشىء المستجد على معظم افريقيا ، فقبل ١٨٣٠ ، كان أهل الجزائر يصنعون بنادقهم بأنفسهم ، ويستعينون أحيانا

نامه أغريقيا ) ، وكانت تسمى قبل ذلك ( كانت تسمى قبل ذلك ) Chasseurs d'Afrique وتسمى (★) Chasseurs d'Orleans.

بمواسير وخزائن وسقاطات أوربية ، أما الأسلحة الأرخص والأكثر شموعا فكانت تصنع بالكامل فى افريقيا ، وأدخل البرتغاليون والعرب الأسلحة النارية فى الصحراء الجنوبية ، وفى هذه البقاع ، نادرا ما صنع الافريقيون بنادقهم ، فقد أدى افتقارهم الى السواقى اللازمة لادارة الكير فى أعسال الحدادة الى عجزهم عن الحصول على درجة حرارة عالية تساعد على صنع المواسير الحديدية ، أما القاطنون قرب السواحل ، فانهم لم يصادفوا أية مشقة ، للحصول على البنادق والذخائر من التجار الأوربيين ، وكانت أكثر البنادة شيوعا « البنادق الدانمركية » (\*) التى كانت رخيصسة ورديئة المصنعية وقابلة للتفجر ، الا أنها كانت مناسبة لحالة التكنولوجية السائدة ، اذ كان بمقدور حدادى القرية اصلاحها عندما تصاب بعطب ، ولما كان البارود الافريقي غير مقدد ، لذا اتسم بقدر من الضعف مما جعله لا يتناسب وهذه الأسلحة ، ولكن رغم رداءة هذه الأسلحة ، الا أنها كانت أفضل حالا من الأسلحة الصينية التي استعملت في حرب الأفيون الى جانب « خزانة الإيراء » (\*\*) والرماح والسهام والأقواس والجينجال ،

ولما كانت جميع الأسلحة النارية التي استعملها الأفريقيون مستوردة لذا ازدادت البنادق ندرة كلما توغلنا بعيدا عن الساحل ومن المنظور العسكرى ، كان داخل أفريقيا ينقسم الى قسمين : ففي دول السافانا ، تقل اصبابة الخيول بمرض النوم الفتاك وفي هذ. البقاع ، كان الغرسان هم عماد الجيش ، ويرتدون لباسا كالدثار أو مصنوعا من الجلد، ويتسلحون بالدروع والسيوف والرماح وتحمل قوات المشأة الأقواس والسهام والبلطات القتالية والهراوات والمزاريق وتقام الأساواد والمنادق للمائمة المائمة الأساواد والمنادق لحماية المدن ، وكانت الاسلحة النارية قلبلة ومكلفة ، والمذخرة وحرص بعض الحكام على عدم تسليم جنودهم البنادق الا في حالات اندلاع وحرص بعض الحكام على عدم تسليم جنودهم البنادق الا في حالات اندلاع السودانين على الأسلحة النارية منذ قرون طويلة ، الا أن دول السودان السودانين على الأسلحة النارية منذ قرون طويلة ، الا أن دول السودان كانت قد دخلت بالكاد في عصر البندقية ، عندما اعترض الأوربيون سبيلها ٠

وفى مناطق الغابات وشرقى افريقيا وجنوبها ، ندر وجود الفرسان، وكانت أنظمة بلدان المناطق الشاسعة مفككة ، واقتصر حمل السملاح النارى فيها على البدو الرحسل والمسافرين والتجار الأوربيين ، وكانت

Dane Guns
(\*\*)
Match Locks.

وقبل ستينات القرن التاسع عشر ، كان المرض وابتعاد الأوربيين من مواطنهم الأصلية هما اللذين يحيان مناطق افريقيا المسلحة بأسلحة متخلفة ولم يتجرأ الأوربيون على الابتعاد عن الساحل الا في بقاع قليلة ، ففي حرب أشانتي ١٨٢٦ ، وأيضا في الحرب الانجليزية البورمية الأولى وحرب الأفيون ، تحقق النصر للانجليز بفضل المدفعية وقذائف كونجريف ، واعتمدوا اعتمادا كبيرا على المياه المنقولة ، أما تاريخ جنوب أفريقيا في مشارف القرن التاسع عشر فكان عبارة عن بعض المضايتات والمشاكسات التي استمرت طويلا بين عدد قليسل من البيض المسلحين بالمساكيت وعدد كبير من أهل افريقيا المسلحين بالرماح المقذوفة والبلط والقليل من البنادق ، ولم تتوقف هذه المشاكسات الا بعد أن حصل البيض بعد منتصف القرن على بنادق تعمر من ناحية الترباس ، وعلى مدافع ميدان .

وعندما هاجم الفرنسيون الجزائر ١٨٣٠ ، اكتشفوا تسلح القوات الجزائرية والتركية بالمسكيت وبنادق مماثلة لبنادقهم ، وغالبا ما تميزت بدقتها في التصويب على مسافات بعيدة ، وما لبث سكان المناطق البعيدة عن الساحل أن هبوا تحت قيادة الأمير عبد القادر الذي اشـــتهر بالفطنة والحذق في تزعم حرب العصابات ، واضطرت فرنســـا عند غزوها الجزائر الى ارسال موجات متلاحقة من القوات ، وما أن اقتربت ١٨٤٦ ، حتى بلغت قواتها ١٠٨٠٠٠ رجل ، أي ثلث الجيش الفرنسي ، وكانوا يحاربون جيشا مؤلفا من نصف عددهم من الجزائريين • وتماثل الطرفان ( الجيش الفرنسي وجيش عبد القادر ) في التسلح بأحدث البنادق ، وفي أحد المراقف ، كان لدى جيش عبد القادر ثمانية آلاف بندقية ، من بينها ألفان من البنادق الانجليزية المهربة عن طريق مراكش ، واستستمرت فرنسا تقاتل حروبا ضروسة مريرة زهاء عشرين سنة ، لفرض سيطرتها على عذه المستممرة الجامحة ، وربما اتخذ فتح الجزائر مثلا للامبريالية التي حققت مهمتها دون انتفساع بالتفوق التكنولوجي ٠ اذ كانت الدوافع موجودة ، كما توفر الاستعداد للتضحية بكل مرتخص وغال وبالأفراد ، أما ما افتقر اليه الفرنسيون فكان الميزات التي وفرتها المستحدثات التكنولوجية للأوربيين في فتوحاتهم وغزواتهم الامبريالية الأخيرة •

assegei

اما أهم هـذه المستحدثات فهو عملية تعمير المبندقية من ناحية الترباس وفكرتها بسيطة فاذا أمكن فتح البندقية من ناحية الخزنة اسيكون بالمقدور آنئذ اعادة التعمير بسرعة وأثناء الانبطاح على الأرض والأهم هو امكان استعمال طلقات أصلب وآكثر تماسكا ، وبذلك تزداد فاعلية ششخنة الماسورة ، ويزداد مرمى النيران وتزداد دقته ويعد هذا الابتكار من المبتكرات التي استغرق تطويرها قرونا طويلة الى أن أثبت فاعليته في نهاية المطاف ، وساعه على فتح الطريق أمام خطوات أبعد ارتقاء و

وظهرت أكبر عمليات التعمير من ناحية الترباس للأغراض العسكرية في القرابينة (\*) ، التي استعملت في الحرب المكسيكية الأمريكية ١٨٤٨ وفي احدى البنادق (\*\*) ذات الترباس والابرة التي استعملها الجيش البروسي في أربعينيات القرن التاسع عشر وخمسيناته ، واستمرت بعض البلدان تنظر الى هذه الأسلحة بقدر كبير من الاعجاب والانبهار ، كما يشهد بذلك اختيار الانجليز للبندقية لى أنفليد التي تعمر من فوهة الماسمورة ١٨٥٣ ، غير أنه في حرب البروسيين مع الدانمراك ١٨٦٤ وفي حربهم مع النمسا ١٨٦٦ ، اكتسبوا من استعمال البندقية ذات الترباس الذي تبرؤ منه ابرة ضرب النار ميزتين كبيرتين : فلم يقتصر الأمر على امكان اطلاق الجندود البروسسيين النيران يسرعه تزيد ثلاث مرات على سرعة أعددائهم ، ولكنهم تمكنوا من تحقيق ذلك أثنساء الوضع راقدا والوضع مرتكزا ، وما كاد التعمير عن طريق خزنة البندقيــة يثبت وجـوده في المعركة ، حتى رأينا الفرنسيين يتجهون الى اعادة التسلح باحدى بنادقهم العتيدة (\*\*) ، التي أثبتت أفضليتها وتفوقها حتى على البندقية الألمانية ذات الابرة ٠ أما البريطانيون الأكثر جنوحا الى النزعة المحافظـــة فقد حولوا ينادقهم ( لى أنغليد ) الى بنادق تعمر من الطرف الخلفي للماسورة عند الخزنة وزودوها بآليات سنايدر المائلة ، وبعسد أن أثبت التعمير عن طريق الطرف الخلفي للماسورة فاعليته في الحرب الفرنسية البروسية اتجهت جميع الجيوش الأوربية الى اتباع هذه الطريقة •

وكانت البنادق الحربية التى تعمر من الطرف الخلفى للماسورة سريعة التعطل ، والتعرض لتسرب الغازات الساخنة من خلال الماسورة ، وكلما ازداد تعطلها ، ازداد تسريبها للغازات ، حتى اضطر الجنود لحملها

Carbine

<sup>(★)</sup> 

<sup>(★★)</sup> بندتیة Dreyse

بطول دراعهم عند اطلاق النيران • وأثرت هذه الطريقة كثيرا على كفاءتهم وأدركت المعامل الملكية الانجليزية في ووليتش ، للتي أجرت اختبارات عديدة على التعمير من الطرف الخلفي للماسيورة أن الضعف يرجع الى استعمال خراطيش من الورق • واكتشفت قيمة استعمال خراطيش من المعدن تساعد على حل هذه المسكلات وفي ١٨٦٦ ، ابتكر الكولونيل بوكسر من العاملين بالممل خرطوشة من النحاس تحفظ الطلقة والبارود وغطاء الطبة معا ، وتميزت بصلابتها وعدم نفاذ الماء بداخلهـــا ، وأهم من ذلك أنها تحكم اغلاق الماسورة أثناء الانفجار ، وتسمح بالتصويب الدقيق ، وكانت البندقية سنايدر ــ انفيلد (١٨٦٧) هي أول بندقية حربية في هذا الابتكار الجديد · وجاء مرماها مذهلا · فبينما سجلت البندقية ذات الترباس وابرة ضرب النار ( الألمانية الأصل ) مدى يصل الى ٣٥٠ ياردة يعنى ٣٠٠ متسر وسجلت الشاسبو ( ٦٥٠ ) ياردة يعنى ستمائة متسر تقريبا ، سجلت سنايدر \_ أنفيله رقما قياسيا بلغ ألف ياردة • وتنافست جميع الجيوش الأوربية على انتاج أسلحة مبتكرة بمقدورها اسستعمال الخرطوش المعدني الجديد وفي سبعينات القرن التاسع عشر ، تسلع الجنود البريطانيون ببندقية مارتيني ــ هنرى ، وتسلح الفرنسيون ببندقية جراس ، أما الألمان فتسلحوا ببنادق ماوزر •

وفي الثمانينات ، ظهر ابتكاران بلغا بصناعة البنادق الكمال وكان أحد هذين الاختراعين هو المتفجرات بلا دخان ١٨٨٥ ، وفيه استخدم نوع من البارود قوامه القطن المفرقع ( النتروسليلوز ) والنتروجلسرين ويتميز بعدم تكذيب طلقاته ، وعدم نفساذ الرطوبة فيها ، وتفوقه على البارود في القوة ، وبمقلوره دفع الطلقات الأصغر بسرعة أكبر وخط مرور مسطح ، وبذلك أصبح باستطعة الجنود اطلاق النيران دون الكشف عن موقعهم ، ودون تعرض للاعاقة من السحب والدخسان ، وبين ١٨٨٦ وابتكر و البريطانيون نوعا أكثر ثباتا من المفرقيات ( الكورديت ) يصلح للاستعمال البريطانيون نوعا أكثر ثباتا من المفرقيات ( الكورديت ) يصلح للاستعمال في أجواء المستعمرات الشديدة الحرارة ،

وثانى اختراع هو الخزنة وتكرار آئية التعمير وكانت البنادق التى تعيد التعمير موجودة أثناء الحرب الأعنية الأمريكية ، ولكنها كانت أميل الى التفجر عند حدوث تلامس طلقة بطلقة أخرى وفي ١٨٧٧ سجل الساعاتي الاسكتلندي جيمس لى امتياز اختراع خزنة آمنة ، سرعان ما انتقل استعمالها الى كل الجيوش الكبيرة الأخرى ، ففي ١٨٨٠ تخلي الفرنسيون عن طراز د الجراس ، واتبعوا آليات اعادة التعمير التي ينسب ابتكارها الى كروباتشيك ، الذي أجرى تعديلات في د آليات (الجراس) ، وفي

١٨٨٦ ، أستعاضوا عن النظامين باليات و ليبل ، واختدرت جميع هذه الأسلحة في السودان ، وفي ١٨٨٤ ، أدخل الألمان طريقة التعمير من الخزنة إلى بنادقهم الماوزر ، بينما خطا البريطانيون خطوة مماثلة لتعديل مختلف بنادقهم (\*) ، وما جاءت التسعينات حتى عفا الزمان على جميع البنادق المنفردة الطلقات في جميع ربوع أوربا ،

ولم يكن مستغربا منطقيا أن تؤدى البندقية التي تعيد التعمير الي اختراع الرشاش ، وظهر أول رشاش ، جاتلنج ، في الحرب الأهلية الأمريكية ، وقبيل الحرب الغرنسية البروسية اخترع الفرنسيون المترليوز (\*\*) وجميع هذه الرشاشات متعددة المواسير ، وتحمل باليد ، ولا تختلف عن مدفعية الميدان في صعوبة تشغيلها في أي موقع قريب من « عز » المعركة · واشترى البريطانيون عشرة رشاشات جاتلنج ١٨٦٩ · وفى ثمانينات القرن ، زودوا سفنهم الصعيرة ومستعمراتهم بهذه الرشاشات • وفي ١٨٨٤ ، ابتكر هيرام ماكسيم أول بندقية قادرة على اعادة التعمير الذاتي ، بطريقة آلية صحيحة • وتميزت يخفة الوزن مما ساعد على سهولة حمل الجندي لها ، واحتلالها أي موقع دون أن تري. وكانت قادرة على قذف ١١ طلقة في الثانية ٠ وفي السسسنة التالية زار اللورد ولزلى الذي فتم آسانت مصانع ماكسيم ، وأعرب عن فائق اعجابه بالمهام التي تستطيع البندقية النهوض بها، وبخاصة في حرب المستعمرات ، وقدم جملة مقترحات للمستر ماكسيم ، وأثبت الرشاش ماكسيم قدرته على احراز نتائج حاسمة في حروب المستعمرات في منعطف القرن ، يتماثل ودور البندقية سريعة الطلقات في السبعينات والثمانينات.

وجاءت آخر خطوة فى تقدم تطور البندقية كاستجابة لاحتياجات الامبراطورية ، وكما قال المؤرخان اللذان عنيا بكتابة تاريخ البندقية (\*\*\*) د ٠٠٠ لقد رفضت القبائل الهمجية التى اشتبكنا فى القتال معها دوما الانصياع والرضا بالطلقة نمرة ٢ \* والواقع أنها كثيرا ما تجاهلا تجاهلا تاما ، وبعد اطلاقها من أربعة أو خمسة موافع سقطت فى مواضع قريبة أثارت عدم الارتياح ، \* واهتدى نقيب يدعى برتى كلاى من هيئة ألذخائر فى الهند فى دوم دوم الى الحل الذى يقضى على هذا الابتعاد عن الارتياح ، وكان هذا الابتكار هو الطلقة المعدة على طريقة عش الغراب

Lee-Metford, Lee-Burton, Lee-Enfield. (\*\*)

Montigny

Ommundsen and Robinson (\*\*\*)

التى سلميت باسم « دوم له دوم » وأحدث هذا الاختراع بالذات آثارا شريرة ، لأنه كان يخترق الجسم ، ويحدث ثقوبا واسعة فيه مما دفع الأوربيين الى اعتبار اصابة الأوربي لأخيه الأوربي ضربا من القسدوة ، ولكن لا بأس من استعماله في الحروب الآسليوية والأفريقية لاصابة الوطنيين !

واكتملت ثورة البندقية في تسعينات القرن ، وتسنى لمعظم المساة الأوربين آنئذ اطلاق ١٥ طلقة من الرصاص في بضم ثوان ، والرقود دون أن يراهم العدو ، في أي مناخ ، ولمدى قد يصمل الى نصف المبل ( ثمانمائة متر ) • وربما حقق استعمال الرشاشات ما هو آكثر ، وبذلك انتهى عصر الشمجاعة الصحيحة والصلب ، وبدأ عصر سمسباق التسلم وصناعة الآلات الفتاكة ، وان كان كبار الجنرالات لم يتنبهوا لذلك لسنوات طويلة •

تتماثل ثورة البندقية هي وأي اختراع تكنولوجي آخر في عدم · امكان حصر الكلام عنها على مخترعيها · بيد أن انتشار البنادق الجديدة والتكتيكات الجديدة يعد عملية بالغة الصعوبة والتعقيد قد جعل منها نموذجا لدراسة كيفيسة التشمسار التكنولوجيسا تحت ضغط الضرورة والحاجة ، ففي الصين ، أدت هزيمتها مرتين في حربين ضب القوات الأوربية ، والصراع صد التوار (\*) الى دفع كثيرين الى اعادة النظر في أسطورة التفوق الصيني في المسائل التكنولوجية والعسكرية ، وفي الستينات وبعد ذلك ، أقنعت « حركة التعزير الذاتي ، الحكومة بشراء المدافع الغربية والسفن الحربية الغربية وانشاء أخواض للسفن وترسانات لصنع الأسلحة ، غير أن هذه المحاولات تعرضت للتعويق من أثـر نقص الاعتمادات المالية المخصصة لتمويلها ، وفي ١٨٨٥ ، عندما شاهد المبعوث الصيني في لندن ( لي هوانج شائج ) بندنية ماكسيم صرح بعدم قدرة الصين على تحمل نفقات سلاح يستهلك ما قيمته خمسة جنيهات ثمنا للخرطوشيات ( أو الطلقات ) التي تطلق كل دقيقة • وكان نصف الجنود الصينيين حينذاك يحملون بنادق تعتمد على « خزانة الايراء ، ، وربعهم يحمل بنادق من التي تطلق و بديك الصوان ، ولم يزد عدد السلحن ببنادق تعمر من الطرف الخلفي للماسورة عن الربع ، أما انقوات الاحتباطبة فليست مجهزة بأية أسلحة نارية على الاطـــلاق مكتفيــة بحمل الرماح والأقواس والسهام • وفيما بعد ، وعندما حدثت ثورة بوكسر ١٩٠٠ ، تمكنت قوة روسية من مهاجمة بكين مستخدمة رشاشين وأربعة مدافع

Taiping (★)

ضد آلاف من الجنود الصينيين المسلحين بالمسكيث • وفي النهاية لعل اخفاق حركة و التعزيز الذاتي و يرجع الى الحلال زعامة مانشو والطبيعة المحافظة للمجتمع الصيني "

وتسللت ثورة البندقية الى أفريقيا في أشكال مختلفة • فبعد أنَّ أعاد الأوربيون تسليحهم بالبنادق التي تعمر من الطرف الخلفي للماسورة في الستينات والسبعينات ، وبالبنادق التي تعيد تعمير نفسها في الثمانينات ، تخلوا عن مقادير هائلةِ من الأسلحة الزائدة عن حاجتهم للوطنيين ، واستطاع الكثير من الأسلحة ، شق طريقه الى افريقيــــا عن طريق التجارة أو البحارة عبر افريقيا ٠ وفي المناطق التي احتاج فيها الأوربيون الى عمال أفارقة \_ كما حدث في جنوب افريقيا في خمسينات القرن التاسع عشر وبعد ذلك ، كثيرا ما لم يكن بمقدورهم الحصدول على هذه الخدمات الا في مقابل بيم الأسلحة • وفي كل مرة استطاع المستعمرون البيض الحصول على أسلحة جديدة ، اهتدى جيرانهم السود الى السبل التي تمكنهم من الحصدول عليها أيضها ٠ غير أن البيض سواء أكانوا مستعمرين أو من العسكريين أو المبشرين ، كان لديهم مبرر للخوف من حصول الأفارقة على الأسلحة ، وحاولوا الحد من بيعهــا • ولقد نص قرار اجتماع بروكسل ١٨٩٢ على الربط بوضوح بين مصالح الأوربيين وثورة البندقية ، كما يبين من الكثير من التعليمات التي كانت تصدر حينذاك و كقصر بيع البنادق ذات الزناد وديك الصوان على الافارقة الذين يعيشمسون بين خط العرض ٢٠ تسممالا وخط العرض ٢٠ جنوب خظ الاستوام، وتحريم بيم البنائق التي تغمر من الطرف الخلفي للماسورة تتخريها 'قاطعًا ، ، غير أن هذه القيود لم تزد عن كونها قيودا شكلية أو رمزية ١٠ اذ كان ما يهم الأفارقة في نهساية المطاف هو الحصول على التكنولوجيا الأكثر تُقدما ، وشراء القدرة التي يتمتع بها الأوربيون ·

وتميزت الأسلحة الجديدة في الستينات وبعد ذلك بشدة فاعليتها وفتكها ، بحيث استطاع من يملكها في كنير من الأحيان ان يحصل على ماريه بمجرد التلويح والتظاهر بامتلاكها ، فمن بين المكتشفين الأوربيين لافريقيا كان بعضهم (\*) يحققون أهدافهم عن طريق مصادقة الأهالي الذين يزورونهم ، غير أن مناك آخرين اضطروا الى شن حملات شبه عسكرية مثلها قعل صمويل وايت بيكر ، مكتشف منابع النيل برفقة ألف من

René Caillé, David Livingstone, Heinrich Barth من امثال (★)

الرجال وقدر كاف من الأسلحة والذخائر تكفى للاستعمال سنوات طويلة ، واكتشف ستانلى الكونجو بمعاونة حملة مؤلفة من مئات الأفراد ، ولم يتردد عن استعمال البنادق المخصصة لصيد الأنيال والمفجرات ضهد أفارقة لم يروا مثل هذه الأسلحة النارية البتة وبين هذين الطرفين المتقابلين ، كان معظم المكتشفين يحملون بنادق قليلة ، لصيد الوحوش ، وتهويش ، المواطنين بهسا ، واكتسب أحسد السنغاليين الذين رافقوا مكتشفا فرنسيا ، كان الممثل الوحيد لفرنسا في الكونجو شهرة واسعة بفضل استعماله لبندقية ونشستر التي تعيد تعمير نفسها ، واشتهر أيضا براعته بالصيد بها ، وكان جوستاف رولفس عندما يتجول في شتى أنحاء جزيرة بورنيو يهدد الأهال الوطنيين بين الفينة والأخرى ببندقيته واعتمد هاوبتمان كلنج في اكتشافه لغانا الوسطى على رشاش كان وعظم به جدران الأكواخ ويثير الهلع ، ولم يكن الفارق ببن السسياح والغزاة مشوبا بالغموض مثلها كان في أواخر القرن التاسع عشر في

وعند اقتراب القرن من نهايته ، تزايد ابتعاد المعارك الاستعمارية عن طابعها المعهود • ويرجع ذلك الى الارتقاء المتواصل للأسلحة الأوربية ، ولايتعاد المناطق الافريقية المستولى عليها في كثير من الأحيان عن السواحل مما جعلى الحصول على الأسلحة الحديثة أمرا شهاقاً • وفي حروب الستينات ، كالحرب التي نسبت بين الاثيربيين والبريطانيين ، أو بين دولة أورانج وسوثو ، كان لدى الأوربيين بنادق تُعمر من الطرف الخلفي للماسورة ومدفعية ميدان ، بينما لا يملك الأفارقة غير المسكيت والرماح ، نعم لقد كسب الأوربيون المعارات ، ولكنهم لم يحسموا الموقف كما ينبغي بالاستيلاء على الأرض • وفي المتطبيعات والثمانينات ، قام ساسة أوربا من قبيل التظاهر والعنجهية والاطمئنان على نحو لم يعهب من قبل في حوليات الغزاة برسم خطوط على خريطة أفريقيا تبين المواقع التي ستقع فيها غزواتهم مستقبلا ، ولم يكن ما أقدموا عليه الا انعكاسها لايمانهم بالقوة المطلقة للأسلحة الأوربية ، وقدرتها على سحق أية مقاومة وطنية ، وفي حــرب آشانتي ( ١٨٧٣ ــ ١٧٨٤ ) وحــرب الزولو ١٨٧٩ ، أثبتت انتصارات الوحسدات الأوربية والوحسات التي يقودها أوربيون على الجيوش الافريقية المؤلفة من عشرات الألواف ، الى أى حد تميزت بنادق الجاتلنج والبنادق التي تعمر من الطرف الخلفي للماســورة تفوقهـــا وقوتها ، وفلي ۱۸۸۷ ، سحق جيش فرنسي مؤلف من ١٤٠ مسلحاً (\*)

Gras Kropatchek مسلح ببنائق طران (★)

ببنــادق تكرر تعميرها ، محمــود الأمين ، واضطلعت الرشاشات ماركة جاردنر ونوردنفلت بدور مهم في عملية احتلال مصر ( ١٨٨٢ ــ ١٨٨٤ ) ٠

وفى التسعينات ، وبعد أن قاومت القيادات العليا بقوة الاستعانة ببنادق ماكسيم فى جيوشها الأوربية ، وافقت على ارسال بعضها الى المستعمرات ، وحولت هه البنادق هى ومدافع الميدان والبنادق التى تعمر من الطرف الحدفى للماسورة متعددة الطلقات هذه المعارك الى مذابع من طرف واحد ، وفى ١٨٩١ ، وبالقرب من بورتونوفو ، هزمت وحدة فرنسية مؤلفة من ٣٠٠ رجل جيش «فون» فى معركة لم تستغرق آكثر من ساعتين ونصف الساءة بعد أن أطلقت ٢٥٠٠٠ طلقة من الذخيرة ، وفى ساعتين ونصف الساءة بعد أن أطلقت ٢٥٠٠٠ طلقة سوكوتو اعتمادا على سبعة مدافع صغيرة ، وست بنادق ماكسيم ، وفى تشاد ١٨٩٩ ، هزمت قوة فرنسية قوامها ٣٢٠ رجلا معظمهسم من الجنود السودانيين محاربى ، رباح ، (٢٠٠٠ مقاتل) ، وكانوا مسلحين بألفين وخمسمائة بندقيسة ،

وفى أغلب الظن ، لعل أفضل حرب معروفة بين الحروب الاستعمارية هى غزو اللورد كتشنر للسودان ١٨٩٨ ، وقد رافقته ست بواخر مسلحة تسليحا تقيلا وأربع سفن أخرى ، وكان لدى جيشه ٢٤ قطعة من المدفعية و ٢٠ بندقية ماكسيم ، وفي ٢ سبتمبر ١٨٩٨ ، واجهت الحملة الجيش الرئيسي للدراويش المؤلف من أربعين ألف شخص في أم درمان ، ودون تشرشل وصفا للمعركة جاء فيه :

« أطلقت المساة نيرانها بثبات وبلا اكتراث ، ودون تعجل أو اضطراب لابتعاد العدو عنهم • والتزم الضباط الحدر • وفضلا عن ذلك ، فقد كان الجنود شغوفين بعملهم ، وبذلوا جهدا كبيرا ، وان كان العمل البدئي الصرف قد بات مثيرا للملل في الحاضر • وطيلة الوقت استمرت على الجانب الآخر من السهل الطلقات تمزق الأجساد وتفتت العظام ، ونزفت الدماء بغزارة من الجروح ، وكافح الرجال الشجعان من خلال صفير قرقعة الرصاص وتفجر القنابل وتناثر الغبار ، وهم يعانون يائسين ثم هوتون » •

وانتهت المعركة بعد ساعات قليلة ، وسقط فيها ١٩٠٠٠ من القتلى من الدراويش و ٤٨ من البريطانيين وعقب تشرشل على ذلك بقوله : « هكذا انتهت معركة أم درمان ، ولعلها أعظم دليل على انتصار أسلحة العلم على الهمج وفقى غضون خمس ساعات ، تم القضاء على أشجع جيش همجى وأفضل الجيوش التى تم حشدها حتى الآن ضد قوة أوربية

حديثة ، بلا أقل ضعوبة ، وبعد مواجهة خطر بسيط نسبيا ، فلم يتعرض المنتصرون الالحسارة واهية ، وكما لاحظ تشرشل فان أهم عامل لا غنى عنه حقا هو سلاح العلم الذي حقق أكبر تفاوت في قوة النيران بين الأوربيين والأفارقة .

وتستأهل استراتيجية وتكتيكات الامبريالية الجديدة تنويها خاصا ،

الم تكشف عنه من تغير في مقومات الحرب و فنادرا ما واجهت الجيوش الاستعبارية تكتيكات حرب العصابات و وبدلا من ذلك فانها كانت تهاجم المرة تلو الأخرى هجوما بالمواجهة تشنه كتل كبيرة من المقاتلين على الارض المكشوفة للقتال ويصبع هذا الحكم عن الصينيين والزولو والندبيل (\*) والدراويش والنون وغيرهم كثيرون وكثيرا ما كشفت هذه القوات عن أعلى درجات الانضباط والشجاعة ، وحاربت وفقا لانسب تكتيك يتوام ونوع الحرب التي اعتادوها وغير أن هذه التكتيكات قد أصبحت عديمة الجدوى في مواجهة الأسلحة الأوربية وقد أصبحت النيران تطلق أثناء المحدوى في مواجهة الأسلحة الأوربية وقد أصبحت النيران تطلق أثناء الحدود ، ويعاد تعمير البندقية في الوضع واقفا ، أو عند اسراع العدو واقترابه بدرجة كافية لرشق رمع ، مما جعل هذه التكتيكات تتخذ مظهرا انتحاويا والتحاويا والمحدود التكتيكات المعلود التحاويا والتحاويا والتحاويا والمحدود التكتيكات المعلود التحاويا والتحاويا والتحاويا والمحدود المحدود التكتيكات المحدود التحاويا والتحاويا والمحدود التحدوي والمحدود التكتيكات المحدود التحدويا والتحاويا والتحاويا والمحدود التكليكات المحدود التحدويا والتحدويا والمحدود التكتيكات والمحدود التحدويا والتحدويا والمحدود التكتيكات المحدود التحدويا والتحدويا والمحدود التحدود والمحدود والمحدو

وآعادت القوات الامبريالية في مواجهة الهجلوم المكشوف لحشود المقاتلين احياء تكتيك « مربع الجيش » الذي عرف أيام نابليون ، يعنى انشاء قلعة بشرية محاطة بجدار من نيران الرصاص لا يمكن اختراقه ويوفر هذا التكتيك دفاغا منيعا قريبا ضد أية قوى مهاجمة مسلحة بأسلحة متدنية ، بغض النظر عن ضخامة عددها • وحدثت معركة من هذا القبيل بالقرب من زيمبابوى في جنوب افريقيا • فقد واجه طابور يتألف من خسين شرطيا بريطانيا من جنوب افريقيا محاربي ندبيل (خمسون ألف مقاتل) تحت قيادة الملك لوينجولا • وكان الندبيل يحملون رماحا مقفوفة ودروعا ، أما البيض فكانوا مسلحين بأربعة بنادق ماكسيم وبنادق نوردينفلد وجاردنر • ووصف الألتحام المقدم جراهام هانشسون \_ وهو كاتب بويطاكي من فعرمنة مولعة بالعبارات الطنانة التي كانت شائعة في المهد بالامبريالي :

و اشتعل الحماس العنصرى المتعصب عند رجال القبائل الشرسين فتسلحوا بالرماح وركبتهم المفاريت بينما كانت آلاف طبول الحرب تدق نضات وخشية فتعماعدة داغية الى الأخذ بالثار، وسط الأكواخ المتناثرة وعلى الرغم من أن وحداتنا قد تعززت على عجل بمتطوعين دؤديسيين،

(本)

وكانوا يواجهون من البداية عدوا يفوقهم عددا ، الا أنهم لجاوا للدفاع ، وأقموا معسكرا متنقلا لايواء الأطفال والنساء والمؤن ، واستفزوا الماتابل(") . وثبتت المدافع بعد توجيهها على ذاوية خاصة من المعسكر ، واستطاع مقاتلو الماتابل المرة تلو الأخرى اثارة الغبار لمسافات أبعد من رشقات الرمح القاتلة ، .

على أن الأوربين لم يلتقوا في جميع الالتحامات بمقاتلين مسلحين بمثل هذه الأسلحة البالية ، والتكتيكات التي عفا عليها الزمان • فبعد أن تعلم بعض الأفارقة والآسيويين وجوب التسلح بنفس نوعية هذه الأسلحة المحديثة حتى يتمكنوا من محاربة العدو المسلح بنفس هذه الأسلحة ، لجأوا الى حرب العصابات • ولم يروا بأسا من اتباع الأسلوبين معا • ومناك أمثلة عديدة دالة على ذلك عند اليابانيين والأفغان وسوثو وريفي • ويكفينا هنا الاستشهاد بعثلين :

فقى غرب السودان ، واجه الفرنسيون سامورى توريه (\*\*) ـ وهو من أنشأوا دولة على الطريقة البدائية ، ومن الزعماء الدينيين ومن المجددين فى فن القتال · وشكل جيشه فى البداية من خمسمائة مقاتل و ٣٦ بندقية ، تعيد تعمير نفسها ( ١٨٨٧ ) · واستطاع بقدوم ١٨٩٨ تجميع أربعة آلاف بندقية من هذا النوع المتقدم · وتمكن بفضل تكتيكات العمابات الصمود وايقاف تقدم الفرنسيين زهاء عشر سنوات ، ولكنه تعرض فى النهاية للخذلان بعد أن قطعت امداداته من الاسلحة الجديدة والخراطيش الجديدة والخراطيش الجديدة اثر توقيع الاتفاق بين انجلترا وفرنسا ·

أما المبراطور الحبشة منليك فكان السعد حظا · اذ بدأ بقاعدة ضخمة مزودة بأحدث الأسلحة ، وواجه عدوا أضعف منه ، وأثبتت معركة عدوة ١٨٩٦ ، والتى هزم فيها الإيطاليون تحلى الاثيوبيين بالشجاعة ، وكانت نذيرا باقتراب اليوم الذي ستتقن فيه الشعوب غير الغربية استعمال الأسلحة الغربية الفتاكة ، وبذلك تضيق فجوة القوة بينهما ·

ولقد كسبت القوى الامبريالية الأوربية في أواخر القرن التاسع عشر التي اشتبكت في أضسخم عمليات هجومية استراتيجية منذ عهد جنكيز خان معظم معاركها باتباع تكتيكات دفاعية (\*\*\*) • وأشاد العقيد

(**\***\*)

Samori Touré

Square Wagon وال Laage اساليب ال (\*\*\*)

<sup>﴿★)</sup> Matabele قباتل من الزواو ، أرغمهم البرير في جنوب افريقيا على المنزوح الى الترتصفال ٠

تشارلز كولول (\*) بهذه الطريقة العجيبة التى جمعت بين الاستراتيجية الهجومية والتكتيكات الدفاعية ، ولكنه لم يتابع كوامن مثل هذه الخطة ، فلقد سلم بمبدا التفوق فى الأسلحة ، ونادرا ما علق عليه ، وبدلا من ذلك أشار فى صفحات كتابه بتفوق الأوربيين والجنود المدربين على الطريقة الأوربية على الشعوب التى وصفها بالقطعان والمتعصبين والهمج والمتوحشين، أو نعتها على أحسن تقدير بالشعوب شبه المتحضرة ، ونسب انتصارات القوات الغربية الى الحمية والتصميم والعزيمة والجرأة والمبادرة والحبوية والجسارة ، وغير ذلك من الخصال الحميدة .

ولو صح القول بأن تفسير كولول قد مثل بني جلدته وزمانهم \_ وأظن ذلك كذلك ـ فان ما قاله سيساعدنا على توضيح ما حدث في الحرب العالمية الأولى • فلم تحارب الجيوش الأوربية زهاء أكثر من أربعين سنة ِ غير هذه الحروب الاستعمارية ، وأحرز أغلبها نجاحا عظيما • وكان ما عزز غزواتها الاستعمارية النظرية النابوليونية بأن النصر حصيلة عاملين : الاستراتيجية الهجومية الجسورة ، ونيران الأسلحة الكاسحة ، أما ما غاب عن فطنتهم فهو كون الأسلحة الجديدة أسلحة دفاعية ، وأن ما صنع لهم امبراطورياتهم \_ هو التكتيكات الدفاعية ٠ فلم يكن ثمة اختلاف من حيث الوقفة المنيعة بين الجندى القابع في أحد الخنادق بالفلاندر ممسكا برشاشه أو يندقينه وبين نظيره الرابض في « المربع ، في أم درمان أو « عربة المعسكر ، في ندلبلاند ، فلقد أغشت الأوصاف العنصرية التي استعملها كولول وأقرانه في منعطف القرن في وصدف الشدعوب غير الأوربية ، وأنستهم حفيقة مرة المذاق ، وهي أنه عندما يقع الجندي تحت وابل من الرصاص المتدفق من الاسلحة الجديدة لن يكون للشجاعة والسودة الحيوية أي نفع ، لأن الجندي الأوربي عندما كان يتقدم الى الصفوف الأمامية من الجبهة الغربية كان يكتشف أنه بلا حول ولا قوة ، ومعرضا للتهلكة مِثل أي درويش أو مقاتل من الزولو • ومن هنا يصم القول بأن المعادك الحديثة في أرض المعركة بأوربا كانت متعارضة أيما تعارض وحالها في المستعمرات • وبدلا من أن تحقق النصر السريع المنشود القليل التكلفة الذي تتوقعه الكافة ، فانها جعلت الانتصار مستحيلا .

## المسراجسيع

- W. Baumgart, Imperialism: The Idea and Reality of British and French Colonial Expansion (1880-1914), 1982.
- W. Blunschwig, French Colonialism, 1871-1942. Myths and Realities (1966).
- B. Cohen, The Question of Imperialism: The Political Economy of Dominance and Dependence 1973.
- W. B. Cohen, The French Encounter With Africans: White Response to Blacks 1530-1880 (1980).
- P. Curtin, The Image of Africa: British Ideas and Actions 1780-1850. (1964).
- C. C. Eldridge, England's Mirsian: The Imperial Idea in the Age of Gladstone and Disraeli 1868-1880 (1974).
- D. K. Fieldhouse. Economics and Empire 1839-1914 (1973).
- D. R. Headrick, The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century (1981).
- R. Koebner and H. D. Smith, Imperialism: The Story and Significance of a Political World 1840-1960 (1964).
- W. H. McNeil, The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society Since A.D. 1000 (1982).
- C. Reynolds, Modes of Imperialism (1981).
- R. Robinson and J. Gallinger, Africa and the Victorians, 1961.
- W. H. Schneider, An Empire for the Masses: The French Popular Image of Africa (1870-1900) 1982.
- W. D. Smith, The German Colonial Empire (1978).

## الآدميون في مواجهة النيران

## ميكائيبل هسوارد

شهدت الحرب العالمية الأولى مصرع أعداد لم يسبق لها مثيل من الجنود من بين جميع المسكرات الأوربية المتحاربة وقد قتل مئات الألوف من الآدميين ، وجرحوا في فترات زمنية قصيرة بدرجة ملحوظة وللهاذا كرر القادة ارسال قواتهم في عمليات هجومية جبهوية ضد قوات المدو التي لا يمكن أن ترى ، والتي كانت مسلحة بالرشاشات أو البنادق المتلاحقة الطلقات ، وما هي الأفكار والتجارب التاريخية التي أقنعت القادة المسكريين باتباع هذه التكتيكات ؟

قرابة منتصف القرن ، انقسمت الآراء حول هذه النقطة • فلقد اثبتت التغيرات في التكنولوجيا والأسلجة العسكرية عدم جدوى أساليب المشاة التقليدية نسبيا في كل هن الجرب السبعينية وحرب البوير ١٨٩٨ • كما ثار الكثير من الجدل حول هل يسلح الفرسان بالبنادق الحديثة أم بالسيوف التقليدية ؟ ويكمن وراء المجادلات عن جدوى هجوم الفرسان والمشاة سؤال كامن عن قيمة تكتيكات المصدمات على القوات العاملة في قلب المعركة •

وفى ١٩٠٥ هزمت روسيا فى حربها ضد اليابان و كان القادة اليابانيون قد اجبروا المشاة على الهجوم ، واستعان الجيش الروسى المنهزم بغرسان مسلحين بالبنادق ودرست الحرب الروسية اليابانية بعناية فى جميع الموائر العسكرية الأوربية وبناء على تجربة هذا الصراع أعاد أصحاب النظريات الحربية فى أوربا توكيد الأهمية الرئيسية للهجوم ، وتحكيف المشاة بالهجوم و وفى هذا الجو الهجومي الفتاك ، وغير المجدى ، أمسدوا أوامرهم الى مئات الألوف من القوات خالال الحرب العالمية الأولى ،

International Security Vol. 9 No. 1: Men Against Fire: نقلة لا بناء المنافعة المناف

تألیف Michael Howard تألیف

في سنة ١٨٩٨ ، نشر بباريس كتاب من سعة أجزاء عن حرب المستقبل من المنظور التكنولوجي والاقتصادي والسياسي (\*) ، وكان هذا الكتاب ترجمة لسلسلة من المقالات التي ظهرت في روسيا، وتمثل ثمرة عدة أبحاث ، راجعها شخصية رائدة في عالم المال والصناعة في روسيا : ایفان ( جان دی ) بلوخ ( ۱۸۳۱ – ۱۹۰۲ ) بعــد أن راجعها ونقحها بأستاذية لامعة • وقد وصف المؤلف أحيانا بالمصرفي البولاندي • ولعل هذه الصفة نسبت اليه يفضل موهبته الادارية التي تضعه في مصاف آل روتشيله في العالم الغربي أو كارنجي في الولايات المتحدة • ولقه جمع بلوخ ثروته من منشآت السكك الحديدية ، ثم اكتسب خبرة من جوانب استثمارية شتى • ويرجع اليه الفضل فيما حدث من انتعاش في الاقتصاد الروسى في تسمينات القرن التاسع عشر • وألف بغزارة في المشكلات الاقتصادية للامبراطورية الروسية ، وشمر بانزعاج متزايد من مقدار تعقده آنئذ ، مثلما هو الآن ، من جراء ضغوط الاحتياجات العسكرية لتبوأ الصدارة في عصر تتطور فيه التكنولوجيا بسرعة فائقة ، وللحاق بركب الدول الأثرى والارقى في الغرب • ولما كان بلوخ قد عهدت اليه مستولية تنظيم الامداد بالسكك الحديدية للجيوش الروسية ، في حربها مع الامبراطورية العشمانية في الحقبة الواقعة بين ١٨٧٧ و ١٨٧٨ ، لذا توافرت له خبرة فذة بمسائل الاحتياجات العسكرية وأقدم على دراسة الحرب اعتمادا على نوع جديد تماما من العقلية ، التي تجمع بين القدرة التحليلية للمهندس الاقتصادي وعالم الاجتماع • والواقع ان كتابه يعد أول مؤلف في التحليل الحديث للعمليات الحربية • ولم يضامه في الجمع بين الرسوخ وسعة الأفق أي كتاب حتى الآن ٠

ولم يترجم الى اللغة الانجلزيية سوى الجزء الأخير من الكتاب تحت عنوان : هل تعد الحرب الآن مستحيلة ؟ (\*\*) \* ويلخص هذا الجزء على نحو مقبول حجج السفر بأكملها \* ولخص بلوخ نظرته في مقابلة مع الصحفي الانجليزي ستيد (\*\*\*) وأرفق حديثه بالطبعة الانجليزية للكتاب ، وفيه يستهل الكلام بطرح الخلاصة التي انتهى اليها : « لقد غدت الحرب بين الدول الكبرى الآن مستحيلة ، ولعلها ستصبح أقرب الى الانتحار » \* اذ أدى الاسراف في التسليح الحديث ، وما طرأ على تنظيم المجتمع من تبدل « الى الاسراف في التسليح الحديث ، وما طرأ على تنظيم المجتمع من تبدل « الى تصعيب اشعال نار الحرب ، واقترابها من المستحيل » \* وبالمقدور اثبات ذلك على نحو تقريبي باستخدام لغة الأرقام \* فبعد أن ازداد مدى الأسلحة ذلك على نحو تقريبي باستخدام لغة الأرقام \* فبعد أن ازداد مدى الأسلحة

Is War Now Impossible (★★)

W. T. Stead. (★★★)

La Guerre Future ; aux points de vue technique, et econo- ,(\*)
mique, et politique.

النارية الحديثة، وازدادت دقتها ومعدل نيرانها \_ بعد أن أصبحت البنادق قادرة على تصويب اصابات قاتلة من بعد ألفى متر \_ والمدفعية من بعد ستة آلاف متر \_ أضحى متعذرا الآن وقوع « معارك حاسمة ، كتلك التى كانت تحدد نتيجة الحروب فيما مضى · فلم تعد المساة قادرة على الاقتحام باستعمال السلاح الأبيض ، ولم يعد باستطاعة الفرسان الهجوم بالسيف · واضطرت الجيوش الى حفر خنادق للاحتماء بها من العاصفة العاتية للنيران المتدفقة على أرض المعركة الحديثة ، وبذلك ، غدا الفاس مماثلا في أهميته للبندقية ، كسلاح للجندى ، ولعل هذا السبب أحد الأسباب التي تصعب نسوب معارك في المستقبل القريب ، ، ، وسوف تستمر المعارك أياما معدودة ، وان صعب في نهاية الأمر التيقن من تحقق نصر حاسم ،

والى هنا لم يأت بلوخ بجديد · وغاية ما اهتدى اليه هو طرح مسكلة سبقت دراستها من قبل جميع أصحاب الفطنة من ضباط جميع الجيوش الاوربية ، منذ تجربة الحرب الفرنسية البروسية ١٨٧٠ ، والحرب الروسية التركية ( ١٨٧٧ – ١٨٧٨ ) اللتين كشفتا على نحو أرجع ، من الحرب الأهلية الأمريكية ، وبطريقة أكثر مباشرة تأثير الاسلحة النارية الحدينة على ساحة المعركة · فلريما دفع « البارود عديم الدخان » في أمانينات القرن التاسع عشر ، وزيادة مدى جميع الأسلحة النارية وازدياد دقتها ، وامكان الاقتراب من العدو دون أن يرى مستعملو الأسلحة المديئة ، الى تفاقم تعقيدات الهجوم وفداحة خسائره · بيد أنه رغم الاعتراف بجمبع هذه المؤثرات فقد ساد الاعتقاد بعدم تأثر الطبيعة الاساسية للمشكلة مهيا ·

واعتقد أن الرد يكمن في تقدم قوة نيران المهاجم، ويخاصة المنطلقة من المدفعية واستوجب ذلك اقتراب المساة المهاجمة من مواقع القدوات الملتزمة بالدفاع والاستعانة بالسواتر حتى يتسنى لها نشر وابل من نيران البنادق على مواقع المدافعين ويتوجب على المدفعية أن تتعاون عن كتب ، مع الحرص على المدافعين على خفض رؤوسهم ، باستعمال الشرابنل ، ودفنهم في خنادقهم بتعريضهم للقذائف الشديدة الانفجار الما فيها بتعلق بالرشاشات قرئي أنها بفضل سرعة حركتها وقوة تركيز نيرانها ، فمن المحتمل أن تزيد من قوة الهجوم أكثر من زيادتها لقوة الدفاع و قلا تنسى ما قاله الكولونيل فردينان فوش في محاضرات مدرسة الحرب ١٩٠٠ : « الكلمة الأولى للنيران » حقا فان تفوق النيران يعد أهم عقومات القيمة الفتائية للمشاة ولكن لابد أن تجيء ان عاجلا وان آجلا المحطة التي يتوقف فيها النقدم عن المضي قدما قبل الوصول الى نطاق عكاد يتعذر اختراقه ، ولا توجد فيه أية خطوط اقتراب مستورة ، لحماية

المهاجمين من وابل طلِقِات الرِمساس ، مها يؤدى الى اضطرار المقاتلين الى اختيار أحد سبيلين : ﴿ الهروبِ أَوِ الهجوم ﴾ • واعتقد فوش ومعظم المفكرين الفرنسيين حين ذاك أن الهجوم مازال آمرا ممكنا ، وبالاستطاعة انجاحه اعتمادا على الكثرة العددية : « ويقصه بالهجوم هنا الهجوم بأعداد كبيرة ، وبذلك يتحفق تأمين القوات • فاذا زدنا عدد المدافع سيتسنى لنا اسكات مدافع العدو ويصح القول نفسه عن البنادق والسونكيات ، اذا تمكنا من معرفة كيفِية استجمالها ، وإذا لم يتوافر للآخرين نفس القدر من الاطمئنان لموقفهم • فلقِه فضل الألمان الذين كانوا مازالوا يذكرون بعد ثلاثين سنة من الذكريات الحية دماء جنود مشاتهم التي أريقت في معركة جرافلوت (\*) ، وكانوا يفضلون لو أمكن «تدبيس» العدو في مكانه عن طريق النبران الموجهه اليه من الأمام ، ولم يدركوا أن الهجوم يجب أن يشمن على أحد جناحي العدو " قلم يكن هناك من يشك حتى ١٩٠٠ بما في الهجوم بالمواجهة من مشقة ، وبفداحة تكاليف النجاح من الحسائر الجسيمة للغاية. والحق لقد كان هناك قدر كبير من الاتفاق مع الحسايات التي ذكرها بلوخ فيما يتعلق باحتياج التفوق عند الهجوم الى أن تكون نسبة تفوق المهاجم ثمانية أضعاف قدرة المدافع لضمان تحقق النجاح

# الحرب في المستقبل عند بلوخ مواجهة بين مجتمعين

لقد سبق بلوخ معاصریه بخطوات فی النتائج التی استخلصها من دراسة الساحة الحدیثة للمعركة · ولا یرجع ذلك الی ما بینه وبین هؤلاء المعاصرین من اختلاف ، ولكن مرد ذلك هو عدم اعارتهم المشكلات التی بحثها أی اهتمام علی الاطلاق ·

فلقد تساءل بلوخ عن ماهية النتيجة النهائية التي يحتمل أن تترتب على التوقف في العمليات الذي يحتمل حدوثه في ساحة المركة ؟ . « فاولا سسيزداد سفك الدماء ، وسيزداد لدرجة بشعة بحيث يغدو من المستحيل دفع المعركة الى نتيجة حاسمة ، ومن ثم وبدلا من شن الحرب الى نهايتها المريرة وخوض سلسلة من المعارك الحاسمة ، سيتعين علينا الاستعاضة عن ذلك بفترة طويلة من الاستنزاف المتواصل لقوى المسكرين المتحاربين ومواردهم » وسيعنى ذلك « القضاء المبرم على الصناعة وقطع التحاربين وموارد الامدادات التي يعتمد عليها المجتمع ، والتي يقع على الصرب : أن هذا هو مستقبل الحرب :

الاجاعة بدلا من القتال ، وافلاس الشعوب بدلا من ذبح الآدميين ، واصابة النظام الاجتماعي كله بالتصدع ، • وفي مثل هذه الحالة ستتخذ الصدارة بين العوامل الحاسمة : « مستوى الخشونة للقدرة على التحبل لـ الصبر على الحرمان للعناد في مواجهة الظروف المعاكسة ، والاحباطات • • نعم سيصبح العامل المؤثر الذي يعتمد على مسلك المدنيين هو العامل الحاسم في الحرب الحديثة آكثر من أي عامل آخر ، • ويختتم بلوخ تحليله بالقول : وقد يحارب جنودك تبعا لمسيئتهم • ولكن القرار الآخير سيكون للجوع » وسيكون الجوع هو أول من يوجه ضرباته الى العناصر البروليتارية الأكثر استعدادا للثورة ، في المجتمعات المتقدمة صناعيا •

ومن المهم أن تدرك وقوع بلوخ في عدد لا بأس به من الأخطاء . كزعمه تعفر نهوض السلطات العسكرية المسئولة بالمهام التي تستغرق وقتا طويلا والخاصة بالاعاشة ، والتموين ، وادارة الجيوش الضخمة التي قد يتطلب الموقف استخدام معدات النقل لتحريكها من مكان لآخر ، وتصوره سرعة اصابة الجيوش في ميدان القتال بالانحــلال والتعرض للجوع ، ولأحداث العصيان الجماعية ، أو تكهنه باتخاذ عملية العناية بالمرضى واخلاء الجرحي أبعادا يصعب التحكم فيها ، وما يترتب على ذلك من تكدس الموتى والمحتضرين في أرض المعركة ، مما يجعلهم من العراقيل التي يتعين الخلاص منها لحماية الأحياء من نيران العدو • وارتاب بلوخ مثلما فعل كثيرون من الجنود المحترفين في قدرة جنود الاحتياط الذين انتقلوا وهم مازالوا في حالة غضة من الحياة المدنية ـ على تحمل مشاق القتال: و فمن المتعذر الاعتماد على الجيوش الحديثة ، واستعدادها للتضحية والحرمان بالقدر الذى يطالب به أصحاب النظريات من العسكريين ، الذين يتناسون ما لحق أخلاقيات المجتمع الغربي من مكتسبات ، والواقع أن كفاءة اعاشة الجنود الذين تجاوز عددهم الملايين في الميدان ، والنجاح الذي أثبتته الخدمات الطبية ـ مع بعض استثناءات مريعة ـ للنهوض بالمهام العديدة التي واجهتها وحدات جميع القوات المحاربة ، وذكرتنا بسجايا الرواقيين في الفكر اليوناني القديم قد أثبتت قدرة القوات المحاربة على مواجهة مشاق أبشم مما خطر ببال بلوخ • ولعل هذه النواحي كانت من المظاهر الملحوظة والرائعة للحرب العالمية الأولى • وبذلك يكون بلوخ مثل الكثيرين من أصحاب النبوءات المتشائمين ـ بما في ذلك العاملون بالقوات الجوية قبل ذلك بجيل ـ قد بخسوا قدرات المجتمعات البشرية على تكييف نفسها في مواجهة الظروف المعاكسة •

غير أن بلوخ كان حاد البصيرة في نواح أخرى تثير الدهشة ، عنسا أشار مثلا الى اعتماد معدل الخسائر الحربية على براعة القادة ، د وعندما

حثنا على أن لا نتناسى عدم تعرض أعداد وفيرة من أصحاب الرتب العليا من الضباط فى الجيوش الحديثة للنيران على الاطلاق ، بينما ارتفع معدل الخسائر بين صغار الضباط عندما كانوا يؤدون وظائفهم القيادية (على خير وجه) ، وأخيرا فقد حدثنا عن مشكلة تدبير اقتصاديات الحرب ، وما يحتمل أن تكون آثارها فى المدى البعيه ، واستنتج بلوخ من ذلك : « اذا افترضنا أن الحكومات سترغم على التدخل فى وضع نظام للاسعار ودعم أهل البلاد ، فهل سيكون من السهل آنثذ التخلى عن هذه المارسة واعادة الأوضاع الاقتصادية الى سابق عهدها قبل الحرب ؟ » ، وهكذا يتضح أنه اذا توقفت الحرب وانتهت بالنصر أو الحسارة ، سيكون النظام القديم مهددا بالتغير من عل ، ان لم يحدث هذا التغير عن طريق الثورة من أسفل » ،

ان هذا المخطط البالغ الدقة للحرب التي اندلعت في أوربا ١٩١٤، واستمرت أربع سنوات ونصف السنة ، ولم تنته الا بعد حدوث تفسخ اجتماعي للمحاربين المنهزمين ، وبعد أن أنهكت القوى الاقتصادية للجميع ، لم يكن هذا المخطط ثمرة لرؤية بعيدة ، وانما جاء نتيجة لتحليل فاحص دقيق للأسلحة والقهرات والأنظمة العسكرية والعقائد الاستراتيجية والبيانات المالية والاقتصادية ، ولقد شغل هذا المخطط خمسة أجزاء سمان مازالت تعد مرجعا ممتازا لدارس الأحوال العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية أو يحاول اثبات بطلانها ، لقد تجوهلت فحسب ، ولربما بلوخ الاقتصادية أو يحاول اثبات بطلانها ، لقد تجوهلت فحسب ، ولربما بلوخ الاقتصادية أو يحاول اثبات بطلانها ، لقد تجوهلت فحسب ، ولربما ولماذا تابعوا السير في طريق كان سيؤدي حتما الى تحطيم النظام القديم ، كما تنبأ بلوخ دون أن يقع أي خطأ ؟ والسؤال من الاسئلة الوثيقة الاتصال بعصرنا ، على نحو لا يدعو الى الارتياح ،

بطبيعة الحال ، الرد على ذلك هو أنه ليس بالمقدور احداث تحول فى نبط العلاقات الدولية بين عشية وضحاها ، بناء على نبوءة واحدة ، مهما كانت درجة اقناع حجتها • والحق لقد أدت رؤية بلوخ وتأثيره الى استحثاث القيصر نيقولا الثانى على الدعوة لعقد مؤتمر السلام الدولى الأول الذى اجتمع فى هيج فى مايو ١٨٩٩ ، بل ولعلها كانت بعيدة الأهبية فى تعبئة الدعم العام فى شنى أنحاء أوربا لغايات المؤتمر • غير أن هذا المؤتمر لم يزد عن فقاعة فى تيار السياسة الدولية • اذ كانت المشكلة الأكثر الحاحا كما أشار بلوخ مرارا \_ هى علم وجود جهات فى أوربا مسئولة عن مهمة التفكير فى مشكلات الحرب بأى صورة من الصور الشاملة ، بقدر اشتغالها بالمسائل الهامشية والمسائل الحرفية التى تخص

العسكريين ، أما فيما يتعلق بالعسكريين المتخصصين ، فلم يكن من المتوقع اعترافهم بأن المشكلات التي تواجههم غير قابلة للحل ، وانهم سيعجزون مستقبلا عن تسمير الحرب بفاعلية وتصميم ، كمما كانوا يفعلون في الماضي .

#### دروس من حرب البوير

لقد أثبتت حجج بلوخ فائق صحتها ، عندما شبت الحرب في جنوب افريقيا بعد أشهر قليلة من نشر كتابه (\*) • وقد تسلم المعسكران المتحاربان في هذه الحرب الأول مرة بالتكنولوجيا الحديثة كالبنادق التي تعمر من الحزنة ، والمدافع التي يستطاع اطلاقها بسرعة الرشاشات • وجرت الأحداث في عيدان المعركة على نفس الوتيرة التي تكهن بها بلوخ • فقد كان الجيش البريطاني يتحرك في تشكيلات منضمة ، ويطلق وابلا من النيران ، ولم يكن باستطاعته الاهتداء الى موقع قريب من العدو ، الذي لم يكن يراه • وقوبل بمقاومة عنيفة من البوير في مواقع (\*\*) عندما هاجمها بالمواجهة • وتكبد خسائر فادحة • وكما كتب الكولونيل هندرسون (\*\*\*) الذي رافق الجيش في جنوب افريقيا بعد ذلك بوقت قصيبر :

« لقد حدثت محاولة مستمرة للمواحة بين المعركة وأرض القتال حتى يكون نجاحها معتمدا على الشجاعة والولاء ، والتكيف بين الذكاء وشخصية المقاتلين والظروف التي يتعرض لها القتال • فلم تكن قد تكشفت حتى الآن الأغلوطة عن امكان حماية أى خط كثيف من النيران في الأرض الخلاء لنفسه اعتمادا على النيران وحدها ، اذ كان مصدر هذه النيران خارج المرمى المؤثر لنيران العدو • ولم يكن هناك من تنبه الى أن المدافع عندما يحتل خنادق منشئة بذكاء ، ويستعمل بارودا بلا دخان ، سيكون محصنا حمليا ـ من تأثير كل من المدافع والبندقية ، •

ويجنح الملاحظون الأوربيون من غير المتعاطفين على الجيش الانجليزى الى غمط. أهمية تجربة جنوب افريقيا على أساس أن الجيش البريطانى وقادته لم يدربوا تدريبا صحيحا لمواجهة عدو « متحضر » بعد أن شعروا بالتيه من أثر الانتصارات التافهة التي حصلوا عليها في مصر والسودان وفوق كل ذلك ، فلقد أشاروا الى أثر الاختلاف في أرض المعركة وحيلولته

La Guerre Future (本)
Magers fontein, Modder Rover, Colenso, Spion Kop. (★★)
G. F. B. Hendersen. (★★★)

دون الاستفادة من دروس الحرب مثلما حدث في حالة الحرب الأهلية· الأمريكية عندما لم تتوام دروسها مع ما يبعرى في المسرح الأودبي • وبينما كان البريط انيون أنفسهم قد عجزوا عن انكار عهم ملاءمة تكتبكاتهم وتدريباتهم التقليدية للتواءم والأحوال المتغيرة للحرب ، الا أنهم رغم ذلك كانوا قادرين على الاشارة الى أنهم بمجرد المامهم بالتقنيات الضرورية قه أفلحوا في التحول نحو الهجوم ، وكسبوا الحرب من جراء ذلك • وتحقق النصر بعد أن نجحوا في « تدبيس ، البوير في مواقعهم بفضل قوة نيرانهم ومناوراتهم على أجنحة مواقعهم اعتمادا على الفرسان ، الذين لم يتبعوا الدور التقليدي القائم على احداث صدمات في أرض المعركة ، ولكنهم أقلموا على ابتكار نوع من سرعة الحركة الاستراتيجية التي اقتضاها الموقف ، للتغلب على المشكلات الناجمة عما حدث من ازدياد في القوة الدفاعية • وعندما أوضح بلوخ (١٩٠١) لبعض مستمعيه في معهد (\*) الحدمات البريطانية الملكية المتحدة ، كيف مثلت تجربة الجيش البريطاني في جنوب أفريقيا حججه في صورة مكبرة دقيقة ، كما يتوقع أن يجرى في أوربا ، أشار الحاضرون الى انجاز اللورد روبرتس ، الذي أثبت امكان الجمع بين المزايا التكتيكية لقوة النبران والمزايا الاستراتيجية لحفة الحركة عند الفرسان وبذلك تمكن من تحقيق النتائج الحاسمة التي ظن بلوخ انها مستحيلة في المستقبل.

ويبين من أية دراسات للمؤلفات العسكرية الوفيرة التى ظهرت حينذاك (بين ١٩٠٠ و١٩٠٥) اجماع المفكرين الاستراتيجين الأوربين حول نقطتين : النقطة الأولى هى الأهمية الاستراتيجية للفرسان كفوة نيران خفيفة الحركة ، فلو صح الأخذ بما قيل عن استحالة اقدام الفرسان على مهاجمة المساة دون تعرضهم لخسائر فادحة بفضل قوة النيران المتوفرة للدفاع \_ وهى النظرية التى قبلت على مضض منذ وقوع كارثة الحرب الفرنسية البروسية ١٨٧٠ \_ فان الدرس المستفاد من ذلك هو وجوب انماء الفرسان لقوة نيرانهم بعد تعزيزها بالمدفعية خفيفة الحركة القادرة على اطلاق نيران سريعة وبالاستعانة بالرشاشات ، مع استغلال الفرصة على نطاق لم يحلم به أحد منذ عهد الحرب الأهلية الأمريكية ، ولقد نبهت تجربة جنوب افريقيا الفرسان ، وبخاصة في انجلترا ، الى دراسة الحرب الأهلية الأمريكية ، ربما للمرة الأولى في الأغلب ، وفي الجيش البريطاني تم التسليم بوجوب اتخاذ القربينة أو البندقية من الآن فصاعدا كسلاح التسليم بوجوب اتخاذ القربينة أو البندقية من الآن فصاعدا كسلاح أساسي للفرسان ، فليس هناك أي بلد في أوربا يرضي بجعل هذا الاتجاه عن الصواب ، فليس هناك أي بلد في أوربا يرضي بجعل هذا السلاح

الأكثر اكتفاء واعتدادا بذاته ، وأبعد الأسلحة عن روح العصر ، يتضاءل في مكانته ويتحول الى سلاح للمشاة الراكبة ، فيكفى ترك هذا النوع من الواجبات لمروضى الخيول في المستعمرات ! ولاحظ الجنرال الألماسي فردريش فون برناردي(\*) بمرارة في وقت متأخر يرجع الى ١٩١٢ : « أن الفرسان ينظرون الآن الى عملية الهجوم في المعركة على أنها واجبهم الأسمى ، ويكاد كل منهم يغمض عينيه عن ادراك التغيرات البعيدة الأثر التي طرأت على الحرب ، وعندما فعلوا ذلك سدوا الطريق أمام تحقق نجاحات أوفر »، ومن هنا ثارت الخلافات داخل صفوف الفرسان في كل جيش أوربي ، ولم يتم حسمها الا باتباع ما يشبه الحل الوسط ، وقد عبرت عنه موسوعة الفرسان البريطانية (\*\*) ١٩٠٧ بقولها :

« يكمن جوهر روح الفرسان في الحفاظ على التوازن الصحيح بين قوة النيران والتحرك لاحداث الصدمات ، فلابد أن يقبل من حيث المبدأ القول بأن البندقية ورغم ما عرف عنها من فاعلية لا يمكن أن تحدث نفس الأثر الذي يحدثه الحصان بسرعته الفائقة : فلابد من الجمع بين مغناطيسية الهجوم والرعب المنبعث من الصلب البارد ، (\*\*\*) ،

ولعل أفضل من عبر عن روح رجال الفرسان في بداية الحرب العالمية الأولى هو التحليسل الذي تضمنته العقيسة العسمسكرية البريطانية ، ونشر ١٩١٤ :

« من الناحية التقنية ، أصبح الدور الحاسم لهجوم الفرسان في الجبهة الرئيسية في ذمة التاريخ • أما التدرب على تكتيكات الصدمة فمن الأمور التي يطالب بها جبيع الثقات في الفروسية • فمازالت هذه التكتيكات ضرورية للاستعمال الاستراتيجي للسلاح • وحتى في أرض الموكة ، ما زالت تكتيكات الصدمة في بعض ظروف معينة ميكنة تصورا • بينما ستتاح في أغلب الظن يقينا فرص لامعة لممارسة القوة التي ستكتسبها الفروسية عندما تجمع بين خفة الحركة ، والقدرة على اطلاق النيران أثناه الحركة • فمهما اختلفت التكتيكات التي ستتبع ، ستظل الرغبة في اتخاذ الحركة ، وعندما يتعذر اجراء تكتيكات التي ستتبع ، وعندما يتعذر اجراء تكتيكات العدمة ، فلابد أن يغد الفرسان المدة للتضحية بآخر رجالهم أثناء تقدمهم حبيرا على الأقدام ، وهم ممسكون بالبندقية في أيديهم ، لو كان هذا حبيرا على الوحية لتحقيق النصر ه •

Magnetism of the charge and the terror of cold : teel. (★★★)

Friedrich von Bernhardi. (\*\*)
British Cavalary Manual. (\*\*\*\*)

وهكذا استمر التدرب على تكتيكات الصدمة ، اذ كان أصحاب النظريات الاصلاحية أنفسهم مرغمين على الاعتراف بمطالبة الفروسية بمواجهة فروسية العدو ، ودحرها ، ومن ثم رأينا فون برناردى يكتب ١٩١٢ : و سيتميز استهلال حرب المستقبل بالمعارك الكبرى للفروسية ه ٠٠

وبذلك واصلت الفروسية التدرب على القتال بالسيوف ، واستمرت المشاة ، لنفس السبب ، في ممارسة تمارين السونكي ٠٠ ولم ير الكاتب الألماني فيلهلم بالك(\*) سببا يدعو الى اجراء أي تعديل للعقيدة العسكرية التي دعا اليها في الطبعة الأولى لكتابه الجسيم عن التكتيك ، عندما أعاد طبعه ١٨٩٦ :

« لابد أن يتعلم الجندى عدم تهيب الهجوم بالسونكى والتعرض لطعناته و ولكن عليه أن يسعى اليه وورد انتزع السلاح الأبيض من المشاة وإذا زعم استحالة القتال بالسونكى وورد ستظهر مشاة غير لائقة لهجوم ، وتفتقر الى صفة عظيمة الضرورة ، يعنى الروح المعنوية التى تساعدها على الاقتراب من مواقع العدو وورد ( واستطرد بعد ذلك مستشهدا بما قاله الجنرال الروسى دراجوميرف وهو من المعروفين بتعصيهم لهذه الفكرة ): « ليس بالمقدور استبعاد السونكى ، لأنه السلاح الوحيد الذي تتجسم فيه ارادة القوة التي تتفرد في كل من الحرب والحياة اليومية بتحقيق الأغراض التي تسعى اليها ، بينما يقتصر دور العقل على أسباب أخرى » و المناب أخرى » و السباب الأساسى ، ان لم توجد أسباب أخرى » و السباب الأساس و السباب أنه المراب الأساس و السباب الأسباب الأساس و السباب الأساس و السباب الأساس و السباب الأساس و السباب الأسباب الأسباب ألباب و السباب الأسباب ال

وعبرت نشرات هيئة الأركان البريطانية عن نفس المعنى مع تعديل طفيف: « ان الأثر المعنوى للسونكى أبعد كثيرا من تأثيره المادى ، وليست أقل هذه المهيزات أهمية المساعدة على تعزيز الروح الهجومية ويتشابه حرمان المشاة من استعمال السونكى هو وحرمان الفرسان من استعمال سيوفهم ، وسيترتب على ذلك ـ الى حد ما ـ سلبهم الرغبة فى الاقتراب من العدو » •

وتنقلنا هذه النقطة الى نقطة آخرى أثارت اضطرابا أكبر عند محاولة الاجماع عليها ، وتعرف عليها المفكرون العسكريون الأوربيون كنتيجة لحرب جنوب أفريقيا ، انها الصعوبة التى لم يسبق لها مثيل في اجراء الهجوم بالمواجهة حتى في حالة توفر دعم مدفعي جوهرى ، والتي حتمت زيادة

Wilhelm Balck. (\*)

Taetics. (\*\*)

انتشار التشكيلات عند الهجوم ولقد شبت خلافات متواصلة حول هذه النقطة منذ ۱۸۷۱ و كان التشكيل المألوف لهجوم المشاة والموروث عن عصر نابليون يتألف من ثلاثة خطوط: الخط الأول ويتألف من المناوشين في تشكيل مفتوح و يحتمى بالسواتر كلما استطاع سبيلا للوصول الى موقع يستطاع استعماله لاطلاق نيران مركزة على العدو الذي يسير في تشكيلات منتظمة و ويتم ذلك بالتعاون مع المدفعية ولكسب حرب النيران، ويسير خلف هذا الخط خط الهجوم الرئيسي في تشكيل منضم عادة تحت السيطرة المباشرة للضباط للهجوم بالسونكي وأخيرا يجيء خط الوحدات المعاونة و يعنى الاحتياطي التكتيكي المباشر و

ونزع الجيش الألمانى دائما بعد تذكره لمذابع مشاته فى الهجوم فى بعض المعارك (\*) الى اتباع نظرة ترى أنه بمجرد تعرض المشاة للنيران مسيتعذر اتباع التشكيلات المنضمة على الطريقة العتيقة ومن ثم فعلى خط الهجوم الأساسى أن ينتشر ويشق طريقه قدما لتكثيف خط المناوشين، أو لكى يزيد خطهم امتدادا اذا شعر بتهديد لاجنحته ومن الناحية الفعلية ، أصبح « المناوشون » هم الذين يتحملون صامة الهجوم ، ولن يتحقق النجاح الا اذا سيطروا بنيرانهم واذا حدث واستعمل السونكى ، فانما سيرجع ذلك الى محاولة جنى الحصيلة التى اكتسبت بالفعل عن طريق البندقية والمدافع .

هذه هى العقيدة التى اتجه اليها دراجوهيروف وأتباعه في كل مكان بأنظارهم ويتعين الاعتراف باحتوائها على مشكلات حقيقية فبمجرد تعرض القوات المهاجمة للتشتت وتركها على سجيتها بعيدة عن سيطرة الضباط الذين تتركز مهمتهم على الهامهم بسواء السبيل وبعيدة عن ضباط الصف الذين يعملون على « افزاعهم » فهل سيبقى بعد ذلك أى حافز لديهم للتقدم ومواجهة نيران العدو ؟ فبمجرد انبطاحهم على الأرض وراء ساتر ، هل يتوقع نهوضهم مرة أخرى ؟ لقد حدثت عدة أمثلة شهيرة وراء ساتر ، هل يتوقع نهوضهم مرة أخرى ؟ لقد حدثت عدة أمثلة شهيرة الألمانية ، على نحو لم يعمل حسابه و ونشر أحد كبار الضباط (\*\*) ، ممن قتلوا في هذه الحرب ، والذين احتوى كتابه على بعض أذكى الملاحظات التى نشرت عن الروح المعنوية للقوات المسلحة وصفا لشعور الجندى بانعزاله المفزع في أية معركة حديثة ( وحتى قبل استعمال البارود الخالى من الدخان ) بمجرد تجرده من معاونة رفاقه المنتشرين على جانبه بعرض من الدخان ) بمجرد تجرده من معاونة رفاقه المنتشرين على جانبه بعرض

<sup>\*</sup> ۱۸۷۰ فی معرکة St Privat Woerth فی معرکة Colonel Ardent du Picq (\*\*)
وقد نشر کتاب Colonel Ardent du Picq (\*\*\*)
یعد مفتله

الجبهة وكان لهذا الوضع دور عظيم في تشجيع الرجال على مواجهة المرت منذ أيام الحشود الرومانية: « فالجندى شخص غير معروف حتى عند أقرانه ، ويشعر بافتقاده لهم عندما تضطرب المعركة ، وتفقد اتجاهها فيلفى الجندى نفسه وكأنه يحارب وحيدا ، بعد اختفاء الاشراف الذي يساعد على توكيد التضامن المتبادل بين الجنود ، فلقد أصبح كل شيء الآن يعتمد على الروح المعنوية ، وامكان الاعتماد على الوحدات الاصغر ، فلقد شاحت الظروف تحويل جميع المعارك في الوقت الحاضر الى معارك جنود ، فهل يتوقع أن يتحول هؤلاء الرجال المفزوعون الوحداء بعد أن حرمناهم من صوت الطبول وأبواق الحرب وتشجيع قادنهم وعون رفقائهم الى شجعان يقبلون على الوت بصدر رحب ؟ » \*

وقد شعر الجيش الفرنسي بتقاليده في القيادة العسكرية والتشكيلات المنظمة عند الهجوم ، والتي سبقت من حيث الزمان حتى عصر نابليون ، شعروا بالاحجام عن قبول المنطق الحديث لقوة النيران • وحاول قادته بعد عشر سنوات من سنة ١٨٧٠ ، فرض تكتيكات التشكيلات المفتوحة على وحداتهم • ولكنهم لم ينجحوا نجاحا فعليا على الاطلاق • وتضمنت تعليمات ١٨٨٤ مرة أخرى الاشارة الى د مبدأ الهجوم الحاسم ، ورفع الرأس عاليـاً ، دون مبالاة بالخسـائر ، • أما تعليمـات ١٨٩٤ السيئة السبعة ، فقد أعلنت صراحة وجوب تقدم القوات المهاجمة في تشكيل منضم تكاد أذرع المتحاربين تتلاصق فيه ، وبعدم احداث تصدع في التشكيل للاستفادة بمميزات الساتر ٠ فيجب أن يتم الهجوم كتلة واحدة (\*) « بعد تلقى الأمر من نوبة البروجي والطبول ، • ولم ينفرد بتفضيل اتباع هذا الأسلوب المؤمنون بهذا الهراء والفرنسيون ٠ فهكذا فعل الروس أيضا رغم تجاربهم التي اقتصت منهم مثل معركة بلفنا في بلجاريا ( ١٨٧٧ ) التي خاضوا غمارها ضد الأتراك • والأمر بالمثل فيما يتعلق بالانجليز أيضا • فلقد عادوا هم الآخرون بعد عشر سنوات من حيرتهم متأثرين بأحداث ١٨٧٠ لتقاليدهم القديمة \* ففي التعليمات التي صدرت ١٨٨٨ كتب العقيد مندرسيون :

« لقد أعاد السونكى تأكيد دوره مرة أخرى ، وسيعهد للخط الثانى المزود بالسلاح الصلب الأبيض ( السونكى ) وحده \_ كما كان الحال فى عهد شبه الجزيرة البريطانية \_ سيعهد اليه بواجب التعجيل بانهاء المركة ، ويرجع الاضطراب الذى حدث فى المعارك الروسية الى حد كبير الى اعتناقهم المادى الثابتة التى لا تتغير للتكتيك ، وهم قدوة سيئة علينا أن نتفادى التأثر بها وتقليدها ، ان حكمة شعبنا مرشد آكيد ، واذا أردنا الاقتداء

**(**\*)

بعد ١٨٧٠ بأحد فلتكن هذه القدوة تكتيكات الحرب العظمى الأخيرة التي شنها الجنود المتحدثون بالانجليزية ، ·

وكان الأمريكان في الجانبين ( الشمال والجنوب أثنماء حربهم الأهلية ) يشنون دائما هجومهم بالمواجهة في تشكيلات منضمة بعد أن اكتشفوا : « انه للحيلولة دون تدهور المعركة وتحولها الى صراع مستعر ممتد بين جيشين محصنين في الخنادق ، ولتحقيق نتائج سريعة وحاسمة ، فان مجرد الزيادة في النيران لن تعد أمرا كافيا » وكان المدرس واضحا : « النظام ( التشكيل ) المنضم عندما يتيسر ذلك ، ويقتصر الالتجاء الى التشكيل المفتوح عندما يكون اتباعه أمرا لا مندوحة منه » ،

وفي ١٩٠٠ ، ازداد هندرسون شعورا بالأسى و وازدادت آراؤه اتصافا بالحكمة ، بعد أن بينت أحداث جنوب افريقيا للعالم أنه عند التعرض للنيران فان التشكيل المنضم لن يكون ميسورا ، وما يقال عن أثره الحميد على الروح المعنوية يثير الضحك : « عندما تعانى أغلبية الحشود من خسائر ضافية ، وعندما يشمرون مثلما سيشعر آخرون أنه كأن بالاستطاعة اتباع سبل أخرى أقل تكلفة لتحقيق الغاية ذاتها ، فأظننا نعرف ما الذى سيحل بروحهم المعنوية ؟ ويردف هندرسون فيقول : • أن أعظم الانتصارات الهجومية المعية لم تظهر في المعارك التي كانت أقرب الى عراك بالشوم ، ، والتي استنزفت أكبر قدر من الدماء ، وانما هي التي اكتسبت عن طريق المفاجأة والمناورة الحاذقة ، وتعمية العدو وتضليله ، بعد حسن الاستفادة بتضاريس الأرض ١ انها المارك التي قلت فيها الذبائح (أي تضاءلت فيها الأرقام المثبتة في فاتورة الجزارة ) • وبعد ذلك بجيل رأينا ليدل هارت مواطن هندرسون ينمى هذه الفكرة البصيرة ويحولها الى فلسفة كاملة للحرب • ولكن قبل ١٩١٤ بفترة طويلة ، تخلى الجيش البريطاني عن هذا الاقتراح الهدام والذى مؤداه أن التبصر ربما كان أفضل جوانب الجسارة ٠

على أنه عند المفاضلة بين التشكيلات المنضمة والتشكيلات المفتوحة عند الهجوم رثى ان تجربة جنوب أفريقيا تعد بوجه عام قد حسمت هذه المسألة ، فحتى القيادة الفرنسية العامة ، فانها بينما نسبت الكوارث التى لحقت بالبريطيانيين الى ما يتصف به الانجلوسكسون من تبلد ، فانها عندما أعادت كتابة تعليماتها ١٩٠٤ ، تخلت عن التشكيلات القائمة على «التصاق المرافق» (\*) التى اتبعتها ١٨٩٤ ، وأشارت باتباع التقدم فى شكل جماعات صغيرة تستر بعضها بعضا بالنيران ، أى نوع تكتيكات

المساة التي عم اتباعها في الحرب العالمية الثانية ومع هذا فمن المسكوك فيه أن تكون هذه الارشادات العاقلة قد تركت انطباعا عند جيش أصيب باضطراب اداري يقترب من الفوضي اثر قضية دريفوس ومن المؤكد أن أداء المساة الفرنسية ١٩١٤ لا يكشف عن أي دلالة على ذلك وعلى العموم فان هذه التكتيكات تتطلب من الجندي العادي قدرا من المهارة والاعتماد على الذات لم يتوقعه الجيش الفرنسي ، أو أي جيش أوربي آخر ( مع المكان استثناء الألمان ) ولم يحاولوا غرسه في صغار الضباط أو الرتب الأخرى .

وبقيت دون حل المسكلة الأساسية الدائمة الالحام ، يعنى مشكلة الروح المعنوية التى استفحلت بعد ان أصبح السواد الأعظم من جميع المجيوش يتألف من جنود احتياطيين ممن يخشى أن تكون معنويتهم قد تسللت اليها عناصر هدامة من تأثير موهنات الحياة المدنية ، واتجه المفكرون الأوربيون العسكريون الى التعميم واعتبروا الاهتمام بالروح المعنوية للجيش متصلا بالروح المعنوية للشعوب في جملتها ، ولم يتركز هذا الاهتمام على مل ستستطيع هذه الشعوب الصحود أمام ما سميعترى الاقتصاد من تضعضع موالذي يكاد بلوخ أن يكون قد انفرد بالتكهن باهمية هذا العامل مواكنه تركز حول هل سيكون باستطاعتها غرس ذلك الازدراء المواقى للموت في شبابهم ، حتى يتسنى لهم مواجهة فظائم الهجوم ، وقهرها ،

# الحرب الروسية اليابانية وانتصاد الروح الهجومية

وحدث عندما بلغ الاهتمام بقيعة الروح المعنوية ذروته ان شبت الحرب بين اليابان وروسيا في الشرق الأقصى و فغى فبراير ١٩٠٤، شن الأسطول الياباني هجوما مباغتا على الأسطول الروسى في بورت آرثر وبعد أن نجحت اليابان في السيطرة المحلية على البحر ، أنزلت قوات برمائية على ساحلي كوريا ومنشوريا ، واستغرق الجيش الياباني سنة كاملة لتوطيد أقدامه في المنطقة المتنازع عليها في منشوريا ، واستولى على بورت آرثر بعد هجوم برى ، وشق طريقه في محاذاة السكة الحديدية بالاستيلاء على القاعدة الروسية الاساسية في موكدن في معركة دامت بالاستيلاء على القاعدة الروسية الاساسية في موكدن في معركة دامت أسبوعين ، اشترك فيها أكثر من نصف مليون رجل وكانت حربا استعمل أسبوعين ، اشترك فيها الخزينة ومدفعية الميدان ذات الطلقات السريعة ، البنادق التي تعبير من الخزينة ومدفعية الميدان ذات الطلقات السريعة ،

وانما اشتركت أسلحة ومعدات أخرى كالمدافع الثقيلة السريعة الحركة والرشاشات والألغام والأسلاك الشائكة والانوار الكاشفة والاتصالات التليفونية ، بل وقامت الخنادق بدور مهم في هذه الحرب • وأثبتت الحرب الروسية اليابانية بما لا يتطرق اليه الشك أن أنفع سلاح لجيدى المشاة بعد البندقية هو المجرفة (\*) • وعلى الرغم من اتصاف هذه الحرب بطابع خاص تميزت به ، وهذا أمر محتوم ، الا أن الطرفين حاربا في النهاية بعد أن امتدت خطوط تموينهما في مناطق قاحلة غير آهلة بالسكان ، قيدت قدرتيهما على الزج بقوات اضافية للاشتراك في الحرب وهذه مسألة لا يصح الاستهانة بها ، كما فعل عديدون من المفكرين المحافظين في أوربا عندما لم يعترفوا بحرب البوير باعتبارها مجرد حرب استعمارية بعيدة الصلة بالحرب بمعنساها الصحيح • وكان الجيش الروسي واحدا من أعظم جيوش أوربا ، وأشرف على تدريب القوات اليابانية ، وتجهيزها ، أوربيون ، وبخاصة من الألمان ، على أعلى المستويات الأوربية ٠ وأرسل الأوربيلون ـ والأمريكان ـ مراقبين عسكريين وبحريين لمرافقة القوات المسلحة ، ورجعوا بتقارير فنية عن العمليات التي استوعبتها قياداتهم ، وأمعنت النظر فيها مليا ، ورأت الجيوش البريطانية والفرنسية والألمانية جدارة ما كتب عن تاريخ الحرب الروسية بالعديد من المؤلفات المتعددة الأجزاء أواستمر زهاء عشرات السنوات تحليل دروسها تحليلا ضافيا دقيقًا من قبل بعض النحارير في المجلات الحربية ، الى أن خبا الاحتمام بها من تأثير الأحداث القريبة من بلادها ٠ ولم تكن حرب البوير أو الحرب الأهلية الأمريكية ، أو حتى الحرب الفرنسية البروسية هي التي خطرت ببال المتخصصين العسكريين الأوربيين عنها نشرت قواتهم ١٩١٤٠. ولكن ما شغل أذهانهم حينه ذاك كان القتهال الذي جرى في منشوريا · ( 19.0 \_ 19.8)

وجنع المتخصصون – كما جرت العادة – الى تفسير تجارب الحرب على النحو الذى يرضى أهواءهم ويتجاوب وأمانيهم ، فلاحظ رجال الفرسان المحافظون اخفاق الفرسان الروس – الذين تدربوا على استعمال البندقية من تحقيق أى شىء على أكمل وجه لا داخل المعركة أو خارجها ، اذ أدى الافتقار الى الروح الهجومية الى صبغ غارات هؤلاء الفرسان واستكشافاتهم بطابع عديم الفاعلية ، وعلى عكس ذلك ، لاحظ المصلحون كيف تمكن اليابانبون من نشر فرسانهم بكفاية ، وكيف نجحوا في استثمار قوة النيران الحفيفة الحركة ، ولاحظوا أيضا الدور المهم الذي قاموا به في معسركة

Spade (\*)

موكدن ، واتفق الجميع على الاعتراف بالأهمية الفائقة االتي اكتسبتها المدفعية بفضل ما لديها من دقة وقدرة على اصابة الأهداف البعيدة وارتفاع معدل النيران ، ورأوا وجوب حرصها دوما على استعمال النيران غير المباشرة والشرابنل أكثر من اعتمادها على المقلوفات شهيدة الانفجار باعتبارها أشد فاعلية ، وان كانت هذه الميزات لا تنسينا نهم المدفعية في استنفاد الذخيرة ، وتلقى المسئولون دروسا ثمينة تخص مشكلات الامدادات والاتصالات وضرورة ارتداه زي لا يلفت الانظار ، وسرعان ما أعاد الجيش الأوربي الباس جيوشه زيا عسكريا من اللون البني والرمادي بمختلف درجاتهما ، ويرجع تأخر الفرنسيين في الاحتذاء بالآخرين الى أسباب مسياسية محافظة وليس لأسباب عسكرية ، مما عاد عليها بالعواقب الوخيمة ، ولكن الأهم من كل هذا هو الاجماع المام على اعتبار هجوم المشاة بالسونكي مازال ممكنا ، بل وضروريا ، بالرغم من تجربة جنوب المشاة بالسونكي مازال ممكنا ، بل وضروريا ، بالرغم من تجربة جنوب أفريقيا ، فلقد اتبعه اليابانيون المرة تلو الآخرى ، وحقق عادة نجاحا حاسها ،

ولم تكن هجمات اليابانيين بالسونكى تجرى الا بعد عمليات تقدمية طويلة حذرة • وكانوا يقتربون أثناء الليل بقدر الاستطاعة ، ويحفرون مواقعهم قبيل الفجر ، ويسترخون بالنهار ، ثم يكررون فى الأيام التالية نفس الخطوات الى أن يتعذر تقدمهم الى ما هو أبعد • ثم ابتعدوا تماما عن التقليد الأوربى الذى يتبع التقدم فى خطوط متراصة ، فكانوا ينقضون أو ينطلقون قدما فى جماعات صغيرة تتألف كل منها من عشرة أو عشرين جنديا ، ويحدد لكل جماعة هدف خاص بها ، وتنتقل من ساتر الى آخر الى أن تقترب اقترابا كافيا من الهجوم • ووصف أحد المراقبين الفرنسيين هذه الحالة يقوله :

« لقد اصبحت الجبهة اليابانية بأسرها تتوهج ببريق السونكيات بعد انتزاعها من جرابها • وغادر الضباط الملاجىء مرة أخرى ، وهم يصبحون صيحات مجلجلة « بانزاى » ! ، تردد صداها بين جميع الرتب • وتقدموا هتمهلين ، وان وجب عدم انكار نجاحهم فى شق طريقهم رغم الأسلاك الشائكة والألغام والحفر ووابل الطلقات التى لا ترحم • وتعرضت وحدات بأكملها للابادة ، وحلت وحدات أخرى مكانها • وتوقفت الموجات الزاحفة للحظات ، ثم عاودت الزحف الى الأمام • ولقد أصبحوا بالفعل قيد أمتار من خنادق العدو • وبعد ذلك رأينا على الجانب الروسي جبهة ترتدى اللون الرمادي وتطلق بدورها غلالة من النيران ، وبعد أن تطلق بعض القذائف العلوية في نهاية الغسلالة تهرع مسرعة الى الطرف البعيد من التزرع •

وتكبد اليابانيون خسائر جسيبة في هذه الهجمات ، ولكنهم نجحوا ، ومن هنا يصح القول بأن مثل هذه التكتيكات ستنجع مرة آخرى ، هكذا رأى اصحاب النظريات من الأوربيين : وكما عير عن ذلك أحد الكتاب المسكريين الانجليز : « لقد أثبتت تجربة منشوريا المرة تلو الاخرى ان السونكي ليس على أي نحبو سلاحا عفا عليه الزمان ، اذ ربما اعتبر الاقتحام أهم من الحصول على التفوق في النيران الذي يسبقه ، لأن الاقتحام بمثابة لحظة الذروة في القتال ، ويعتمد عليه في حسم النزاع من ومن هذه الأمثلة المجيدة يصح أن نستخلص وجوب عدم النظر الى أي واجب قتالي مهما بلغت درجة صعوبته على أنه مستحيل ، اذا اضطلع بانجازه جنود مشاة حسنو التدريب ومنضبطون يتمتعون بروح معنوية عالية ، . .

نعم لقد كان ما أسر انتباه جميع المراقبين هو ه هذه الروح المعنوية وهذا الانضباط ، ، وأجمعوا على الاتفاق بأن هذه الخصائص لا تنفرد بالتميز بها القوات المسلحة ، ولكنها سمة الشعب الياباني عن بكرة أبيه ، ولاحظ الجنرال كوروباتكين قائد القوات الروسية متأسيا في مذكراته :

في الحرب الأخيرة ، كانت روحنا المعنوية أضعف من الروح المعنوية لليابانيين • وترجع هزائمنا الى هذا النقص ، وليس الى أخطاء القيادة ، • • • لقد تأثر اصرارنا على القتال بوجه خاص بافتقارنا الى الروح القتالية وارتفاع الروح المعنوية والنوازع البطولية • وفي حالات كثيرة لم يتوافر لنا التصميم الكافى على قهر خصوم مثل اليابانيين ، • •

وأثارت نفس المميزات اهتماما مماثلا عند الجنرال ايان هاملتون ممثل الانجليز لدى حلفائه اليابانيين :

« ان ما يقلقنى الآن ليس مراهنتنا على الحصان الخاسر ولكن ربما شعر الساسة الأوربيون ببعض القلق عند تناسى شعوبهم وجود ملايين خارج الحلقة السحرية للحضارة الغربية على استعداد لانتزاع الصولجان من الأبادى الواهنة ، التى سمحت لروحها العريقة بالاستكانة ومن حسن الحظ أن اليابان حليفتنا ٠٠ ومن ثم فلدى انجلترا الوقت الذي يساعدها على اعادة ترتيب شئونها العسكرية ، الوقت الذي يسمع بغرس المثل العسكرى الأعلى في أفئه أبنائها ودفعهم للتعلق بها ولوقت للاستعداد للقرن العشرين ، وما سيتصف به من اضطراب وقلق وعلينا أن نبدأ بدور الحضانة ، ولعبها ، وبمدارس الأحد ومدارسنا الحربية ، وأن نوكز الدعوة لحث الجميع على الولاء والالتزام بالتقاليد في برامج التعليم حتى يستتب في العقول الفتية لأبناء الجيل الصاعد من برامج التعليم حتى يستتب في العقول الفتية لأبناء الجيل الصاعد من

مسية الانجليز والفتيات الانجليزيات السعود بالاحترام والاعجاب بالروح الوطنية لدى أسلافهم »

وبالاستطاعة العثور على تعبيرات مماثلة للاعجاب بعقيدة بوشيدو التي انتشرت حينسذاك على نطاق واسع في المؤلفات العسكرية ، أو التي تتحدث عن موضوعات عسكرية ٠ على أن ما يهمنا بوجه خاص لما نسعى تأكيده هو الاعتراف العام بأن الأداء الياباني قد أثبت التفوق المعنوى والمسكري الكامل للأسلوب الهجومي • فلقد أدت سلبية اختفاء خفة الحركة عند الروس \_ بالرغم من جميع الميزات التي كان بوسعهم التمتع بها بحكم اتخاذهم موقف الدفاع \_ في المدى البعيد الى تأكيد هزيمتهم . كانت هذه هي النتيجة الني تبناها \_ بقلوب راضية \_ العسكريون في كل مكان بعد الشكوك السقيمة التي ترتبت على حرب البوير • وكتب اللواء سيرنوكس بكل بساطة ١٩١٤ : « ليس أسلوب الدفاع أسلوبا مقبولا للبريتون على الاطلاق ٠ فلقد أثبت ـ يقينا ـ على المدى الطويل أنه ور١٠ كل هزيمة لحقت بمن يتبعه ، • أما وزير الدولة للشئون الحربية هالدين فكان قد كتب قبل ذلك ١٩١١ : « ليس التركيز على مبدأ الدفاع السلبي هو الذي ساعد جدودنا على تحقيق المجد الذي تنعم به بلادنا حاليا ، ٠ وعندما تقاعد الجنرال الألماني فون شليفن كرئيس لهيئة الأركان ١٩٠٥ أوصى خلفاءه بالحرص على أن تتبع الجيوش النموذج الذي اتبع في الحرب السبعينية : « الهجمات والمزيد من الهجمات الشرسة · صحيح أنها أحدثت خسائر منقطعة النظير ، ولكنها حققت النصر أيضًا • ومن المحتمل أن يكون من الصحيح أيضا القول بأنها هي التي تحسم المعركة ، وعلينا أن لا تنسى أيضا تأييد فون مولتكه الأصغر الذي خلف شليفن في منصبه لهذه الوصية : « لقد تعلمنا الهدف الذي سعى ( شليفن ) لتحقيقه وهو عدم الحصول على نجاحات محدودة ، بل يجب توجيه ضربات قوية قاضية ٠ فالهدف هر القضاء على العدو ويجب أن توجه جميع الجهود لتحقيق هذه الغابة ،

على أن الدرس لم يقابل فى أى موضع آخر بالمزيد من الامتنان الا فى فرنسا فلقد وصف الماريشال جوفر ، الذى ينظر الى عملياته الهجومية ابتداء من ١٩١٤ عبر ١٩١٦ على أنها سلسلة من المهالك الثقيلة الوطأة وصف رد الفعل الفرنسى تجاه الحرب الروسية اليابانية فى مذكراته باخلاص ودون شعور بأى أسف ، فكتب :

ه بعد حرب البوير ، تهاطلت سلسلة كاملة من العقائد العسكرية الزائفة ١٠٠٠ التى نزعت الى اضعاف حتى المشاعر الهجومية الواهنة التى ظهرت فى مذاهبنا الحربية ١٠٠ اذ أدت الدراسة المبتورة للأحداث التى

وقعت فى حرب واحدة الى اعتقاد صفوة المفكرين فى جيشنا ان ارتقاء الأسلحة النارية وقوة توجيه النيران قد عززا من مبدأ اتخاذ الموقف الدفاعى ، حتى فقد الموقف الهجومي المقابل له جميع مميزاته ،

ومع هذا فبعد الحرب الروسية اليابانية رأيناه يقول :

د أخيرا برأ شباب صفوة مفكرينا من آثار المرض الذى ألم بالعالم العسكرى من جراء تعلقه بهذه الاكليشيهات ، ورجع الى تصور أسلم للأحوال العامة السائدة في الحرب ، ·

واعترف القائد الفرنسى جوفر بأن هذا الولم الجديد بالهجوم « قد اتخذ طابعا بعيدا عن العقل الى حد ما » • واستشهد بمحاضرات الكولونيل جرانميزون الشهيرة ١٩١١ كمثال • فقد صرح جرانميزون لمستمعيه « بأن الأصح هو وصف هذا الاتجاه بأنه ابتعد تماما عن العقل » • « فعلينا حقا أن ننجح دائما عندما نقاتل في انجاز أشياء تبدو مستحيلة اذا نظرنا اليها نظرة فاترة • فمثلا • • التقدم تحت وابل النيران • • علينا أن نعد له العدة ، وأن نعد الآخرين له بأن نغرس في كل واحد منهم ما يحمل طابع الروح الهجومية • ولربما دل اتباع هذا الطريق الى حد المغالاة ، على أننا لم نسترسل في متابعته بالقدر الكافي » •

ولم يتضمن كلام جرانميزون أية اشارة لبيان الاستعمال الحريص للأرض ، والتعاون المتبادل بين الأسلحة ، أي الميزات التي تميزت بها التكتيكات اليابانية الفعلية • وهي تكتيكات اقتربت على نحو ملحوظ من المبادىء التى وردت فى التعليبات الفرئسية للمشاة ١٩٠٤ ، والتى نظر اليها بعد ذلك بازدراء ٠ غير أن جرانميزون لم يكن يطرح عقيدة عسكرية بقدر نزوعه الى ترديد شعارات قومية مستندة الى توكيد الذات والتعصب الشوفيني الذي كان مهيمنا على المؤسسات الفرنسية من مدنية وعسكرية على السواء في سنة ١٩١١ و ١٩١٢ ٠ انها روح بذلت جهدا كبيرا لاستعادة الروح المعنوية لجيش محطم ومضطرب ، بعد ما حدث في قضية دريفوس من تجاوزات ، ولكنها لم تكن قادرة في ذاتها على ابتكار مهارات مبدانية ، كتلك التي تميز بها الجيش الياباني ، وبدونها لا تكون « الروح الهجومية ، مجرد تأكيد للمعنوية القومية بقدر كونها رغبة عامة للموت · وكانت هذه الروح هي التي صحبت الضباط الفرنسيين عنهما قادوا الهجمات في أغسطس وسبتمبر ١٩١٤ ، والتي تمخضت خلال ستة أسابيع عن وقوع خسائر تقدر بـ ٣٦٥٠٠٠ ، من بينهم مائة ألف من القتلى • ومات بلوخ ١٩٠٢ ، ولكن كان بمقدوره الشعور بمزيد من الارتباح المفرت عنه تجارب الحرب الروسية اليابانية ٠ اذ كانت معاركها طويلة ومكلفة وغير حاسمة ٠ لقد تحقق النصر عن طريق الانسحاق ، وعنت الهزيمة بالنسبة لروسيا الثورة التي تولدت عنها ٠ ولكن نقاد بلوخ بمقدورهم القول بالمثل بأن فكرته الاساسية قد أثبتت عدم صحتها ٠ فلقد أثبت استمراد الحرب أنها ليست مستحيلة ولا انتحارية ، بل ظلت أداة فعالة للسياسة ، تتبعها أية أمة عندما تتوافر لها الشجاعة لمواجهة أخطارها، وتتوافر لها القدرة على تحمل اعبائها ونفقاتها \_ خصوصا ما تتكبده حتما من خسائر في الأرواح البشرية يمكن التكهن بها ٠ وقال هؤلاء النقاد : على الشعوب التي لا تعد نفسها لجعل مصيرها موقع اختبار ، عليها أن لا تتوقع المعرب الترب الشرسة للصراع على البقاء التي تميز بها دوما التاريخ البشري ، والتي بدا محتملا أن تشن في القرن التالي بقدر موب العرب العرب الأمول ، توجهت الشعوب الأوربية أكبر من الشراسة ٠ وبهذه الروح وهذه الآمال ، توجهت الشعوب الأوربية صوب الحرب الحرب العرب الأمال ، توجهت الشعوب الأوربية

### المسراجسيع

- L. Albertini, The Origins of The War of 1914 (3 Vols.) 1952, 1957.
- T. Ashworth, Trench Warfare 1914-1918: The Live and Let Live System 1980.
- V. Berghan, Germany and the Approach of War in 1914 (1873) (1981).
- W. Y. Carman, A History of Firearms from the Earliest Times to 1914, (1955).
- F. Fischer, Germany's War Aims in the First World War (1967).
- O. J. Halle, The Great Illusion 1900-1914 (1971).
- P. Kennedy. The Rise of the Anglo-German Antagonism 1860-1914, (1980).
- P. Kennedy, The War Plans of the Great Powers 1880-1914 (1978).
- L. I afore, The Long Fuse (1965).
- J. H. Miller, Military Strategy and the Origins of the First World War (1985).
- J. H. Morrow (Jr.) German Air Power in World War I (1982).
- D. Porch, The March to the Marne: The French Army, 1871-1941. (1981).
- K. Robbins, The First World War (1984).
- Z. Steiner, Britain and the Origins of the First World War. (1977).
- L. C. F. Turner, Origins of the First World War (1970).

- ·:.

# اضطرابات عمسال بتروجراد في العسرب العالمية الأولى

### تسيوشي هازيجاوا

اندلعت الثورة في روسيا ١٩١٧ وفي نوفمبر ١٩١٧ ، سيطر البلاشغة على الثورة ، وعلى الرغم من أن المظالم والافتقار للكفاءة والمساوي، الاجتماعية التي صحبت الحكومة القيصرية ، كانت وراء الأسباب بعيدة المدى للاضطراب السياسي في روسيا ، الا أن ما حدث كان نتيجة لتجربة الحرب العالمية الأولى التي عجلت بالأحداث على نحو لم ينخيله أحد البنة قبل ١٩١٤ ولقد ترتب على المجهود الحربي الروسي سئسلة من الهزائم العسكرية المهلكة على الجبهة وعلى الأحوال الغظة للانتاج داخل البلاد ، مما زاد من حدة سخط العمال ، الذي كان مستعرا بالفعل قبل وقوع الصراع ،

وكانت بتروجراد (سان بطرسبورج الآن ، والتي سميت في مرحلة الشيوعية بلينتجراد) محور اضطرابات العمال • وتضم المدينة أكبر تجمع عمال في الصناعات المتصلة بالحرب • ولقد تزايدت قوة العمال اثناء الصراع ، وفي ذات الوقت ، وباستثناءات قليلة ، هبطت الأجور اللعلية هبوطا حادا ، بعد زيادة ساعات العمل ، وبعد أن تفاقم النقص في الفلاء ، وردت الحكومة بالقمع المسلح على سخط العمال • وبالرغم من ذلك ، سعى عمال بتروجراد الى حماية مصالحهم بالاستعانة بالسبل القانونية القليلة التاحة لهم ، مثل حركة التامين واتحادات العمال وتعاونيسات العمال ، وأندية القراءة والثقافة • وتحولت جميع هذه المؤسسات الى منابر اللانشطة السبياسية والتنافس السبياسي بين المسكرات السياسية التعددة للطبقة العاملة •

The February Revolution : Petrograd 1917. (\*) تالیف Tsuyshi Hasegawa (1981)

بيد ان الوسسيلة الكبرى لاحتجاج العمسال في بتروجراد كانت الاضراب و ونظم العمال والثوريون المحترفون الاضرابات على الرغم من الجو السائد المتأثر بالهزيمة العسكرية والضغوط القيصرية ضسد اعضاء البركان الروسي ( الدوما ) فليبرالين ، اذ كانت أسسسباب الاضرابات واهدافها متصلة اتصالا مباشرا آكبر باهتمامات العمال انفسهم ، التي تركزت على الأجور والغذاء والقمع البوليسي ، وبين ١٩١٥ و ١٩١٦ ، التفارت على الأجور والغذاء والقمع البوليسي ، وبين ١٩١٥ و ١٩١٦ ، التفارت عمد المساركين في الاضراب ارتضاعا مفزعا ، وفضالا عن ذلك . اشترك عمال ينتمون الى مختلف الصناعات تدريجيا في هذا الاضراب ، واتصفت موجة الاضرابات التي يدات في فبراير ١٩١٧ بروحها النضائبة وبتفسيها ، وأدى ما حدث من اضطراب الى تصدع حكومة القيصر ونشوب الثورة ، ومن بين الجماعات الثورية المختلفة الساعية لاضعافي النظام القيصري ، نجح البلاشفة بمهارة فاققة في القاء شباكهم التي ضمت أهدافهم السياسية وسط احتجاج القوة العاملة ببتروجراد على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ،

لم يكن هناك ما هو أخطر على النظام القيصرى من و العزلة السياسية الاجتماعية للطبقة العاملة التي كانت تحيا بمعزل عن النظام الاجتماعي القائم ، \* فلم تحظ بأى نصيب في امتيازات المجتمع ، وشاركت في اثارة الطبيعة المتفجرة الهدامة للطبقة العاملة عناصر كثيرة كالتركيز الشسديد للعمال في القليل من المدن الكبيرة ، وغلبهة الأنشطة الصناعية الكبيرة الحجم ، والخليط الغريب الذي يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وتخذف التقدم الصناعي الروسي • نعم لقد رحب العمال باندلاع الحرب ، ولكن حماستهم الوطنيسة سرعان ما انطفأت جذوتهسا ، بعد وقوع الهزيمة الحربية ، وقساد الحكومة ، وشعورهم بالاحباط ثم الغضب ، بعد أن ارتفعت تكاليف الحياة ارتفاعا حادا • وأدت سياسة القمع التي اتبعتها الخكرمة ، التي استبعات من الناحية الفعلية جميم السيل القانونية الرئيسية للاحتجاج الى الدفاعهم تحسو الاشتغال بالتطرف • وفي أواخر ١٩١٦ ، اتجه العمال بعد ان أجبروا على التزام الصمت بعد بده المحرب الى الإنصات لمثيري الشغب ، وهم ينادون مطالبين بقلب النظام القيصري . ومن هنأ رأينا الاهتمام بقحص مصدر النزوع السريع نحو التطرف الذي حدث سي عمال بتروجراد ٠

کانت بتروجراد أضخم مرکز صناعی فی روسیا ، فغی بدایه ۱۹۱۷ ، کانت تضمم ۱۸۸٪ من مصانع البلاد داخل حدودها ، وتنتج ۲۲٪ من الناتج الصناعی الکلی ، وکان اکبر عدد من العمال مترکزه فی

بتروجراد ، فغى بداية ١٩١٤ ، يلغ عددهم ٢٤٢٦٠٠ أو ٩٪ من المجموع الكلى للعمال فى روسيا ، وارتفع هذا العدد فى أول ثلاث سنوات من الحرب الى ٣٩٢٨٠٠ ، أى بزيادة قدرها ٦٢٪ ، وهناك ٢٤٠٠٠ آخرون كانوا يقيمون فى المناطق المجاورة خارج العاصمة حيث توجد بعض المصانع الكبرى (\*) ، وبذلك وصسل عدد العمال فى بتروجراد وضواحيها الى ٧٤١٠٠٠ ، أو ما يقدر بـ ٩٠١١٪ من جميع العمال بروسيا ،

وارتبط هذا التوسع السريع في صناعة بتروجراد ارتباطا وثيقا بالحرب • فقى أغسطس ١٩١٦ ، عمل ٩٤٪ من العمال و٦١٪ من مصانع بتروجراد في الأنتاج الحربي ، وأحدثت الحرب تغييرا بالغ الأثـر في تكوين العمال ونوعية عملههم ، فتضاعف عدد العاملين بالتعدين الى ٢٣٧٠٠٠ أو ٦٠٪ من المجموع الكلى للعمال في بتروجراد ٠ وعلى الرغم من حدوث تضاؤل في عدد عمال النسيج خلال الحرب ، الا أنهم كانوا يحتلون المركز الثاني بين عدد العمال في روسيا ( ٤٤٠٠٠ أو ١١١٪ من العدد الكلى للعمال) ويأتي بعدهم عمال الصناعات الكيماوية الذين ازدادوا بنسبة ٨٠٪ فبلغ عدهم ٤٠١٠٠٠ ، أو ٢٠١١٪ ، وثمة أثر مهم للحرب هو ازدياد عدد المصانع الكبيرة • اذ ارتفع متوسط عدد العمال في المصنع من ٥٣٦ ( ١٩١٣ ) الى ٩٧٤ ( ١٩١٧ ) • وفي بداية ١٩١٧ ، ضم عدد ١٣٢ مصنعا فقط ١٣٪ من مجموع العاملين بالمصانع ، التي كان يعمل بها ٣١٧٣٢٨ أي ٧ر٨٠ من المجموع الكلي لقوة العمال في بتروجرادٍ٠ وكان متوسط عدد العمال في المصنع من عدَّه الفئة هو ١٤٠٤ر؟.، وأكبر المصانع هو مصنع بوتيلوف ، وكان يعمل به إكثر من ٢٤٥٠٠ ويُلَيــه مصنع الأثابيب في يتروجراد (١٩٠٤٦) ترويجولنك (\*\*) ( ١٩٣٨٥ ) وأوبوخوف (\*\*\*) ( ۱۰،۲۰۰ ) والمفرقعات أوختا ( ۱۰،۲۰۰ ) ومصنع الخراطيش بتروجراد ( ٢٩٢ر٨ ) ، وجميع هؤلاء العمال يشتغاون في الانتساج الحربى ، وتملك الدولة جميسع هده المسسانع باستثناء مصنع ترويجولنك •

ولابد من ملاحظة أن اعادة احياء حركة العمال أثناء الحرب كانت مصحوبة في خلفيتها بحركة توسع هائلة في الصناعة الروسية ، وبخاصة في القطاعات الوثيقة الاتصال بالانتاج الحربي ، وخلق هذا التوسيح أزمة نقص حادة في العمال ، وعلى الأخص بين العسال المهرة المستغلين

الدائم الدائم الدائم (tzhora, Sestroretsk) عثل مصانع الاسلحة (大 الاسلحة (lzhora, Sestroretsk) المصانع الاسلحة (大 الاسلحة (لا الاسلحة (لا

بالتعدين واضطلع هؤلاء العمال بالذات بدور نشط في حركة الاضراب، وكانوا أقدر على التعبير عن مطالبهم من أفرائها المستعين بالصناءات الأخرى الذين لم يتماثلوا معهم في حالة الرحاء التي نعموا بها أثناء فترة الانتعش التي خلقتها الحرب وبعد الحرب بوقت قصير ، توقفت الحكومة عن تجنيد العمال المهرة في الجيش ، وعاد من سبق نجنيدهم تدريجيا الى المصانع .

ولم يكن من تصدروا الحركة الراديكالية للعمال من العمال المبيزين في أكبر المصانع ، حيث كانت الأجور والعلاوات العرضية أفضل حالا من مثيلاتها في المصلام الأصغر حجماً ، وحيث توجله الحكومة مزيدا من العناية ، وتمارس أسنوب الثواب ( الجزرة ) والعقاب ( العص ) • اذ جاء معظم المشاركين النشطين في حركة الاضراب أثناء الحرب من بين عمال مصانع التعدين في مقاطعة فيبورج التي كان يعمـــل بها ما بين ألف عامل و ۸۰۰۰ عامل ، ومن ليستر الجديدة (۲۰۰۰) وبارفينين (\*) ( ۲۰۰۰ر۷ ) وایفیز (\*\*) ( ۲۰۰۰ ) و درومیت ( ۳۰۰۰ ) وفونکس ( ١٩٤ ) واريكسيون ( ٢٠٢٠٠ ) ونوبل ( ١٦٠٠ ) وعلى الرغم من احتياج النتائج الأكثر دقة الى اجراء المزيد من البحث والتنقبب ، الا أن الظاهر أن عمال مصانع الذخيرة الكبرى التي تملكها الحكومة كانوا اقرب الى التقدم في السن ، وعملوا بنفس المصنع لسنوات عديدة ٠ أما عمال مصنع فيبورج فكانوا أقرب الى صغر السن ، ومعدل استبدالهم بعمال آخرين أعلى ، ولو صبح هذا الاستنتاج ، فأغلب الظن أن الباعث :لاكبر لجنوح عمال بتروجراد نحو النطرف قد جاء بتحريض من عمال التعدين الأعلى مهارة ومن شباب العاملين بالتعدين ممن كانوا يتمتعون بمميزات اقتصادية أفضل من العاملين في القطاعات الأخرى من الصناعة ، أن لم يتماثلوا في المهارة هم والعمال الأقدم في مصانع الحكومة الكبيرة ، كما أن حجم هذه المصانع لم يبلغ حداً من الضخاعة يحول دون الاتصال السريع بين عمال المصانع ، ولم يتصف بضالته بقدر كان يتيم للمستولن عن ادارة المصنع والشرطة قمعهم بسهولة ، مما سهل سرعة تعبئة العمال -

وأول مؤثر شارك في اعادة احياء حركة العمال ابان الحرب هو حدوث انخفاض في الأجور ، وعلى الرغم من أن أجور عمال متروجراد كانت أعلى بمقدار مرة ونصف من المتوسط القومي للأجدور ، الا أن التضخم التهم هذا الاختلاف ، اذ كانت الأجور الفعاية لعمال بتروجراد ( ١٩١٦ )

**(\***)

Parvianen Aivaz

· (\*\*)

ما بين ٩٠٪ و ٩٥٪ من مستوى أجور ١٩١٣ ، وفي فبراير ١٩١٧ هبطت بمقدار من ١٥ الى ٢٠٪ على أن هذه الأرقام لاتكشف التقلبات الواسعة بين مختلف الصناعات ، مثلما تكشف ما بين العمال الهرة وغير الهرة من اختلاف ، فلم تحدث زيادة في الأجور الفعلية الا في قطاعين من قطاعات الصناعة : قطاع صناعة التعدين وقطاع الصناعات الكيماوية ، وكانت هذه الزيادة ما بين ٢٠٪ و ١٣٪ على التوالى ، وفي الصناعات الكيماوية ، الفندائية وصناعة النسيج ، حيث كانت العماله الغالبة من النساء والأولاد ، كانت الأجور أقل من نصف أجور عمال التعدين ، وتعد الزيادة غير العادية في تكاليف المعيشة مسئولة بصفة مباشرة عن تدهور الأجور الفعلية ، وفي أكتوبر ١٩١٦ ، عندما قورنت الأسعار باسمسعار ١٩١٣ الفعلية ، وفي أكتوبر ١٩١٦ ، عندما قورنت الأسعار باسمسعار ١٩١٣ الفعلية بعقدار ١٣٢٪ وارتفع سعر المنطم ببقدار ٣٤٣٪ ، وفي سعر دقيق القبح بعقدار ٢٦٩٪ والرتفع سعر المنطة السوداء ٢٣٠٪ وسعر اللحوم فلا عجب اذا رأينا أهم مطلب اقتصادي للعمال أثناء الحرب يتركر على ذيادة الأجور ٠

ويعتقد بعض الكتاب (\*) في وجود عبال أرستقراط خلال الحرب ، ارتفعت على اكتافهم الدعامة الاجتماعية للاشتراكيين المعتدلين ، ويبين من البيانات الخاصة بتوزيع الأجور في لستر الجديدة ما يأتي : ٢٧٪ كانوا يحصلون على ماهو أقل من ٢٠ روبل و٢٥٪ (ما بين ٢٠٠ و ٢٠٠ روبل) و٢٠٪ (ما بين ١٤٠ و ٢٠٠ روبل) ويظن الكاتبان أن ما بين ٥٪ و ٧٪ من عمال بتروجراد كانوا ينتمون الى ويظن الكاتبان أن ما بين ٥٪ و ٧٪ من عمال بتروجراد كانوا ينتمون الى العمال الأرستقراط الذين يتقاضون أكثر من ٢٥٠ روبل تسهريا ولا يستبعد وجود تناسب عكسى بين مقدار الدخل والاستعداد للمشاركة في حركة الاضراب ، ولعل شباب العاملين المهرة بالتعدين الذين مثلوا مسيم حركة الاضراب لم يكونوا من بين من يحصلون على أعلى أجور ، ولكنهم كانوا يحصلون على ما هو أكثر من العامل المتوسط ومع هذا فمازالت النتائج الأدق تنتظر دراسة احصائية أوفى وأشمل .

ومن العوامل المؤثرة على الاقبال على الاشتراك في حركة الاضراب طول ساعات العمل ١ اذ كان متوسط ساعات العمل في مصنع النعدين ( من ١١ الى ١٢ ساعة ) يوميا ٠ وكثيرا ما كان بعض العاملين في مصانع النسيج والجلود يعملون أكثر من ١٢ أو ١٣ ساعة يوميا ، وأدت هذه الاطالة في ساعات العمل الى حدوث زيادة ني التعرض نلحوادث وحالات

المرض لما يقرب من ضعف مستوى ١٩١٣ ، وضعف وتصف هذه السِنة • واكتشيف مفتشو المصانع ( ١٣٧٢ حالة انتهاك للشروط الصبحية وتعليمات الأمن ) ١٩١٥ ، ولم يحكم بالغرامة الاعلى عشرة من أصحاب المصانع بما قيمته ٣٦٥ روبل ، وفي ذات السنة ، كانت هناك أحكام بالغرامة تقدر بميلغ ٨٩٨ر ٣٢١ وقعت على العمال ، وبذلك بلغ مجموع الغرامات ١٠٩٦٣٣ وكثيرا ما أدى التهاون في تطبيق اجراءات الأمن الى وقوع أحداث مأسوية ٠ ففي ١٦ ابريل ١٩١٥ ، دمر انفجــار وقع في مصنع ذخيرة المدافع « أوختا ، ورشتين وثمانية أبنية سكنية في الضواحي ، وقدل ١١٠٠ شـــخص وجرح أكثر من ٢٢٠ ، وفي ١٥ نوفمبر ١٩١٥ ، أدت رداءة التهوية في احدى ورش ترويجلنك الى اصــابة ٣٩ من العاملات بالتسمم بالاضافة الى ظهور أعراض هستيرية تمثلت في شكل صياح وبكائيات وضحكات ، وبعد ذلك بخمسة أيام ، أصيب أحد عشر عاملا بالتسمم في الورشة نفسها ٠ وفي ١٠ أكتوبر ، أرسل خمسون عاملا في لاجنتيبر ـــ لم يذكروا أسماءهم ـ التماسا الى مفتش المصنع يطلبون منه التدخل الصالحهم لانشاء أنبوبتين وفتحتين للتهوية تركبان بالورشة بعد أن شكا جميع العمال من الصلاع الناشيء عن «اللخان ورائحة الزيت» ، ورفضت ادارة المصنع المطلب ، وردت عليه بقولها : د لستم بحاجة الى مثل هذه الأنابيب ، لأنكم ستشمرون بالبرودة ، عندما تتسرب السخونة من فتحة الأنابيب ، وسيلحق الهواء ضررا جسيما يكم ، ٠

وتحمل العمال الكد والكدح طيلة اليوم في ظروف خطيرة ، ولم تتوافر لهم في بيوتهم سبل الراحة أو اليسر ، ولقد سبقت الإشارة الى شدة الازدحام في أحياء العمال ، وأدى اكتظاظ العمال الجدد في بتروجراد الى نشوء أزمة سكن حادة في الايواء ، والى اقدام ادارة المصانع الكبرى على انشاء عنابر للنوم في مجمعات المصنع ، وارتفعت قيمة الايجارات الى أن بلغ عنان السماء متوسط الايجار الشهرى ١٩١٦ بمقدار ١٢ روبل، بالمقارنة بثلاثة روبلات أو أربعة قبل الحرب ، واضطر كثير من المستأجرين الى المبيت بالطرقات لعجزهم عن دفع قيمة الايجار •

غير أن أهم مشكلة واجهت عمال بتروجراد بعد صيف ١٩١٥ ، كانت موارد الغذاء ، اذ هبطت كميات الدقيق التى تنقل الى قطاع بتروجراد بمقدار ٦٥ مليونا بود (والبود يعادل ثمانية عشر كيلوجراما) والى ٢٨٨٦ مليون بود ١٩١٧ ، أى أنقص بمقدار ٤٤٪ عن مستوى ١٩١٣ ، وفي خريف مليون بود ١٩١٧ ، أى أنقص بمقدار ٤٤٪ عن مستوى ١٩١٣ ، وفي خريف مليون بود ١٩١٧ ، أختفت اللحوم ودفيق القمح والسكر والزبد من الأسواق ، وتعدر شرام الكبريت والصابون والشموع والكيروسين ، واضطر المسال الى

الوقوف في طوابير طويلة بعد انتهاء العسل لشراء رغيف من الخبز . وكثيرا ما يكون قد نفد عند مبارحتهم لمقار عملهم

ولم يتسوافر للحمكومة أي حل لمشكلات العمسال ، ولكنها لجأت الي القمع في كثير من الأحيان لاحتوائهم ، ودفعت اتحــادات العبـال الي الانزواء عن الأبصار والالتجاء الى الوسبائل غير المشروعة فور اندلاع الحرب وأوصلت أبواب دور النشر الخاصة بالعمال ، وقبض على رؤساء تحرير صحفها • وبعد القبض على المناضلين الحركيين ، تم الخلاص من منظمات صندوق المرضى من العمال ، وتوقعت اجتماعات مجالس التأمين في طول المهدينة وعرضها ، بعهد القبض على جميع أعضائها عدا اثنين خقط ، وقال أحد المخبرين السريين ( أوخران ) مزهوا : حتى الآن في بتروجراد ، توقف العمل في اتحادات العمال ، وتعد نقابة الصيادلة عي الوحيدة التي مارست عملها أثناء الحرب • واعتبرت الاضرابات مخالفة للقانون ، وعوقب المضربون بالأشتغال الشاقة لمدة تتراوح بين أربعة شهور وأربع سنوات ۱ ونشرت احدی جراند موسکو(۱) : « تعد جمیم الاضرابات التي تؤدي بالقطع الى تباطؤ تزويد الجيش باحساجاته مساعدة صريحة وسافرة لعدونا • ولا يمكن أن ننظر اليها الاعلى أنها خيانة شريرة لجنودنا البواسل ، وخيانة لوطننا ، ، وفي ٢ سيتمبر ١٩١٥ ، أصدر الجنرال فرولوف قائد حامية بتروجراد تحذيرا للعمال قال فيه ان أي اشتراك في الاضرابات سيؤدي الى التعرض للمحاكمة أعام محكمة عسكرية والحكم بالنفي لمدة غير محدودة ٠

ولم تحسل مثل هذه الاجراءات القمعية دون استمرار اضرابات العمال ، التى ظلت الوسيلة الفعالة الوحيدة للتعبير عن الضمير ، وعندما كشفت حركه الاضراب فى صيف ١٩١٥ عن بوادر عودة اندلاعها ، بحثت الحكومة احتمال تجنيد العمال ، وفى أغسطس ١٩١٥ ، قلم وزير التجارة والصناعة اقتراحا الى مجلس الوزراء بوضسح جميع الصناعت المائزمة بالانتاج الحربى تحت امرة وزير الحربية والبحرية واخضاع العمال للانضباط العسكرى ، وبناء على هذا الاقتراح « يحرم العمال من حق ترك للانضباط العسكرى ، وبناء على هذا الاقتراح « يحرم العمال من حق ترك العمل والتوقف عن ممارسته ، وأداء الخدمة » ، غير أن مجلس الوزراء قرر عدم الأخذ بهذا الرأى خشية أن يثير مثل هذا الاجراء ثائرة العمال ، قرر عدم الا تحويلهم الى مجندين ، وفى أواخر ١٩١٥ ، تزودت حركة الاضراب بقوة دافعة ، وفى بداية ١٩١٦ ، عاود مجلس الوزراء النظر فى مسألة تجنيد العمال ، وتقرر توقيع العقوبات على المضربين بدلا من ارسالهم

الى الجبهة ، وذكر المؤرخان لايبروف وشخاراتان الأرقام الآتية : لقد تم تجنيد ما مجموعه ستة آلاف من متزعمي الاضراب بالجيش خلال الحقبة بين يوليو ١٩١٥ وديسمبر ١٩١٦ ، وبيانهم كالآتى : ٣٠ عاملا من لستر الجديدة واركسون وحوض السفن « نيفا » ، وفي يوليو ١٩١٥ جند ثمانون عاملا من مصنع التعدين ببتروجراد و ١٧٥٠ عاملا في المسانع الرئيسية في أكتوبر ١٩١٦ ، ويبين من هذه الأرقام التجاء الحكومة الى العقوبة لتثبيط الاضرارات دون أن تدرك مغبة اتباعها لهذه الوسيلة التي ساعدت على نشر المشاعر الثورية في وحدات الجيش .

واستمر أصحاب المصانع يتبعون أسلوب القوائم السوداء بيعنى توزيع و قائمة بأسماء غير المرغوب فيهم سياسيا ، على أعضله جمعية أصحاب المصانع لعدم تشعيل كل من ذكر اسمه في القائمة ، الا أن النقص في العمال المهرة ، وسهولة اخفاء الحركيين لهويتهم قد جعل ه القوائم السوداء ، عديمة الجدوى •

وعلى الرغم من اجراءات القمع التى قامت بها الشرطة ، فقد حرص عمال بتروجراد على الحفاظ على شبكة أنشطتهم المشروعة وغير المشروعة وخلال الحرب ، حاولت أربعة أنماط من التنظيمات القانونية حماية مصالح العمال ، وهذه التنظيمات هى منظمة التامين واتحادات العمال وتعاونيات العمال ، والأندية والحلقات الثقافية والتعليمية ،

ومنح قانون التأمينات ١٩١٢ العمال حق انشاء ادارة الصندوق المرضى بالمصانع من اختصاصمه ايفاد ممثلين لمجالس التأمين والأقاليم والمدن ، وعلى الرغم من أن مجالس التأمينات قد تألفت أساسا من ممثلى أصحاب المصلانع ، ووضعت تحت الاشراف الدقيق لوزير التجارة والصناعة ، الا أن العمال حصلوا على متنفس قانونى ييسر لهم حساية مصالحهم الجماعية ، وشن العمال في الحقبة الواقعة بين ١٩١٢ و ١٩١٤ حملة لنشر التأمين ، فأنشأوا صناديق للتأمن على المضر بالمصانم . وانتخبوا ممثلين للعمال في مجالس التأمينات وأنشأوا مجلة (\*) ، وخضعت وانتخبوا المثلين للعمال في مجالس التأمينات وأنشأوا مجلة (\*) ، وخضعت وبعد اندلاع الحرب ، منعت الحكومة صدور المجلة ، وألقت القيض على وبعد اندلاع الحرب ، منعت الحكومة صدور المجلة ، وألقت القيض على المنظمات التأمينية ، وعلى الرغم من توقف الجماعات العمالية في مجالس التأمينات عن العمل ، فإن صناديق المرضى في مستوى المصانع واصلت التأمينات عن العمل ، فإن صناديق المرضى في مستوى المصانع واصلت التأمينات عن العمل ، فإن صناديق المرضى في مستوى المصانع واصلت التأمينات عن العمل ، فإن صناديق المرضى في مستوى المصانع واصلت التأمينات عن العمل ، فإن صناديق المرضى في مستوى المصانع واصلت التأمينات عن العمل ، فإن صناديق المرضى في مستوى المصانع واصلت التأمينات عن العمل ، فإن صناديق المرضى في مستوى المحانع واصلت التأمينات عن العمل ، فإن صناديق المرضى في مستوى المحانة ، وفي

بواكر ۱۹۱۵ ، شرع الحركيون في منظمات صيندوق الرضي ، معاودة الاتصال فيما بينها ، وما أن جاء شهر قبرابر حتى بدأت جماعة تأمين العمال تمارس عملها ، وعادت مجلتها للظهور ، وتولى تنظيم هذه الحملة \_ كما كان الحال قبل الحرب ـ البلاشفة الذين عاودوا مرة أخرى الاشراف على مجلة التأمين ، واستعانوا بها لنشر نفوذهم بين عمال بتروجراد ، وشغل محترفون من الثوريين البلاشفة (\*) ، عمل الخبراء في مسائل التأمين في جملة مصانع مختلفة ، وشن الحركيون حملة انتخابيــة في ديسمبر ١٩١٥ ويناير ١٩١٦ لشبغل الأماكي الأحد عشر التي خلت بعد القبض على ممثل الأعضاء الخمسة عشر في مجلس التأمينات ، وأسفرت النتيجة عن انتصار ساحق للبلاشفة الذين انتخبوا في عشرة من المقاعد الشاغرة ، ولم يتخلوا عن أكثر من مقعد راحد للمناشفة ( المنشملك ) واعتبرت مجلة أوخرانا المنظمات التأمينية ككتائب احتباطية للاشتراكين الديموقراطيين ، وكانت محقة في ذلك ، واضطهدت الحركيين بلا هواـــة ٠ قمن أغسطس ١٩١٤ حتى ديسمبر ١٩١٦ ، شنت الحكومة و ٧٧ حملة تفتيشية وتدمرية ، على منظمات صندوق المرضى، ولما كان قد تم القبض على أربعة من العمال في خريف ١٩١٦ ، ولم يبق منهم سوى اثنــان ، لذا أجرى انتخاب آخر في أكتوبر ١٩١٦ ، حصل فيه البلاشفة على أربعة مقاعد من خمسة ٠

لقد زودت « حركة التأمينات » العمال بقاعدتهم التنظيمية المسروعة ، وسعى الحركيون في صناديق المرضى للحصول على الحد الأفصى من الحماية للعمال ، كما نص عليها قانون ١٩١٢ • وعلى الرغم من تقيدها بالرقابة الحكومية ، الا أنها سعت لاصدار مجلة فنونية – أو بصفة شرعمة ترمى الى تعريف العمال بالمشكلات الاقتصادية ، رغه ما تضمنته من صفحات بيضاء محبت بأمر الرقابة ، واستفاد البلاشفة ممن قادوا حملة التأمينات خلال الحرب من كل مناسبة لنشر شهاراتهم السياسبة المتخفة وراء الأنشطة التأمينية ، وما أن هلت نهاية ١٩١٦ حتى بلغ عدد منظمات صندوق المرضى في بتروجراد ثمانين منظمة ضمت بين صفوفها أكثر من ١٧٦٠٠ يعنى ٥٤٪ من المجموع الكلى لعمال بتروجراد .

وكانت المنظمة الأخرى التي حاول العمال استعادتها خلال الحرب هي اتحاد العمال ، ولقد كرر العمال التماسهم للحكومة بالسماح باعادة تشكيل الاتحادات المعترف بها شرعيا ، وقام خمسة عشر اتحادا مختافا مثل هذه الالتماسات بين ديسمبر ١٩١٤ وغبراير ١٩١٧ ، ولكن الحكومة

M. T. Kalinin, V. V. Kuibyshev, S. Roshal, A. A. Andreef. (\*)

لم تسبح باعادة اكثر من خمسة اتحادات و بعد أغسطس ١٩١٦ رفض انشاء أية اتحادات عمالية جديدة ، وأثناء الحرب ، وحتى فبراير ١٩١٧ ، كانت بتروجراد تضم أحد عشر اتحادا للعمال يعمل سرا ، وثلاثة اتحادات شرعية لغير العمال ( للكتمة في مصانع الطباعة والصيادلة والبوابين ١ ) ، ولم يضم حتى أكبر الاتحادات ( يعنى اتحاد عمال التعدين ) أكثر من أربعة آلاف عضو من بين ٢٣٧٤٠ من المستغلين في هذه الحموفة ، وتعرضت ممارستهم لواجبهم للتعويق من أثر الخصومات الجزبية بين البلاشفة والمناشفة ، والصراع على السيطرة على الاتحاد ، ولم تشرف باقي الاتحاد ، ولم تشرف باقي الاتحادات على أكثر من بضع مئات من العمال ، على أكثر تقدير ، وبوجه عام ، فان وجودهم غير القانوني قد جعل وضعهم عديم الفائدة ، ومن هنا فضل الحركيون بذل جهدهم من خلال منافذ قانونية أخرى ،

ودفع التضخم الذي لم ينته قط الى انشاء نوع آخر من المنظمات القانونية : تعاونيات العمال ، وأنشئت المنطمة التعاونية الأولى في يوفمبر ١٩١٥ بفضل الجهود المشتركة لأصخاب المصانع ، وبعض زعماء المنشفيك وكانت المهمة الرئيسية للتعاونيات شراء الأغذيه ، وغير ذلك من الضروريات وتوزيمها بأسعار مخفضة على المستهلكين وفي أقل من عام ، ظهر أحد عشر جمعية تعاونية للعمال في مختلف أنحاء المدينه ، ونجحت في تجنيد ١١٠٠٠ عضوا ٠ وفي فبراير ١٩١٧ ، كان هنـــاك ٢٣ جمعية تعاونيــة تضـــــه خمسين الف عضــوا ، وإذا كانت الحركة التأمينية قد نمت برعماية البلاد فه ، فإن المناشفة المعتدلين هم الذين تزعموا الحركة التعاونية ، التي أشرفت على تحرير مجلة « ترود ، وهي المجلة التي تخصصت في الدعوة للحركة التعاونية ، وفي ابريل ١٩١٦ ، تشكل اتحاد بتروجراد لرابطة المستهلكين كمركز للتنسيق بين جميع الجمعيات التعاونية في بتروجراد ، بيد أن الحركة التعاونية لم تبق مجرد منظمة اقتصادية ٠٠ فقد استغل المناشفة الجمعيات التعاونية كنقطة اتصال بين حركة العمال والعارضة الليبرالية ، وأيضا كقاعدة لتدعيم نفوذهم بين الجاهير الواسعة من العمال ، وفي يداية ١٩١٦ ، ذكر أحد المخبرين الصحفيين للحلة و أوخرانا ، « إن العناصر ذات العقلية الثورية تحاول استغلال الجمعيات التعاونية كمجرد شكل من أشكال الامكانيات القانونية ٠٠ ٠

وضمت شبكة أخرى لحركة العمال الأندية الثقافية والحلقات الثقافية في المصانع والفصول المسائية التي نظمها الحركيون الليبرالبون للخدمات الاجتماعية • وفي ببوت الشعب وفي الكثير من المصانع الكبرى ، كانت هناك أندية شبه قانونية وحلقات للمطالعة • وكانت مادة المطالعة والمناظرات في هذه الأندية سياسية سنافرة ، ومخططة لغرس

الوعى الطبقى بين جموع العمال ، وعملت أيضا كمراكز سرية الالتقاء الحركيين ، وتجنيد رفقاء الكفاح · وكثيرا ما استغلت بطريقة غير مشروعة كاماكن تجمع لمنظمى الأحزاب لوضع المخططات · ولا يعرف عدد ما وجد من مثل هذه الأندية والحلقات ، أو كيف شارك العديدون من العمال فيها ، ولكن دورها في تزويد الحركيين بمكان يلتقون فيه لا يعد أمرا بعيدا عن الأهمية ·

وبالرغم من كل هذا ، فإن أعظم سلاح توافر للعمال ظل هو الإضراب. وان كانت هذه الحركة سرعان ما هدأت حدثها فور اندلاع الحرب • ففي ١٩ يوليو ، واستجابة لحركة التعبئة ، نظم المتشددون في حركة العمال \_ وعددهم حوالي ٢٧٠٠٠ من بين المصانع الكبرى للتعدين في مقاطعة فيبورج مظاهرة ضد الحرب ، ولكنها طوردت على عجل من قبل الشرطة الراكبة ٠٠ وزحفت مظاهرة عابرة أخرى تضم خمسين شخصا \_ بجرأة \_ صوب نیفسکی بروسبکت ، ولکنها تعرضت لهجوم ساخط من الجماهیر الوطنية الغاضية • وتعد هاتان المظاهرتان رد فعل لحركة الاضراب التي بلغت ذروتها في الاضراب العام قبل نشوب الحرب بأسبوعين • وبعد ذلك توارت حركة الاضراب حتى صيف ١٩١٥فبينما بلغ المضربون ١١٠٠٠٠١ عاملا في ٩ يناير ١٩١٤ ( ويمثل ذكرى الأحد الدموى ) لم يحتفل بذكرى هذا اليوم التقليدي للاحتجاج ١٩١٥ سوى ٢٦٠٠ عاملا • وعندما قبض على المبعوثين البلاشفة « في الدوما » في نوفمبر ١٩١٤ ، لم تحدث أية اضرابات • وعندما قدموا للمحاكمة في فبراير ١٩١٦ ، نظمت الاضرابات في سنة مصانع فقط ، وضمت ٣٤٠ عاملا . وأحدثت الحرب تأثيرين سيكلرجيين على العمال: أولا \_ لم تشتعل الحماسة الوطنية الاعند حفنة صغيرة من العمال في بتروجراد • ومما أثار ذهول الثوريين من قدماء المحاربين في المقاومة السرية ان هؤلاء العمال قد ساروا على رأس مظاهرات وطنية وهم ينشدون « حفظ الله القيصر ! ، • وأسف أحــد الحركيين البلاشفة وقال : « أن صراعنا الطبقى قد ابتلعته المجارى ، أو ذهب في أدراج الرياح • وفي بعض المصانع ، طالب العمال بطرد المهندسين وملاحظي العمال ممن يحملون أسماء ألمانية • ثانيا \_ لقد شاع الهلم بين العمال من احتمال تجنيدهم في الجيش: « ان العمال ( يتشعلقون ) بالمخرطة · مثلما يتعلق الغريق بقشة حتى يبقون بالمصنع • •

بيد أن هزيمة الجيش الروسى في ربيع وصيف ١٩١٥ بدلت روح « العمال » الى حد كبير ٠ ففي ٤ يوليو ١٩١٢ ، أضرب أكثر من ١٥٠٠ عاملا في لستر الجديدة مطالبين بزيادة الأجور ، وبذلك أعطوا اشارة البدم لموجة جديدة من حركة الاضراب ٠ ومنذ ذلك الحين فصاعدا ، اتخذ عماله

لستر الجديدة الصدارة فى كل اضراب رئيسى حدث إيان الحرب فى بترو بجراد وفى غضون أسبوع ، تفشى الاضراب وعم المصانع الاخرى ، بما فى ذلك دار صناعة السفن فى موتيلوف ودار صناعة السفن فى نيفا واريكسون وفى المصنعين الآخرين ، تشكلت لجنتان من قبل الحركيين فى المقاومة السرية الشورية لتنظيم الاضرابات غير المشروعة ، وضمت بلاشفة ومناشفة و وأزعج التزايد المباغت للاضرابات السلطات المسئولة ، وحذر قائد الحامية العسكرية فى بتروجراد الجنرال فرولوف باحتمال توقيع عقوبة على المشاركين فى الاضرابات وفى ١٢ يوليو ، قبضت الشرطة على أعضاء لجنة الاضراب فى دار صناعة السفن فى نيغا و١٠٣ من المضربين فى اريكسون ممن امتنعوا عن العودة لأعمالهم و

وفى يونيو ، أدى الاضراب فى مصنع كبير للغزل والنسيج فى كوستروما ... وهي مقاطعة شمال غربي موسكو ... الى اطلاق الشرطة للنيران. فقتلت ۱۲ عاملا وجرحت ٤٥ ، ولم يحدث رد فعل فورى لذلك كاثارة الاحتجاج القوى من عمال بتروجراد • ولكن في ١٠ أغسطس ، بالغت الشرطة في رد فعلها ضهد مظاهرة لعمال الغزل والنسيج في ايفانوفو وفوريسند، فأطلقت الرصاص عليهم وقتلت ٣٠ وجرحت ٥٣ وفي ١٧ أغسطس ، وعندها بلغت الأنباء بتروجراد ، أضرب العمال في مصنع ايفار • وفي اليومين التاليين ، انتشر الاضراب ، وعم المصانع الكبرى في فنبودج ونارفا ومقاطعات بيترهوف ، واشترك فيه ٢٢٥٠٠ عاملا ينتمون الى ٢٣ مصنعا قاموا جميعا بالاحتجاج على مذبحة ايفانوفو • وتوافقت الاضرابات في أغسطس آنيا هي وتصاعد الاضرابات الاقتصادية • فلأول مرة منذ ٩ يوليو ١٩١٤ ، اصطدم المضربون بالشرطة ، وحدثت بعض حالات سلب ونهب لمخازن الأغذية ٠ وفي أحد الشوارع القريبة من ثكنات لواء سمينوفسكى ، انضم بعض المجندين المستجدين في لواء ايجر الى حشد من النسوة وهاجموا الشرطة ، وجرحوا عشرين من رجالها ، واضطروا الى الالتجاء الى الشرطة العسكرية لاستعادة النظام •

وبادرت السلطات برد فعلها ضد حركة الاضراب في اسرع وقت وفي الفترة الواقعة بين ٢٩ أغسطس و ٢ سبتمبر ، قبضت الشرطة على الثوريين الحركيين في المقاومة الشعبية في حركة التأمينات وفي مصنع بوتيلوف وحده ، قبض على ثلاثين عاملا ، كان من بينهم ٢٣ من البلاشقة (خمسة منهم أعضاء في لجنة بطرسبورج البلشفية) ، وستة من الاشتراكيين الثوريين وأحد المناشقة ، وأثارت عمليات القبض الجماعية اضرابا عاما في المدينة كلها ، ففي ٥ سبتمبر أضرب أكثر من ٢٠٠٠ عاملا في مصنع بوتيلوف في فناه

المصنع ، وأعدوا قرارا تضمن بضع مطالب : أولا \_ استدعاء المبعوثين البلاشفة من المنفى ، ثانيا \_ الافراج عن عمال بوتيلوف المقبوض عليهم ، ثالثا \_ تعيين وزارة مسئولة ، ورابعا \_ تجنيد رجال الشرطة بالجيش ، وخامسا وأخيرا \_ زيادة الأجور بمقدار ١٥٪ واحتجوا أيضا على تخصيص بعض مقاعد لشخصيات بالذات في البرلمان ، واشتمل القرار على بعض ملامع منشفية قوية ، وردا على اضراب بوتيلوف ، عجل الحركيون في مختلف تنظيمات المقاومة الشعبية بتشكيل لجنة للاضراب تمثل مختلف أنحاء المدينة ، وتحمس عمال المصانع الأخرى لمؤازرة اضراب بوتيلوف ، ولانشاء سوفيت يضم مبعوثين من العمال ، ورد عمال بتروجراد باعلان الاضراب أربعة أيام ، وفي ٢ سبتمبر ، اشترك ٢٧ مصنعا في الاضراب الذي ضم ٢٥٨٠٠ عاملا ، وحدث اضراب ثان في ٤ سبتمبر ( في ستين الذي ضم ٢٥٨٠٠ عاملا ، وبلغ مجموع المضربين المشتركين في الأيام الأربعة ٢٠٨٠٠ عاملا ، وبلغ مجموع المضربين المشتركين في الأيام الأربعة ٢٥٨٠ عاملا ، وبلغ مجموع المضربين المشتركين في

ومن المثير للاهتمام أن يلاحظ تأييد « لجنة الاضراب في جميع المدن ، فكرة انشاء رابطة لمبعوثي العمال السوفيت ، وقامت هذه الرابطة بمدور أساسي في تزعم حركة اضراب العمال في بطرسبورج في ثورة ١٩٠٥ وبالرغم من تعذر التيقن من أين بدأت المبادرة بانشاء « سوفيت » أثناء اضراب سبتمبر ، الا أنه من الجدير بالذكر أن لجنة المبلاشفة في بطرسبورج هي ولجنة المناشفة قد أيدتا الفكرة واذا راعينا عدم وجود تنظيم عمالي نشط بمقدوره تنسيق الاضراب والنهوض بدور فعال في تزعم العمال بالمدينة بأسرها ، فاننا لن نعجب اذا رأينا كيف عادت للحياة فكرة « السوفيت » بين الحركيين و فلابد أن يكون بعضهم قد شارك في الكفاح ابان ثورة ١٩٠٥ وقيل ان عمال بوتيلوف قد شرعوا في انتخاب مبعوثيهم من مصانع فايبورج و

غير أن الاضراب العام قد كشف وجود اختلافات بينة بين زعماء الحركة العسالية ، اذ خشى مبعوثو الاشتراكيين الى البرلمان أنه فى حالة افلات حركة العمال من رقابتهم ، فانها ستتفرغ للاندماج أو التحالف الممثل للكتلة التقدمية ، وتبعده عن الكفاح ضد الحكومة ، وفي مساء ٥ سبتمبر ، ناقش الاجتماع الموسع للجنة الاضراب في سائر أنحاء المدينة مسألة امكان مواصلة الاضراب ، ودافعت جميع الجماعات ماعدا جماعة البلاشفة عن صرف النظر عن الاضراب ، الذي انتهى في سبتمبر ،

وتوافقت حركة الاحياء المفاجئة لاضراب العمال في بتروجراد \_ آنيا \_ هي وهزيمة الجيش الروسي والأزمة السياسية التي حدثت في علاقة الحكومة بالبرلمان ( العوما ) • فالى أى حد أثرت هذه الأحداث فى حركة الاضراب ؟ وهل كانت اضرابات العمال احتجاجا ضد هزيمة الجيش الروسى ؟ وهل أعدت كرد على قمع الحكومة لحريات البرلمان ، ومن قبيل التعاطف على المعارضة الليبرالية ؟ لقد حدثت اضرابات الأيام الثلاثة ( من ١٧ الى ١٩ أغسطس ) كرد مباشر على مذبحة إيفانوفو ، وليس هناك من دليل على أن العمال كانوا مهتمين بمصير الجيش الروسى فى المعركة ، أو أنهم تظاهروا تعاطفا على الكتلة الليبرالية التي تشكلت ولعل التضامن البروليتارى وعدم الاكتراث التام بالنزاع الفائم بين الحكومة والمعارضة الليبرالية كانا من بين مؤشرات الاتجاه الذي تنوى الحركة العمالية اتباعه في المستقبل • ومن العوامل المؤثرة الأخرى على حركة العمالية اصح القول بأن هزيمة الجيش الروسي قد أثرت على حركة العمال ، فانها ستكون قد أحدثت تصدعا في « الوحدة المقدسة ، وكشفت عن خانه وعن استغلها العمال للتعبير عن غضبهم •

وتوافقت الموجة الثانية من موجات الاضراب ( من نهاية أغسطس الى بدايات شهر سبتمبر ) هي وتعطيل البرلمان ( الدوما ) غير أن اجراءات القمع التي اتخسفتها الحكومة ضد الليبراليين لم تكن عاملا أساسيا . اذ كان ما أشعل فتيل المعركة هو الاحتجاج على القبض على عمال بوتياوف وعلى الرغم من أن القرار الذي اتخهد عمال بوتيلوف قد أشتمل على الاحتجساج على تعطيسل البرلمسان وعلى المطالبة بتشكمل وزارة مسئولة ، الا أن هذا يبدو استثناء • فلم تحتو تقارير « أوخرانا » التي روت أحسانات اضراب الأيام الأربعسة بالتفصيل ، على أية اشارة أخرى للبرلمان • ومن ثم فالظاهر أنه كما يعد اضراب الأيام الثلاثة من سبتمبر رد فعل على مذبحة ايفانوفو ، كذلك يعتبر اضراب الأيام الأربعة من سبتمبر رد فعل على قبض الشرطة على المضربين في بوتيلوف • ولقد اتخذت حركة اضراب العمال أثناء الحرب طابعا طبقيا ملحوظا • فلقد تمت بمعزل عن المعارضة الليبرالية وصراعها مع الحكومة • ولم يكن هناك قاسم مشترك بين الليبراليين وحركة العمال وميلوكوف وماكلاكوف وغيره من الليبراليين المعتدلين الذين كانوا يخشون اضراب العمال أكثر من خشيتهم اقدام الحكومة على قمع الحركة ، وكان لدى الحكومة مبرر قوى لذلك •

وعلى الرغم من تعرض الاضرابات السياسية للوهن الشديد بعد اضراب سبتمبر ، الا أن الاضرابات التى حدثت لأسباب اقتصدادية ، حافظت على المستوى الجديد للاضرابات التى نشبت فى يوليو ١٩١٥ . ولم تتجاوز الاضرابات الاقتصادية عشرة اضرابات فى الحقبة الواقعة بين

يوليو 1918 ويونيو ١٩١٥ ، ولكنها جنعت الى التذبذب في المستنة والكثرة بين ١٩ و ٩ ، من يوليو وخلال ديسمبر ١٩١٥ ولم يكتف العمال بالمطالبة بزيادة الأجور ، ولكنهم طالبوا أيضا بالحلول محل المسنين بالمصنع واعادة العمال المرفوتين الى المخدمة ، وتحسين احوال المعيشة (كانشاء نظام جديد للتهوية واصلاح سقوف الأبنية وصرف صابون للدورات المياة ) ، وحسن معاملة الادارة للعمال ، وتجدر الاشارة أيضا الى أن كثيرين من عمال النسيج ممن لم يستركوا في الاضرابات السياسية قد شاركوا في الاضرابات السياسية قد شاركوا في الاضرابات الاقتصادية في النصف الأخير من سنة ١٩١٥ ، وأيضا في خريف ١٩١٥ ، اشترك عمال بتروجراد في محاولات حية تتعلق بانتخاب ممثلي العمال في مجلس الصناعات الحربية ،

وتكشف التغير في روح العمال الذي نما خلال السنة على نحو جلى في الاضرابات التسعة التقليدية في يناير ١٩١٥ و ١٩١٦ • ففي ذكرى و الأحد الدموى ۽ ١٩١٦ ، لم ينضم الى اضراب ١٩١٦ أكثر من ١٩٠٠ عاملا ينتمون الى ٨٦ مصينعا • وتسترعى هذه الأرقام الانتباه ، اذا راعينا المعارضة المعتدلة للمنشفية وجماعة العمال في مجلس الصناعات الحربية ، على أساس عدم اجماع العمال بالقدر الكافي لكي يصبح الاضراب حاسما • وفي ذلك اليوم ، أظهر العمال روحا نضالية فاقت الروح التي كشفوا عنها عند مواجهتهم للشرطة ، وبخلاف السنة السابقة ، لم يجر أي تظاهر في مقاطعة فيبورج • وعندما واجه المتظاهرون الشرطة (\*) ، اندفعت شاحنة عسكرية تنقل الجنود ، واصطدمت ببعض خيالة الشرطة كانوا يهاجمون المتظاهرين ، وسط تهليل الحشود التي شاهدت الحادث •

وبلغت حركة الاضراب ذروتها مرة أخرى فى فبراير ومارس ١٩١٦ . ففى فبراير ، أضرب ٤٣٣٠ من عمال الورش الكهربائية فى مصنع بوتيلوف مطالبين بزيادة الأجور بمقدار ٧٠٪ ، وعلى الفور ، استغل الحركيون فى المقاومة الشعبية اضرابهم الاقتصادى • فقد قررت الجموع البلشفية التى تراوح عددها بين ٨٠ و ١٠٠ فى مصنع بوتيلوف بالتعاون مع الجناح المتطرف فى المنشفية (\*\*) التوسع فى الاضراب بحيث يضم المصنع بأسره والتقى جمع حاشد فى فناء المصنع ، والقى بعض الخطباء البلاشفة خطبا نارية تستهوى العمال (\*\*\*) ، وتدعوهم الى مؤازرة عمال الكهرباء وفى توليون فورا الى العمل ، والتقى زعماء الاضراب فى مكتب صندوق لا يعودون فورا الى العمل ، والتقى زعماء الاضراب فى مكتب صندوق

Samponievskii Prospect.

Mezhraiontsky

(\*) غی

(**\* \***)

ر \* \* \* ) خطب بعض الفلاسفة من امثال ايجوروف عضو لجنة بطرسبورج وايفوموف .

Mezhraionets من I. I. Bogadang.

المرضى ، وقرروا دعوة باقى العمال لمؤازرة اضراب بوئيلوف وأرفه اليجوروف الى مقاطعة فيبورج لتنسيق عملية هجوم العمال بين اضراب بوئيلوف ومقاطعة فيبورج ، وشعر العمال من مختلف المستويات في مصنع بوئيلوف بالانزعاج لقيام الثوريين المحترفين بالهيمنة على حركة الاضراب وبعد أن أحس العمال بالفزع من احتمال فقدانهم لوظائفهم ، وبعد أن اقتنعوا باستعداد الادارة – جزئيا – للاستجابة لمطالبهم ، عادوا للعمل في افتراير ، غير أن الاضراب العام الذي كان الحركيون البلاشفة يأملون في وضعه موضع التنفيذ لم يتحقق .

ولم يرض العمال عن تنازل الادارة ، الذي تمثل في زيادتها الأجور بمقدار تراوح بين ٣٪ و ٢٨٪ لن يتقاضون أقل من ١٠٠ روبل شهريا وطلبوا في ١٨ قبراير ، أضرب العاملون بالورشة الحديثة للقنابل ، وطلبوا بزيادة في الأجور تصل ال ٧٠٪ وما لبث الإضراب أن تفشى وانتقل الى باقي الورش ، ففي ٢٦ فبراير ، لجأت الادارة الى تعطيل العمل مرة أخرى ، ورفتت المضربين ، وصدرت الأوامر لأكثر من ألفين من المضربين في بوتيلوف باخطار ادارة التجنيد بأسمائهم ، وفي ٢٩ فبراير ، قرر المجلس الحاص للدفاع تنحيسة المسئولين عن مصنع بوتيلوف ، وايكال عملية ادارته للمختصين في المدفعية ، واستفز هذا الاجراء العنيف عمال فيبورج ، ودفعهم الى القيام برد فعل قورى ، وفي ٢٩ فبراير نظم عمال فيبورج ، ودفعهم الى القيام برد فعل قورى ، وفي الأيام الثلاثة التالية ( من جهات مختلفة (\*) اضرابا تعاطفيا ، وفي الأيام الثلاثة التالية ( من أول مارس الى ٣ منه ) أضرب عمال المصانع الكبيرة واشنرك في الاضراب أول مارس الى ٣ منه ) أضرب عمال المصانع الكبيرة واشنرك في الاضراب

واصر عمال نيولستر على تزعم حركة الاضراب في بتروجراد ١٩١٥ والمن بين ستة آلاف عامل ، كان أقوى المساركين من البلاشفة الذين ناهز عددهم ستة آلاف عامل ، ومن بينهم أربعة أعضاء من لجنة بطرسبورج (\*\*) تولوا قيادة المقاومة الشعبية السرية ، وفي مارس أضرب بطرسبورج المنابل الصغيرة والمعدات في نيولستر ، وطالبوا بزيادة الأجور من ١٠٪ الى ٢٠٪ ، وفي اليومين التاليين ، انضم الى الاضراب بزيادة الأجور وحسن المعاملة ، وانشىء مجلس للاضراب يضم خمسة ورفع مستوى الخدمات الصحية ، وأنشىء مجلس للاضراب يضم خمسة أعضاء تحت قيادة أحد البلاشفة (\*\*\*) ، وفي ٢١ مارس ، أضرب جميع

Parviainen, Nobel, Baranovskii, New Lessner (\*)

T. K. Kondratiev, — R. R. Bolarshinov. N. P. Komaroc,  $(\star\star)$  V. V. Schmidt,

N. V. Ropylav. (\*\*\*)

عمال المسبنع ، ولجأت الادارة الى تعطيل العمل به ، ورفت المضربون ، وجند منهم ستمائة عامل ، وكانت هزيمة اضراب نيولستر باهظة التكاليف ، اذ أسفرت عن استبعاد معظم العمال السياسيين من المصنع ، ومن بينهم جميع البلاشفة ، وبجرد وقوع هذه الهزيمة ، خمدت الحركة على الفور ،

وبلغت حركة اضراب العمال مرحلة جمديدة ، وطبقا لما جاء في دراسة لايبروف ، فانه في غضون ثلاثة عشر شهرا ( بين يوليو ١٩١٤ ويوليو ١٩١٥ ) ، اشترك في الاضرابات الاقتصادية ما جملته ١٩٦٣ ، ينتمون الى ١٤٧ مصنعا ، وارتفعت هذه الارقام الى ١٤٥٨٥ ( في ٣٣٣ مصنعا ) - وارتفع المتوسط الشهرى من ١١٨٪ مصنعا و ١٨٥٨ مصنعا مشتركين في الاضراب في الشهور الثلاثة عشر الأولى الى ١٩٨٧ مصنعا و ١٦٨٨ و ١٨٦٨ مضربا في نفس المدة الزمنية التالية ، وفي الشهور الستة التالية من سبتمبر ١٩١٦ الى فبراير ١٩١٧ ، أي قبل ثورة فبراير ، ارتفع المتوسط الشهرى مرة أخرى الى ٣٨٨٨ مصنعا ( ٩٨٣٢٥ مضربا ) ،

وما من شك أن تردى موقف التموين وأزمة السلطة العسامة ، قد ساهما في تجدد حركة الاضراب في خريف ١٩١٦ . وبلغ استياء العمال من التضخم و نقص الغذاء حدا دفع حتى الزعماء المعتدلين لجماعات العمال في مجلس المصانع الحربية الى الاعتراف « بأن حدوث مجرد استفزاز واحد كفيل باشعال نيران القلاقل في العاصمة مما قد يسفر عن ضحايا يقدرون بالآلاف بل وبعشرات الآلاف ، ولو صح أن جماعات العمال قد استخلصت من ذلك امكان اقدام زعماء حركة العمال على عملية لكبح الجماح ، فان البلاشفة حاولوا استغلال أزمة التغذية لصالح الكفاح العام ضد النظام القيصرى • وفي بداية أكتوبر ، أخطرت لجنة بطرسبورج عمال الحزب : « بأن يثبتوا لجموع الشعب وثوق الصلة بين ارتفاع تكاليف الحياة والكفاح من أجل اقامة حكومة جمهورية ديموقراطية وانهاء الحرب ، • وعقدت جماعات العمال في عدة مصانع (\*) بعض الاجتماعات ابتداء من ١٣ أكتوبر لمناقشة مشكلات التضخم والنقص التمويني ، وحاول بعض العمال اقامة مظاهرات في الشوارع الرئيسية ، ولكن الشرطة نجحت في تفرقتها • وأدت هـذه الاهتزازات الى حدوث انتفاضـة مباغتة في العمال (\*\*) في الاضراب وتظاهرهم في الميدان الرئيسي (\*\*\*) • وعندما

Trikson, New Lessner, Phoenx (★ ) مثل (★) مثل مسانع Pariwainen وسيارات رينو الروسية ، ونيوفستر (★ ★ ) من مسانع (★ ★ ) ميدان

اقترب المتظاهرون من ثكنات اللواء المشاء ١٨١ حيث قوبلوا بترحاب من حشود الجنود الذين كانوا يتفرجون على المظاهرات من وراء أسوار الثكنات ، هاجمت الشرطة المتظاهرين ، وغضب الجنود لهذا المسلك ، فقذفوا الشرطة بالحجارة وهم يصيحون : « اضربوا الشرطة ! » وففز الجنود من فوق الأسوار ، وزحفوا تحت سور الثكنات · ونظرا لتفوقهم في العدد على الشرطة ، فقد تمكنوا من محاصرة رجالها وتجريدهم من سيوفهم ، ومسدساتهم • ولم تهدأ الحالة الا بعد أن وصل القوزاق وقسم التدريب في لواء موسكو الى منطقة الصدام ، وتبعا لما ذكره أحد الجنود ممن شاركوا في المظاهرة واسمه ايفانوف وكان عاملا سابقا في مصنع بوتيلوف : كان هنــاك كثيرون من بين جنود اللواء ١٨١ ممن اشـــتركوا قبل ذلك في الاضراب ، وواصلوا عمليات الشيغب السياسي في الوحدات العسكرية ، وقبضت السلطات العسكرية فيما بعد على ١٨٣ جنديا ، وأقصى لواء المشناة ١٨١ عن بتروجراد ٠ وعندما شارف اليوم على الانتهاء ، كان عدد المشاركين في الاضراب في مقاطعة فيبورج ٢٧٦٣٠٠ عاملا ينتمون الى عشرة مصانع ، وفي اليوم التالى ( ٨ أكتوبر ) انتشر الاضراب ، وبلغ عدد العمال المستركين فيه ٤٦٣٠٠ ينتمون الى ٣٤ مصنعا في مقاطعات فيبورج وبتروجراد وفاسيلفسكى • وفي ١٩ أكتوبر ، ارتفع العدد الى ٧٥٤٠٠ عاملا و ٦٣ مصنعا في جميع أنحاء المدينة ٠

وتبع اضراب الأيام النلائة موجة آخرى من الاضرابات في نهاية اكتوبر وكان الاضراب الثانى اضرابا سياسيا بحتا وكان البلاشفة هم الذين تبنوه فلقد قررت لجنة بطرسبورج التوسل الى العمال لتنطيم اضراب سياسى للاحتجاج على محاكمة البحارة البلاشفة في أسطول البلطيق الذين قبض عليهم لنشاطهم الثورى ، وللاحتجاج أيضا على القبض على جنود لواء المشاة ١٨٨ وفي اليوم المحدد لبعه المحاكمة ( ٢٦ أكتوبر ) شارك ٢٥٠٠٠ عاملا من عمال المصانع الثلاثة عشر في الاضراب الذي عم فسمل ٢٥٠٠٠ عاملا من عمال المصانع الثلاثة عشر في الاضراب الذي عم بلغ عدد العمال المشاركين ١٩٠٠ في ٢٧ مصنعا ولو تذاكرنا أن نداء لجنة بطرسبورج ودعوتها للاضراب ( بعد القبض على مبعوثي البرلمان البلشفي ) لم يستجب لها سوى ٣٤٠ عاملا في ستة مصانع ، في فبراير البلشفي ) لم يستجب لها سوى ٣٤٠ عاملا في ستة مصانع ، في فبراير المبدئ من عدد المشاركين في اضراب النصف الثاني من اكتوبر مدى تزايد التطرف بين عمال بتروجراد ، والتأثير المتفاقم للبلشفية ، وأدى ذلك بدوره الى نزوع جماعة من العمال الى التطرف ، بعد ادراكهم ما اعترى تأثيرهم من تعش ، فحاولوا استعادة أرضهم المفقودة ،

وبعد أكتوبر ، هدأت حركة الاضراب وهذا هو المصير المحتوم. لكل تفجر ينجم عن اضراب العمال ، وقبض على الزعماء ، وقطعت أواصر شبكة الاتصالات والأنظمة ، واحتاج العمال الى بعض الوقت للبرء ميا أصاب مشاعرهم من اجهاد ، اذ كان من طردوا في حاجة الى البحث عن أعمال أخرى ، وكثيرا ما كانوا يحصلون على عمل اذا أخفوا هويتهم ، ومع هذا قلم تعن حالة المد في حركة العمال في نوفمبر وديسمبر اصابة العمال بالتبلد والخمول ، صحيح أن الاضرابات قد خمدت ، ولكن الهجمات الفردية المتفرقة على مخازن المواد الغذائية انتشرت ، وعندما استردت حركة الاضراب قوتها الدافعة مرة أخرى في يناير ١٩١٧ ، بعد توقف دام شهرين ، فانها حرصت في هذه الأثناء على استدراج جمع أكبر من عمال بتروجراد بحيث يستطاع في نهاية المطاف اشعال نيران التورة ،

وبالمقدور تقسيم عمال بتروجراد الى أربع فئات تبعا لاشتراكهم فى الاضرابات التى وقعت أثناء الحرب: أولا طلائم حركة الاضراب ، ويندرج فى هذه الفئة عمال التعدين فى ايغاز ( ٢٠٠٠ ) ونوبل ( ٢٠٠٠ ) وبروميت ( ٢٠٠٠ ) وبرفيائين ( ٢٠٠٠ ) ولسنر القديمة ( ٢٠٠٠ ) وبروميت ( ٣٠٠٠ ) وبارفيائين ( ٢٠٠٠ ) ولسنر القديمة ( ٢٠٠٠ ) ولسنر الجديدة ( ٢٠٠٠ ) وفونيكس ( ١٩٠٠ ) وديافلون ( ٢٢٠ ) واريكسون ( ٢٢٠٠ ) ويناهز عدد هذه المجموعة ٣٣٠٠٠ ويمثلون العمود واريكسون ( ٢٢٠٠ ) ويناهز عدد هذه المجموعة ٣٣٠٠٠ ويمثلون العمود الاثنى عشر تمثل مواقع فى مقاطعة قايبورج ماعدا دينامو ( مقاطعة نارها ) الاثنى عشر تمثل مواقع فى مقاطعة قايبورج ماعدا دينامو ( مقاطعة نارها ) ويملك وفولكان ( مقاطعة بتروجراد ) وديافلون ( مقاطعة بتروجراد ) و ويملك جميع هذه المصانع أفراد باستثناء مصنع دينامو ، واذا استثنينا مصنع ديافلون واريكسون سنرى أن جميع هذه المصانع كانت تشتغل بصناعة ديافلون والذخائر ، أما مصنع ديافلون فكان ينتج الآلات الكهربائية والآلات الكهربائية والآلات الكهربائية والآلات الكاربكية ، وتخصص مصنع اريكسون فى صناعة التليفونات ، وأنساء الحرب توسع فى الانتاج وعمل بصناعة الإسلحة أيضا ،

ثانیا: تضم الفئة الثانیة العمال الذین پرجع انضمامهم للاضراب أساسا الی أسباب اقتصادیة ، وان كان بعضهم قد انضم فی بعض حالات متفرقة الی الاضرابات السیاسیة ، وتنتمی الی هذه الفئة ثلاث نوعیات مختلفة من العمال: ١ \_ عمال أكبر مصانع الذخیرة التی تملكها الدواة كدور صناعة السفن فی نیفا ( ٦٠٠٠) وأونجوف ( ١٠٦٠٠) والتعدین ببتروجراد ( ٦٧٠٠) ودار الصناعة بوتیلوف ( ٢٠٠٠) ، ولكن هذك مصانع ذخیرة آخری لم تشترك فی أیة اضرابات أثناء الحرب من أمثال الترسانة ( ٢٠٠٠) وبتروجراد للخراطیش ( ٢٣٠٠) وأوریدنسكی ( ٢٥٠٠) وكابل ( ۲۳۰۰) ودار صناعة سغن الأدمیرالیة ( ٤٥٠) وأوختا ( للمفرقعات ( ۲۳۰۰) وأوختا لانتاج ذخیرة المدافع ( ۲۰۰۰) ) .

وتضم النوعية الثانية عمال مضائع التعديق المستغلة في المتاج الأسلحة : ووزينكرائتس ( ٣٠٠٠) ولا تجنسيين ( ٣٠٠٠) واكفسال ( ٣٠٠٠) ورينو الروسية ( ١٠٠٠) وسيمنوف ( ٧٠٠) وأرماتوني ( ١٠٠٠) وسيمنس شوكيرت للأشبغال الكهربائية ( ٢٠٠٠) وكوبل ( ٢٠٠٠) وبتروجراد للمركبات ( ٢٠٠٠) وبوزيريف ( ٢٠٠٠) والمحركات الروسية البلطيقية ( ٤٠٠ ) وشركات أخرى (\*) ٠ ٣ ــ وتضم النوعية الثالثة ، عمال النسيج (\*\*) ٠ ويبلغ العدد الاجمالي لهذه النوعية مائة ألف اشتركوا في الاضراب ، وكافحوا لتحقيق مكاسب اقتصادية ، ولكنهم لم يكونيا دائما أعوانا فعالين للاضرابات السياسية ، وعلى الأخص عمال الغزل والنسيج ، الذين لم يساركوا في الاضرابات السياسية الا عند بداية والنسيج ، الذين لم يساركوا في الاضرابات السياسية الا عند بداية

٣ ـ وتضم الفئة الثالثة عمال المصانع الذين أضربوا مرة أو مرتين خلال الحرب، ولكنهم على الجملة قد التزموا موقفا سالبا و وتضم هذه الفئة عمالا ينتمون الى مصانع الورق، والخشب، والصناعات الكيماوية ومن النخ وبلغ عددهم جميعا ٥٤٠٠ أما مجموع الفئات الثلاث فيقدر بر ١٨٧٠٤٠٠ ولما كانت هذه الأرقام تمثل عمال جميع المصانع التى أضربت فلا يستبعد أن تكون قد جنحت الى الاسراف فى الاتجاه نحو الحلود المقصرى، ومن ثم فيعتقد أن المشاركين الفعليين فى الاضرابات أقل بكثير مما يفترض ومع هذا فان هذا العدد المبالغ فيه لا يمثل أكثر من ٧٧٧٤ من مجموع العمال فى بتروجراد فى يناير ١٩١٧، أى حوالى نصف العمال ولى بتروجراد فى يناير ١٩١٧، أى حوالى نصف فى أى اضراب طيلة أيام الحرب .

بيد أنه لا مبرر للاعتقاد بأن الأغلبية التى التزمت السكينة من هؤلاء العمال قد قبلت حالة الشقاء التى كانت ترزح فيها باستسلام \* اذ يبين من الاتجاه العام لحركة الاضراب أن الحركة التى قادتها طلائع من عمال التعدين كانت تستدرج تباعا الأفراد الذين اعتادوا التزام الحذر من عمال المصانع الكبرى، وأيضا القطاعات الأقل تنظيما من الطبقة العاملة ولقد بيئت الاضرابات السياسية والاقتصادية التى تمت على أوجه مختلفة خلال ١٩١٥ وبداية ١٩١٦ ظهور اتجاه لضم الصفوف فى تيار واحد فى أواخر ١٩١٦ .

Sliusarenko, Russian — Baltic Aeronautique (\*)

Nikoliskaia, Chesher, Liutch. Voronin

**(\*\*)** 

كان عمال بتروجراد هم المصدر الأساسى للاضطراب فى السياسة الروسبة خلال الحرب ، وسرعان ما تبددت الروح الوطنية التى تكشفت عند اندلاع الحرب ، بعد أن اصطدمت بحقائق الواقع · فاذا راعينا استبعاد العمال من النظام الوطيد للمجتمع وحرمانهم من تأليف التنظيمات الشرعية للتنفيس عن شكاياتهم ومظالمهم ـ « وان كان قد طلب منهم الاستمرار فى التضحية بكل مرتخص وغال فى سيبيل الشرف القومي والعزة القومية ، \_ فاننا لن نعجب اذا استجاب العمال لنداء مثيرى الشغب الداعين الى التطرف .

## المراجسع

- J. H. Bates, St. Petersburg: Industrialization and Change 1976.
- W. H. Champerlin, The Russian Revolution 1917-1923 (3 Vol), 1950-53.
- J. L. H. Geep, The Russian Revolution, : A Study in Mass Mobilization (1976).
- L. H. Harmson ed. The Politics of Rural Russia 1905-1914, (1979). and the July 1917 Uprising 1968.
- N. M. Naimark, Terrorists and Social Democrats: The Russian Revolutionary Movement under Alexander III.
- R. Pearson, The Russian Moderates and the Crisis of Tsarism 1914-1917, (1977).
- A. Rabinewitch, Prelude to Revolution: The Petrograd Bolesheviks and the July 1917 Uprising 1968.
- A. Rabinowitch, The Bolesheviks Come to Power 1968.
- S. Schwarz, The Russian Revolution of 1915: The Workers' Movement and the Formation of Boleshevism and Menshevism (1967).
- T. H. Von Laue, Why Lenin? Why Stalin? (1964).
- A. Ulam, The Bolsheviks: The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia 1965.
- A. K. Wildman, The End of the Russian Imperial Army. The old Army and the Soldiers Revolt (March-April 1971), 1980.

## روبسرت وول

امتدت آثار الحرب العالمية الأولى الى ابعد الحدود ، فأحدثت قدرا من الماناة التى تدير الرؤوس وتفقد الصواب ، وترتبت عليها تغيرات اجتماعية شديدة الاثارة لللهول والحيرة ، وجاءت تسوية السلام مغيبة للآمال مما دفع الكتاب الى تأملها ومعاودة التمعن فيما جرى ، وظهرت فى العالم الغربى فى نهاية عشرينات القرن العشرين أشعار وروايات وسير ذاتية ومذكرات تدور حول الحرب ، ولم يقتصر ما جاء فى هذه المؤلفات على اعادة رواية قصة الحرب العالمية ، ولكنها تضمنت تفسيرات أوفى لمعنى ما حدث ،

وشتت هذه الكتابات في انجلترا أسطورة أو خرافة تزعم أن أفضل ابناء شباب الجيل من الراشدين قد دفعوا للتهلكة في أتون الحرب العالمية ، وأسفرت هذه الخسارة التي حلت بمواهب وقدرات من المتعدر تعويضها عن تعرض طابع الحياة الانجليزية ومكانتها في الامبراطورية البريطانية لتدهور شنيع • وتستأهل هذه القولة الكثير من الشك • ولا تكافأ وقائع هذا الموقف هي وما تزعمه هذه الخرافة • غير أنه في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الأولى استند الادعاء الشائع عن فقدان الانجليز لما كنوا يتمتعون به من حظوة ونفوذ على ما حل بهم من خسارة بعد ضياع هذا « الجيل الذهبي » •

مناك خرافة تتعلق بتاريخ انجلترا في القرن العشرين ، وكغيرها من خرافات فانها تتمثل في صور شتى ، اشتركت في صنعها عدة عقول وعلى الرغم من أنها لم تسجل بحذافيرها في أي مكان ، الا أنه بالاستطاعة الاهتداء الى شذرات منها في كثب عديدة • كما أنها تعيش في الذاكرة

Robert Wohl تاليف The Generation of 1914

<sup>(\*)</sup> کتاب (۱۹۷۱) ۰

القومية والتراث الشفهي · وتتخذ هذه الخرافة صورة مماثلة للصورة الآتية :

في يوم من الأيام قبل الحرب العالمية ، عاش جيل من أفذاذ الشبهاب ، يتميزون بالشجاعة والجرأة والاقدام والوسامة • وجمم هذا الجيل بين القوة البدنية وعمق العلم الكلاسيكي • ولما كانوا شعراء في صميم أفئدتهم ، فانهم كانوا يعشقون كل ما أبدعه العقل للااته ، واستبعدوا بصفاقة من الكفاح العام • وعلى الرغم من انحدارهم من شتى ربوع انجلترا ، الا أنهم كانوا موجودين على الأخص في اكسفورد وكيمبردج ، وفي حالة صفار الفتية ، فأننا كنا نصادفهم بين أفضل أبناء المدارس الارسنقراطية ، وعندما شبت الحرب تطوعوا للخدمة في القوات المسلحة ، وقاموا بما كان في مقدورهم القيسام به للتعجيل بتدربهم حتى يتحقق لهم اللحاق بميدان المعركة ، وكان أخشى ما يخشونه هو أن تنتهي الحرب قبل أن يصلوا الي الجبهة • فلقد شبوا على تعظيم انجلترا ، وأداء واجبهم ، واعتنقوا قضية بلادهم ، وقبلوا عن طيب خاطر احتمال موتهم وهم في ريعان الشباب . ولقد قتل معظمهم على أرض المعركة في غاليبولي وايبر ولوس والسوم وباسنشندیل وکمبرای ، ومن لم یقتل منهم تعرض لامبایة فی عقله أو بدنه ، ورجعوا الى بلادهم ١٩١٩ وهم عرجى ، واكتشفوا أن تضحيتهم ضاعت هباء منثورا • فلقد عاد أصحاب الوجوه الجهيمة والقلوب المتحجرة من العجائز الى الامساك بزمام السلطة بقبضة من حديد • لقد قهر العجائز فتوتهم ، وتلقت الحضارة ضربة قاضية • وكانت أعدادهم قليلة • ولقد أجهدوا وأصابتهم صدمة القنابل المتفجرة ، ثم شعروا بالاحباط لما رأوه في عقر دارهم • ولقد جلسوا عاجزين خللال سلنوات ما بين الحربين يتأملون شيوخ الساسة ، وهم يتعثرون لعجزهم ، ويبددون المكاسب التي حققها هؤلاء الشباب • وضاع السلام ، وضاعت السيادة الانجدزية على العالم ، وضاعت الامبراطورية ، بل وضاعت أيضا القيم الانجليزية ، بعد أن خضع الانجليز لطغيان النماذج الأجنبية المستوردة • وأخيرا شبت حرب عائية ثانية لكى تصدق بخاتمها على فظائع الحرب الأولى ، وانزاقت انجلترا بعد خوار عزمها ، وانحطت قوتها الى مستوى دول الدرجة الثانية • ان كل شيء كان سيختلف أمره لولا ما حدث من اهدار لدم شباب ١٩١٤ في ساحات الفلاندرز وسواحل غاليبولي ٠

وردد شعراء الحرب و لحنا ، مؤداه أن الشبيبة التي كتبت عليها اللعنة قد ساقها العجائز غلاظ القلوب \_ دون تبصر \_ لكي تلقى حتفها لمجرد أنها كانت في ربعان الشباب ، غير أنه كان لابد من مرور عشر سنوات حتى يزدهر هذا اللحن ويترجم الى كلمات منثورة على نحو منهجي

أو مدعم بالأدلة ، تتدفق في سيل من الكتب عن جيل ١٩١٤ وتجاربهم في الحرب وحظى كثير منها بالاعجاب ، واعتبر من أروج ما صدر من كتب ، واتصفت هذه الكتب بروحها المتشاعة وشدة الخبث ، وأحيانا بالوحشية ، وبما ينضح منها من مرارة ، وبدت جميع هذه الكتب ، وكأنها أضافنت ألمعية لحكم بارباروسا في كتاب « تحت النار » (\*) التي وضعها ساسون (زيجفريد) في صدر مجموعته الشعرية ١٩١٨ ، والتي قال فيها أن الحرب قد كشفت عن كل ما يتصف به الانسان من سفالة : والشقاوة الى حد السادية ، والأنانية الى حد البشاعة ، واشتهاء. المتعة الى حد الخبل ، • وألف معظم هـذه الكتب أشـخاص ولدوا في تسعينيات القرن التاسع عشر ، ممن تخرجوا ـ بالكاد ـ من المدرسة عند وقوع الحرب ، وعلى الرغم مما بدا في هذه الكتب من فطنة عند كتابتها ، الا أن أفكارها لم تتوارد لخاطر مؤلفيها بسهولة ، لأن كثيرين ممن حاولوا· الكتابة عن تجاربهم فور انتهاء الحرب ، أخفقوا أو أصيبوا بالاحباط الذي حال دون استمرارهم في الكتابة ، ولم يستأنفوا المحاولة الا بعد أن شعروا. بأن عامة الناس قد أصبحوا على استعداد لسماع أشياء عن الحرب ، فبحثوا عن مخطوطاتهم في حقائبهم ، وبدأت الصحافة تتأوه وينطلق منها عشرات الكتب عن الحرب ، ارتفع عددها في نهاية الأمر الى مثات حنى صماح النقاد طالبين الرحمة بهم ، والتمهل في اصدار الأحكام ، وبينما ركزت هذه الكتب على حقبة الحرب ، الا أن أكثريتها حاولت الاحاطة بالفترات السابقة للحرب، والتالية لها أيضًا • وهكذا جمعوا ـ على أقل. تقدير \_ في ذاكرتهم بين عالمين وشذرتين من الحياة مزقتهما الحرب اربا • واتخذت بعض هذه الكتب شكل الرواية • وفي كثر من الأحيان ، تخلى المؤلفون عن الزعم بأنهم يؤلفون روايات ، وأسموا مؤلفاتهم « بالذكريات » أو « المذكرات » أو السمر الذاتية ، التي قد تلقى الضوء على التجربة الجماعية لجيل بأكمله يشترك في نفس السن والمصبر .

وظهر أول الأمر كتاب ادموند بلوندن (\*\*) وكتاب ساسون (\*\*\*) و وتكهن بلوندن المولود سنة ١٨٩٦ بشكل الحرب التالية ، وساعد على التعريف بطابع الحرب التى سنجىء فيما بعد بعد أن تخلى عن أية محاولة لوصف سياق أحداث الحرب التى صادفها فى تجربته الشخصية ، مكتفيا بالتركيز على « الأشياء التافهة » التى تشغل صدر الحياة فخصها باستهلال الكتاب وكان فى أفضل حالاته عندما استرجع الذكريات المريرة لما تبدد ، وكيف نمت هذه المرارة ١٩١٧ ، بين من ظلوا على قيد الحياة بعد معركة

Unrertones of War : Edmund Biunden.

**(★★)** 

Memoirs of a Fox Hunting Man. : Sassoon

(**\***\*\*)

<sup>.</sup> Under Fire (x)

السوم وكتب ذلك بأسلوب أدبي ثقيل في أغلب الأحيان ومتكلف بقصد :. عـدم جدوى الاتجاء الهجومى ، والتباين من حيث الكيف بيننا وبين الملامح العامة للسنة السابقة ، والاعتقاد بأن الأهالي المدنيين لا يدركون شيئًا عن حالتنا وتدرة الفكر ، وتفاقم الشدة واكتساح القوى الهدامة ، وتسبب هذه النظرات في خلق روح أنانية مثلما تلحظ في عبارة : سنموت جميعا \_ كما يفترض \_ حول ايبر ۽ أما مذكرات ساسون التي جنحت نوعا للطابع القصصي ، ونشرت أول مرة دون ذكر اسم المؤلف في طبعة صغيرة ، فكانت تثر الاعجاب أساسا لما فيها من تركيز على السخرية ( بطريقة علية القوم ) والتي لجا اليها الشاعر ـ الذي أصبح مشهورا الآن ــ عندما مقارنته العالم الذي نشأ فيه ــ العالم الفردوسي ــ الروضة الخضراء المحاطة بسياج النباتات الشائكة المبللة بالندى ، والتى ازدادت تألقا وبهاء عندما انعكست عليها ضياء شمس الصباح • ولا وجود فيها لمتاعب الاخفاقات • وفيها خيول رقاق وسيدات ذوات حسب ونسب تفيض قلوبهن بالرحمة والمحبة ، وخدم من مختلف الأشكال والألــوان ولصوص « حلنج » من دساكر لندن في مقابل الجبهة الغربية في الحرب العالمية الأولى بقتامتها وتجهمها وقبحها • وقد عاش بطل روايته جورج شرستتون ١٩١٦ في غمار عالم الحرب والقبح الذي لم تهيئه حياته السابقة لفهمه • وعندما ينتهي الكتاب في يوم الأحد في عيد الفصيح ١٩١٦ نرى سايس شرستون قد مات في الجبهــة بعد اصابته بالالتهاب الرئوي , وقتل صديقه ديك تلترود الذي كان بمثابة وخلاصة لامعة لجيله المصاب بالمرارة ، أثناء توليه اصلاح السلك • ويدرك شرستون آسفا أن الحرب سبتحظم ماضيه • وعندما وقف في « الخندق الموحش ، لم يهتد الى أي عزاء وسلوان « عندما تذكر صعود المسيح الى السماء ، •

وبلغ نشر كتب الحرب ذروته ١٩٢٩ ، عندما نشر في هذه السنة ما يقرب من تسعة وعشرين كتابا بالمقارنة بواحد وعشرين كتابا نشرت ١٩٢٨ ، وستة كتب فقط نشرت ١٩٢٦ ، وكان أهمها هو ترجمة كتاب كل شيء هادي في الميدان الغربي (\*) ، وكتاب روبرت جرافز (\*\*) وكتاب ريتشارد الدنجتون (\*\*\*) ، وتتماثل علاقة هـذه الكتب الثلاثة بكتاب بلوندن والمذكرات اللطيفة لساسون بنفس صلة أحاديث أحد الجنود باحدي صونيتات بروك ، ويعد كتاب « ريمارك ، الذي صادف نجاحا باهرا في النجلترا ، وبيع هنه ، ٠٠٠ ، نسخة في السنة الأول لنشره بعد أن

Im Western nichts Neues - Erich Maria Remarque (\*\*)

Goodbye to All That — Robert Graves. (\*\*\*)

Death of a Hero.

نشر مسلسلا في صحف يوم الأحد، ونافس بذلك مسرح العرائس الشهير جوينول (\*) في شكل قوطي مجدد • فالجنود عند ريمارك يتساقطون كالذباب ، وتتناثر أشلاؤهم عند جدار الخندق ، مما ييسر لك كنسها بمنعقة ودفنها في صفيحة قمامة الميس ( مكان تناول طعام الضباط ) • وقبل موتهم ، يفرون من الخدمة ، ويرفضون الطاعة خشية التعرض للتهلكة ، ويسرقون ساعات رفاقهم الجرحي ، ويتسابقون للاستيلاء على حدا صديق مائت • ولا يكشفون عن أي اهتمام يفوق اهتمامهم بشهواتهم الجسدية ، وكما أوضح ريمارك في رسالته الى الجنرال سير ايان هاملتون قائد حملة الدردنيل : « ان ما يرمي اليه هذا الكتاب هو تصوير مصير جيل من الشباب سيقوا لمواجهة الموت عندما كانوا في ريعان الشباب يتهيأون للاحساس بنبضات الحياة » •

أما كتاب « وداعا لكل ذلك » ، فابتعد عن روح الكتاب السابق ، وتضمال فيه الشمعور بالمرارة وازداد اقترابا من تقاليد المدارس الارستقراطية البريطانية ولهجتها المتعالية • وساعدت هذه الصغات على تقريبه لذوق النقاد الانجليز الذين وصفوه « بالكتاب المرح الجرىء لما فبه من محاولة للنقد والحفاظ على روح الدعابة ، • بيد أن هذا الكتاب الذي ألفه جرافز قد استهزأ أيضا بالقيم المتحضرة للسبجاعة المستلهمة من الروح الوطنية عند القوات ، عندما أشار الى توقف مدى فاعلية أي ضابط من الضباط في المشاة من الواقفين على خط النار وحماسته الى حد كبير على المدة التي أمضاها في هذا الخط ٠ ٪ والتعساء هم الضباط الذي عانوا الأمرين مسنتين أو يزيد من الخدمة المتواصلة بالخنادق، وأصببوا في كثير من الحالات بنوبات من الخبل ، • أن هذه الملاحظة البادية البراءة لم تعد تصدم أحدا في أيامنا هذه ، ولكنها أحدثت صدمة عند نشرها ١٩٢٩ ، عندما كان التظاهر ما زال سائدا ، فكانوا يعتقدون أن الافراط في الشراب مرض من أمراض الأوساط الدنيا ، وليس مصدرا للشنجاعة عند الضباط وأولاد الذوات ولا يحارب الجنود ــ عنه جرافز ــ في سبيل الملك والوطن أو الله ، وانما من أجل شرف لوائهم ، أو لأجل خاطر أحد أصدقائهم ، أو أحيانًا لأنهم يستمتعون بذلك ، وهم لا يتصفون بأية صفة دالة على الشبهامة • فالحق أنهم يعبرون عن عدم الاحسباس على نحو مؤسف بمصير رفاقهم ، ولا يتذكرون دائما محاولتهم أسر أحد من الأعداء ، ولابد أن يكون جرافز قد قصد بطرفه احداث صدمة ، وان كان الكتاب كاد يقترب أحيانا في لهجته من الكتب الهزلية • ولكن عندما أحس الكاتب بالارتياب من احتمال عدم ادراك القارىء لنظرته الى الحرب أوضح ذلك في رسالة

الى وثيس تحرير ملحق المتايين ، استخفت بالمحرمات قال فيها : و ان المجنود البريطانيين العاديين في حرب ١٩١٤ خلافا لأسلافهم من نفايات السبجون الذين نهبوا بايازيد ، كان من الضرورى أن يخدعوا عن طريق الدعاية الكاذبة ، وبحملة ترمى الى اثارة اشتهائهم للدماء بأن يقال لهم أن أصم شرط للمحارب الناجح هو الفظاظة وانعدام الخلق ، وههذه هي السمة القذرة التي اتسمت بها الحرب العظمى ، ، ولا شيء في مثل هذا الكلام يدخل في باب الهزل ،

وكان كتاب الدينجتون « موت بطل » أعلى هــذه الكتب صــوتا ، ولا يوصى النقاد أحدا ــ بوجه عام ــ بقراءة هذا الكتاب اليوم ، وان كان لابد من نصبح كل من يحاول فهم نفسية من استطاعوا الافلات من الموت في الحرب بقراءة الكتاب ، الذي كتب في صورة رواية حملت اتهاما غاضبا لجيل أواخر عهد فيكتوريا الذين لم يدركوا مغبة ارسال أبنائهم للموت في معارك فرنسا والفلاندرز · وحاول الدينجتون ( ١٨٩٢ ) اقامة علاقة بين النفاق الجنسي في عهد فيكتوريا وروح الوطنية المسرفة التي سادت انجلترا في الحقبة الواقعة بين ١٩١٤ و ١٩١٨ ، وصاح قائلا : « لقد كانت أساليب الجعجعة قبل الحرب هي التي جعلت الالتجاء للجعجعة ابان المحرب أمرا سهلا بدرجة ملعونة • وعندما بلغنا سن الرشد ، سلمنا الفيكتوريون صكا صغيرا لطيفا بمبلغ عشرين جنيها مقابل واحد وخمسين شهرا في الجحيم ، وما تبع ذلك ، • ويذهب بطل رواية الدينجتون الذي سماه د جورج ونتربورن ، بعد أن ارتدى زى البطولة للقاء حتفه في توفمبر ١٩١٨ \* في صورة حطام انسان جرفه شلال الحرب العوارة ، ولم تفنقده زوجته وأمه لأنهما اهتديا الى ما يشغلهما ، أي عشاقهما ، أما أبوه فقد أفلح في تبرير ما حدث بنسبته الى ارادة الله الخفية ، ولم يسبق لأى كتاب آخر من كتب الحرب أن قام بمثل هذه المباينة اللاذعة بين من لم يغادروا عقر دارهم وظلوا قابعين خلف الخطوط ــ وبخاصــة النساء \_ وبين العاملين بالجبهة ، الذين تعرضوا للشقاء دون أن يبتلوا بالشراسة والقسوة ، وحاربوا وماتوا في سبيل قضية لم يعد هناك من يؤمن بها • وأعجب المعلق الأدبي في ملحق التايمز ــ وكان من المحاربين السابقين ـ بالكتاب فقال : « اننا ما كنا نرغب له أن يكون البطل في كتاب ( موت بطل ) شخصا آخر غيره ، أي انسانا ذعر من اللاانسانيات التي حلت فجأة بمن كانوا في زهرة الشباب ، ويأملون كل خر من الحرب ، ثم قلبوا ظهر المجن ضد من اعتبروهم مسئولين عما قاموا به من خضحية لم يدروا عنها شيئا .

وتلاحق ظهور كتب الحرب سنة ١٩٣٠ . وأهم ما ظهر منها مو كتاب ساسون (\*) وكتاب مانينج (\*\*) وكتاب هنرى وليمسون (\*\*\*) . ولحص هذا الكتاب الأخير في لغة منثورة فظة أشبه بطلقات « المترليوز » مغامرات الجندي جون بولوك وهو من الموظفين الكتابيين الذين تطوعوا للخدمة في أغسطس ١٩١٤ ، وعاد الى داره بعد اصابته بمرض ١٩١٧ ، وتكشفت له حقيقة الحرب ، وأدرك في بعض اللحظات « أنها نوع من العبودية » • وعرض وليمسون في نص تقل صفحاته عن المائتين ومحلي بالرسيوم الكاريكاتورية كوكبة من الأحداث المخزية قصد بها الكشف عن جوهر الحرب وحطتها ، كما كان يحياها هو ومن تماثلوا معه في المرتبة ، ويعرف الكاتب القارىء في شريط من الأحداث السريعة المتلاحقة حكاية جندى أطلق على نفسه الرصاص لعجزه عن تحمل ضغوط الحياة في الجبهة ، وحكاية عصيان في القوات البريطانية بعد أن تعرضت لعملية قمع شديد ، وحكاية هجوم مات فيه ستمائة جندى من بين سبعمائة فشلوا في العودة لوطنهم ، ومحاولة بطل لجأ الى مضغ الكورديت ( الذي يستعمل في المفرقعات ) لكي يصاب بحمى تبقيه بعيدا عن خط النار ، وزيارة لمومس تبعها اقراط الجنود في الشراب مما حال بينهم وبين حضور عروضها الترفيهية ، الى جانب عقوبة ميدانية لمدة أسبوعين وقعها عقيد فظ ، والمعركة الثالثة في ايبر والتي فقد فيها أعز أصدقاء جون بولوك قدمه ٠ وبقدوم ١٩١٧ ، لم يعد جون بولوك يعبأ بالموتى من المقاتلين أو بمن جرحوا أو حملوا في النقالات ، وكان ما دفعه للاستمرار هو أمل واحد : الأمل في أن ( يجرح فينقل بعيدا عن الحرب ) • وفي كل مرة يتعالى فيها طنن القذائف ويتحول الى أزيز مباغت عميق ووحشى ينذر باقتراب اقتحام العدو ، كان يجنو على ركبتيه ويتربص ويتصبب العرق من بدنه وهو يرتجف وعندما يؤمر جون بولوك بالاقتحام ، كان يلبي النداء وهو يقشعر من الخوف ، ثم ينتهى الأمر بسقوطه في احدى حفر القنابل ، ويعود الى داره دون أن يرى جنديا ألمانيا واحدا ، مما أثار تقزز والده ، وارتيابه ١٠ كان يأمل أن يعود ابنه حاملا بين ذراعيه واحدا من الهون (الألمان) على أقل تقدير ٠ وفي نهاية الكتاب نرى جون بولوك بساق واحدة ، جالسا يستنشق الهواء في احدى حدائق لندن في يوم وقف النران • ولا يخفي أن الوطني الغيور قد تحول آخر الأمر الى انسان زائد عن الحاجة سرعان ما ستنسى تضبحيته ٠

Memoirs of an Infantry Officer: Sasson. (★)

Her Privates We: Fredrick Manning. (\*\*)

The Patriot's Progress: Henry Williamson. (\*\*\*)

وبذلت جهود لمناهضة هذه النظرة الى الحرب ورد فعلها على الجيل الذي اكتوى بنارهــا ، فألف دوجلاس جيرولد ( ١٨٩٣ ) كتابا غاضبا كشف فيه عن د الأكاذيب والأباطيل التي رويت عن الحرب ، ، ووصف كتب الحرب التي صدرت ( ١٩٢٩ - ١٩٣٠ ) بأنها زائفة ، لأنها حولت ما هو نادر الحدوث الى شيء شائع ، وابتعدت عن الدقة التاريخية عندما زعمت أن من حاربوا فقدوا كل ايمان بما كانوا يحاربون من أجله ٠ ويصر جيرولد على القول :« لا أحد يتحلى بالأمانة والاخلاص والابتعاد عن الهوى عندما يتذاكر ما جرى في الحرب ، سيرى أن ما صادفه المتواضعون العقلاء من أصحاب الضمائر الحية من ذكريات ومعان قصية لا يمكن التعبير عنها بالكلمات ليس بوسعها أن تعكس سوى مزيج من الخير والشر ، ازدادت سرعة تكثفه في الزمان عما يجرى في أوقات السلام ، وان كان نسبيا هناك تكافؤ أساسي بين الحالين ، وأشار جيرولد أيضا الى أن كتب المرب الجديدة قد أحدثت تأثيرها الفعال بأن ركزت على معاناة الجندى الفرد ، وفصلته عن الوحدات الأكبر التي كان جزءا منها ، وعمدت الى التعتيم وأغفلت النظر الى الدور الجماعي للحرب ، وأن هناك قضايا جماعية هامة قد غدت في خطر ٠ وزعم تشارلز كارينجتون ١٨٩٧ (\*) زيف خرافة ازالة الوهم التي لجأ اليها الانهزاميون • فما يقال عن • ازالة الوهم ، لم يظهر الا بعد أن ساد السلام ، وليس أيام الحرب ، لقد كان الحديث عن السلام في البداية و كلاماً فارغا ، وشعر محارب سابق آخر بعد قراءة هذه المؤلفات باختلاف الحزب عن الوصف الذي جاء في هذه الكتب الجديدة:

« لم نكن في حالة هجوم دائم ، كما لم نكن دوما معرضين لوابل النيران • ولم يقتل أصدقاؤنا دائما ، وفي تلك الأيام كان لدينا أصدقاء ، أما الآن فنكاد نكون بلا أصدقاء الا فيما ندر ، وكانت الصداقة حلوة في فترات الراحة الوجيزة في بعض القرى الفرنسية خلف خطوط النار ، حيث كنا ننعم أحيانا بالربيع ، وكانت هناك أشجار فواكه ما زالت تنمر وتزدهر ، وطيور تغرد ، وشجيرات قمح في أول مراحل نموها • وحتى بعد حدوث أول حالة احباط شديدة اعقبت معركة السوم ، التي وصلت أخبارها الى انجلترا عن طريق الجنود العائدين الى أرض الوطن ، كان صفار الملازمين ما زالوا يتخرجون من المدرسة وقلوبهم مفعمة بالحماسة • اذ كانوا يشتهون الذهاب الى هناك بانفسهم ، لكي يروا ما يجرى في الميدان حتى وان عرفوا مسبقا ما ينتظر أن يرونه » •

Charles Carrington تأليف A Subaltern's War (\*) نشر ۱۹۲۹ راعيد طبعه ۱۹۲۰

ولكن هذه الأصوات المتفردة وعديمة الثاثير أخفقت في هداية السواد الأعظم من الانجليز المستغلين بالكتابة ، أو ثنيهم عن عزمهم في الاسترسال في ترديد ما أصبح يعرف الآن بالفكرة المستحوذة ، فواصلوا ترديد ما قاله ساسون بأن الحرب كانت حيلة قذرة لعبها الجيل الأقدم ، وتحايل بها على الجيل الأصغر ، وأنها كانت جريمة ضد الانسانية ، وأنها مسئولة عن معظم البلايا التي ابتليت بها انجلترا ، أن لم تكن مسئولة أيضا عن جميع الأخطاء ، وعندما نتذاكر الآن ما جرى سيتيسر لنا بقدر كاف فهم لماذا فعلوا ذلك ، فعلى نهاية عشرينات القرن العشرين ، اعتقد جميع المفكرين الانجليز أن الحرب كارثة عامة يجب أن لا يستهان بها ، وأن انتصار انجلترا لا يزيد \_ في الحق \_ عن هزيمة لحقت بهم ، ومن ثم انتصار انجلترا لا يزيد \_ في الحق \_ عن هزيمة لحقت بهم ، ومن ثم فان من تسببوا في دخول انجلترا الحرب والقتال والخوض في مذابح دموية ، أما أن يكونوا أوغادا من المرتزقة ، أو من الحمقي الخطائين ، وربما اشترك في ترديد مثل هذه النغمة المتطرفون والرجعيون على السواء ،

فمن المنظور المحافظ ، بدا واضحا أن الحرب قد قضت على العالم القديم ، بحيث لم يعد هناك أى أمل في اعادته الى سمواء السبيل ، واكتنسف أبناء الطبقة الراقية حدوث تزايد في تقييد الدولة الأفعالهم، وأصبحت حقوقهم الموروثة مهددة من حزب العمال واتحادات العمال ، وتعرضت ثرواتهم للتضاؤل بعد حدوث هبوط وتقلبات في سعر الجنيه الاستركيني • وأرغمت ضريبة الارث بعض ملاك الأرض من الاستقراط على تقسيم أملاكهم وبيعها للتجار الذين اغتنوا من الحرب ( أو أضافوا تروات جديدة الى ما لديهم) في الوقت الذي يتعرض فيه الملاك الأصليون للموت في الميدان • ومن الحق أيضا حدوث تدهور في قوة الانجليز ، ونفوذهم في العالم ، الى جانب أنه لم يعد هناك من يخدع نفسه بتوهم أن بريطانيا تسميطر على موجمات جميع البحار والمحيطات ، أو أن انجلترا تحنل الصدارة (\*) في نادى القوى العالمية • فمن كان يجرؤ في الكتابة ١٩٢٩ مثلما كتب صحفى معروف بثقة قبل ذلك بعشر سلمنوات : • بأن الامبراطورية واثقة من استمرارها في البقاء نفس الملة التي عاشتها الامبراطورية الرومانية في أقل تقدير ؟ ، • قصارى القول لقد ماتت انجلترا عهدى فيكتوريا وادوارد وولى عهدها الى الأبد

ومن منظور اليسار ، بدت الأشياء في صورة أفضل نوعا · ألم نساعد الحرب على تيسير شق الطريق نحو مستقبل جديد أكثر دينامية ؟ فلقد أثبتت الصفوة العريقة بزعامة ستانلى بلدوين (السياسي المحافظ ورثيس الوزراء في الثلاثينيات) أنها عاجزة عن اعادة البلاد الى سابق عهدها · ولكن المسكرين قد تماثلا في عدم رضائهما التنازل عن زمام

Primus inter pares.

السلطة ، ودلفا يترنيحان من شدة الارهاق ، ومن تنازل لآخر كجيش منكسر مجهد يتراجع على مهل " وظهر حزب العمال لفترة وجيرة في مظهر يبشر بمعايير المستقبل • ولكن ما أن هلت ١٩٣١ حتى أحبط هذا الحزب آمال أنصاره • فقد حصلوا على أغلبية كبيرة في انتخابات ١٩٢٩ ، ساعدتهم على الاستيلاء على السلطة ، ولكن زعماء الحزب أسرعوا بالتعبير عن ولائهم للاتجاه المحافظ في المسائل المالية ، وكشفوا عن الخوف والارتعاب من الأفكار الجديدة ، واتضح عدم وجود اختلاف بين الاشتراكي رامزای ماكدونالد والمحافظ بلدوين ٠ كما أن الحرب لم تحقق السلام لأورباً • أذ استمرت حالة التوتر بين بلدان أورباً ، والموجة الصاعدة للقومية الجرمانية كعوامل تذكرة اضافية بأن « الحرب لانهاء الحرب » كانت صبيحة جوفاء ، ولم تجد فتيلا ، فهل هناك ما هو أكثر مسايرة لطبيعة الأشياء من القاء اللوم على « عواجيز ، العهد الفيكتوري المتشددين غلاظ القلوب ممن افتقروا اني الشبجاعة والرحمة والخيال • وهكذا شعر بالأسف المفكرون الذبن سمحت أعمارهم بتذكر عالم ما قبل الحرب ، وان كانوا قد تماثلوا هم والفتية السذج الى حد ما في أسفهم على جيلهم « الفارغ » وترحمهم على الأيام الخوالي التي كانت حافلة بالجهابذة من الرجال ، وتكهنوا باتجاه انجلترا ــ كأوريا ــ نحو كارثة محققة ، وان كان قلائل قد ارتضوا الذهاب بعيدا مثلما فعل سير أوزوالد موسلي ( ١٨٩٦ ) الذي انسل من حزب العِمال ١٩٣٠ ، وأعلن الحرب على العواجيز ه الذين ضللوا حيلي ، وسأقونا الى حرب ١٩١٤ ، والذين عكروا صفو حياتنا ١٩٣٠ ، وأوقعونا في أزمة ١٩٣١ · انهم العواجيز الذين بددوا سلطان انجلترا وأمجادها ء

وانزلق موسلى نحو الفاشية ، وتبعه هنرى ويليمسون وحفنة من الفكرين ووصف موسلى الاتحاد البريطانى للفاشيني الذى أنشأه فى أكتوبر ١٩٣٢ بأنه تحالف بين « جيل الحرب » والشبيبة الانجليزية موجه ضد زمرة العجزة المسنين ، غير أن انجلترا اختلفت عن ألمانيا ، لأن فكرة الأجيال ربما كانت أكثر شعبية فيها أكثر من شعبيتها عند مفكرى اليمين ، ولقد تحدثت عن المثل الكلاسيكى للجيل الانجليزى الضائع فى الأدب ، الذى عرضته فيرا بريتان (\*) فكان بمثابة شهادة لامرأة تؤمن ايمانا قويا بالنزعة الاشتراكية وحقوق النساء ، وكانت بريتان طالبة فى اكسفورد بالنزعة الاشتراكية وحقوق النساء ، وكانت بريتان طالبة فى اكسفورد عندما شبت الحرب وتطوعت للخدمة خارج انجلترا كمرضة ، بعد أن عندما شبت العمليات الحربية فى فرنسا ، وقبل أن تنتهى الحرب ، فقدت أخاها واثنين من الأصدقاء الذكور كانت متعلقة بهما ، وصممت فقدت أخاها واثنين من الأصدقاء الذكور كانت متعلقة بهما ، وصممت فى كتابة فلم تأليف رواية مستندة الى تجاربها ، على أنها لم تشرع فى كتابة

1.287 (\*\*) (\*\*)

مسودة الكتاب حتى نوفمبر وفي ذات الوقت ، وبعد أن رأت ما صادفته رواية « نهاية رحلة » من نجاح مذهل ، وبعد أن قرأت كتب الحرب ( ١٩٢٨ – ١٩٢٩ ) ، اقتنعت بجدارة قصتها بالكتابة ، وأن عليها أن تصوغها في صورة ذكريات تمثل جيلها : « بعد قراءة هذه الكتب ، بدأت أتساء ل : لماذا يحتكر هؤلاء الشباب الحرب لأنفسهم ؟ ألا توجد حرب للنساء أيضا ؟ ٠٠٠ ودرست مذكرات بلوندين وساسون وجريفز بعناية علمية دقيقة ، وأيقنت عدم اختلاف قصتى عن قصصهم من حيث الطرافة ، والى جانب ذلك ، فلقد مررت بتجارب أخرى لم يعرفها أحد منهم ، كما أن رؤيتي لبعض ما رأوا تمثل منظورا مختلفا » •

وكتاب وشبهادة الشبباب ، مسرف في الاستغراق في الذاتية ، وشديد الاشفاق على الذات ، ويفتقر افتقارا كبيرا الى الاستهانة بالأناوية المستهجنة ، هما لا يبيح ادراجه ضمن الأدب الجيد ، ولكنه حقق نجاحا كبيرا في مبيعاته ، وحقق لمؤلفته شهرة كبيرة عندما نشر سنة ١٩٣٣ ، ويدين هذا الكتاب بنجاحه الى أنه عرض « على المكشوف ، سرد مسلسل اتبعه كنير من الانجليز الذين بقوا أحياء بعد الحرب عنه تذكرهم لماضيهم ، وهو ما لم يفعله أي كتاب آخر عن الحرب · وهذا الشكل الأدبي صورة « مكيفة » لمرومانس القرون الوسطى • ويبدأ الكتاب بمرحلة البراءة أو السذاجة التي تزامنت مي والسنوات السابقة لسنة ١٩١٤ . وبعد أن تخرج الشباب من أبط\_ال فيرا بريتان من مدرستهم الارستقراطية في يوليو ١٩١٤ ، لم يلمحوا أية نذر بما يتوعدهم من كرب ، وبالشدائد التي مستنعش فيها أقدامهم • وجاءت بعد ذلك محنة الخدمة بالحرب في فرنسا • وعندما تطوعوا كانوا يشبتعلون حماسة ، ونفضوا أوهامهم البطولية قبل أن يموتوا في الحرب التي أصبحوا ينظرون اليها على أنها شريرة عدبمة الجدوى ، وتأتى المرحلة الثالثة في السرد بعد العودة الى انجلترا · وبعد أن اقتلعت « الربح العاصفة » كل شيء ولم يبق سوى قلة من الأحياء قدر لهم العودة الى ديارهم ، اكتشفوا تحولهم الى أشباح وافدين من زمان ليس بمقدور أي مستقبل غرس الحياة فيه • فلقد حكمت الأقدار عليهم بالتجوال على غير هدى بقلوب محطمة ،دون اهتداء الى بر أمان يرسون عليه ، ويجيء آخر احباط عندما يكتشف الأحياء أن تضحية من ماتوا قد ضاعت هباء • فلم يزد الانتصار المزعوم عن ردة للحضارة ، وستعاود الحرب الاندلاع ، وسيتحطم جيل آخر من أصحاب المنزع المثالي ٠

وتختتم رواية « شهادة للشعب » بهذه النغمة المفعمة بالتشاؤم • فلقد فشل جيل الحرب في رسالته ، أما من بقوا أحياء ، فلا يزيدون عن قلائل ، وهنت عزائمهم من تأثير محاولتهم تجريد العجائز من السلطة : 

ح لعل أفضل ما تراد لبا لكي بفعله هو أن نرفض النسيان ، وأن نعلم

أخلافنا ما نذكره آملين أن تتوافر لهم عندما يحين يومهم قوة أكبر لتغيير الحال في العالم ، أكثر مما استطاع أن يحققه هذا الجيل المفلس والمستت ولربما استطاعت توجعات فيرا بريتان أن تلمس بعض المشاعر المخيئة عند جمهور القراء الانجليز • ففي غضون ست سنوات ، بيع من كتاب و شهادة شباب ، ١٩٧٨ نسخة ، ثم أعيد اصداره ١٩٧٨ •

وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩ ، استقرت فكرة الجيل الضائع في أذهان الانجليز ، وكانت على وشك التجمد والتحول الى تقسير مقبول للتاريخ الانجليزى القريب العهد ، وما من شك في شيوع هذه العبارة في أقلام الصحفيين وكتاب المذكرات وفي مراثي الوفيات وأحاديث الدوائر الأكاديمية ، غير أنها تسللت أحيانا الى كتب المؤرخين الجادين ومقالاتهم ، وفي ذات الوقت ، حدث تحول مثير للاهتمام في استخدام هذه العبارة ، اذ تزايد النظر الى عبارة « جيل ضائع » على أنها مرادفة لعبارة « الجيل المفقود » ، فقد خضعت فكرة فقدان الاتجاه والاتصال للايحاء بالغياب المادي ، الى حد أن العبارة تستعمل أحيانا ، وكأنه لم يعد هذاك من استمر على قيد الحياة من تستحق شخصيته التنويه بها اطلاقا ،

ولقد انتشرت هذه الفكرة الغريبة مثلما تنتشر الشائعة ، وتتعرض. للتحريف في كل مرة يعاد فيها ترديدها • فلقد نشرت ١٩٣٠ محلة الجليزية رائدة (\*) مقالا جاء فيه ما يلى : « لو نظرت حولك فانك لن تجد في انجلترا في عالم السياسة أو ميدان الأعمال أي شاب من ذلك الجيلي يشغل الوظائف التي تتقاضي أجورا أسمي وأفضل ، ولم يعترض أحد من رؤساء التحرير على هذا الكلام • ويردف الكاتب على سبيل الاعتراض : « لم بعد هناك الا قلة من الأحياء من الجيل المفقود ، والقلائل الذين يقو1 منه قد نشطوا في العمل خارج انجلترا في السنوات التي تلت الحرب مباشرة ، وكأن استمرارهم على قيد الحياة كان غلطة بحق ، وكأنهم من الأشياء التي كان يتعين تواريها حتى د ينسي ، أمرها . وفي ١٩٤٢ ، عبر المؤرخ وودورد عن شعور بالمرارة وخيبة الأمل من المعاملة التي عومل بها جيل الحرب من قبل الأكبر سنا ، ولاحظ في غلو: « أن من عادوا من الحرب قد انحطت قيمتهم في العالم السياسي لبلادهم في أغلب الظَّنْ أكثر من أي جيل ابان القرنين أو ثلاثة القرون الماضية ، • وعنهما قيم ريجنالد باوند ــ وهو كاتب سيرة معروف ، وكان ممن تطوعوا في الحرب. تفسير التاريخ على هذا النحو \_ في كتاب عنوانه الجيل الضائع (\*\*) ، استخلص حدوث الخسائر الحقة في الحرب العالمية في الامكانات الثقافية

<sup>.</sup> The Nation. (\*)

The Lost Generation الم كتاب Reginald Pound (\*\*\*) الم

وقى الشبخصيات : و لم يحلث ادراك لمنى ما حل بالفكر الخلاق من خسور ، أو لما أصاب التعليم والأدب والعلم من جراء تعطم كثير من أصحاب **العقول الخصبة القوية وقال باوند متعجبا : « ألم يكن بمقدور هؤلاه** المفقودين أن يقاوموا القوى الشيطانية التي غزت الفنون ؟ ألم يكن بوسعهم الحيلولة دون احتلال أصحاب المواهب من الدرجة الثانية لمواقع الموهوبين حن العرجة الأولى ، أو ألم يكونوا قادرين على ايقاف تحول انحدار الغضب المعنوى الى تسامح حال من البطولة ، ورأى باوند أن الحياة القومية البريطانية قد كشفت ـ و كما لم يحدث من قبل ـ عن حالة تشوش حسيمة • نعم لقد حدث اجداب في مختلف المقومات ، • وتأثر ناشرو حفا الكتاب بهذه الخواطر لدرجة أنهم وضعوا مقتبسات منها في الصفحة الاستهلالية ، وأعادوا ذكرها عنه الننويه في نبذة قصيرة على ظهر الكتاب يما جاء قيه • والخرافة ملفئة للغايه لحد أن أحد المؤرخين وقع فريسة لها عندها حاول تصحيحها ، وتساءل حديثا روبرت سكيدلسكي (\*) : ألم يكن بامكان موسلي عدم التراجع في تمرده ضد الأحزاب العتيدة ١٩٣٠، ئو أنه لم يقتل في الحرب مثل هذا العدد الوفير من القريبين له في السن ؟ واعتقد سكيدلسكى بعد أن راجع نفسه أنه لم يكن هناك عدد كاف من شباب المحافظين والعمال والأحرار لتأييد وجهة نظر موسلي عندما أقدم على انشاء حزب جديد ، « ولكن اذا بحثنا بين أبناء الجيل فاننا كنا سنعش على العديدين من بينهم • ولعل تاريخ انجلترا كان سيتغير آنئذ ، •

ان أى مؤرخ ينوى اعادة كتابة التاريخ البريطانى من منظور الطبقات التى لا تتخذ الصدارة لن يصادف أية مشقة عندما يحاول تحطم أسطورة الجيل المفقود ١٠ أذ كانت الخسائر البريطانية أقل نسبيا من خسائر البلدان الأوربية الرئيسية الأخرى التى اشتركت فى الحرب ١٩١٤ فقله مات فى فرنسا \_ التى تتساوى تقريبا هى وانجلترا فى عدد السكان \_ ضعف العدد ٠ ولو أن خسائر بريطانيا تساوت فى معدلها هى ومعدلات خسائر آلمانيا لارتفع عددها الى مليون ومائتى ألف بدلا من سبعمائة ألف ٠ نعم لقد هبط عدد الذكور ( الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ سنة و ٤٠ منة ) فى كل ألف من السكان بين ١٩١١ و ١٩٢١ و ولكن هذا الانخفاض لم يزد عن الهبوط من ١٥٥ الى ١٤١ ويصعب القول بأن ما حدث كن تغيرا مهلكا أو راديكاليا ، لو نظرنا الى هذه المسألة نظرة احصائية ٠ في عدد الحرب بثلاث سنوات ، ضم تعداد السكان أكثر من خمسة قبعد انتهاء الحرب بثلاث سنوات ، ضم تعداد السكان أكثر من خمسة قبعد المرب بثلاث سنوات ، ضم تعداد السكان التى يقم سنها قبي هذه المرب بثلاث سنوات ، ضم تعداد السكان التى يقم سنها قبي هذه المرب بثلاث سنوات ، ضم تعداد السكان التى يقم سنها قبي هذه المرب بثلاث سنوات ، ضم تعداد المنكان التى يقم سنها قبي هذه المرب بثلاث سنوات الخدمة فى الصفوف الأمامية للحرب و

Skidel ky.

وجامت الخسائر بينهم مريعة ، ولكنها لم تكن بالجسامة التي تؤدى الى القضاء على جيل ، اذا عرفنا الجيل في جملته بأنه مجموعة من الأشخاص الذين يتقاربون في السن ويرتبطون سويا بتجربة تاريخية مشتركة ، وبمصير مشترك

غير أن مثل هذه الأرقام التي ذكرناها لا توضع صميم أسطورة أو خرافة « الجيل المفقود » ، لأن الأسطورة تعتقد أن أفضل الأشخاص قد ماتوا ، أي يفترض أن من سقطوا صرعى في ساحة الوغي كانوا الأنقى سريرة والأسمى والأشجع والأعظم ثقافة ، وأن من استمروا أحياء كأنوا الأضعف والأقل شجاعة ، ويعنى هذا الانتقاء المعكوس ، ويجر في ذبله ما حدث من اخفاق وبلايا في كل فرع من فروع الحياة الانسانية ، وبدت هذه الظاهرة عند بعض كأنها المسئولة عن تدهور انجلترا وتشوب الحرب العالمية الثانية ،

وهناك شمور بالميل الى رفض هذه الفكرة باعتبارها مراء ومن أوهام النخبة • فأولا \_ كان من بين الصفات الميزة لحرب الخنادق خلال الحرب العالمية الأولى أنها لم تكن موجهة ضد أشخاص ، وأن الموت كان يصيب الشيجاع والجبان بلا تفرقة ، أذ كانت هناك اختمالات أكبر في تعرض أحد الأشخاص للموت من رصاص رشاش غير مرثى أو قتبلة تسقط ه عمياتيا ، من خندق العدو ، أو اصابة عرضية للمدفعية أكثر من التعرض لرصاصة أحد القناصة ، أو لطعنة سونكي فيما يشبه القتال المباشر ، أو وجها لوجه ٠ فلقد مات عديدون دون أن يلمحوا العدو ، وليست هذك علاقة بين من استمروا أحياء وبين الطهر والسسمو ، وان أمكن المجادلة والقول بأن الأقوى والأفضل تغذية من القطاعات الأوفر حظا وميسرة من المجتمع كانت لديهم فرصة أفضل لتحمل صرامة الجو وأخطار العدوي والتعب المترتب على العمل المضنى وعدم انتظام النوم ، فلقد مات كثيرون من تأثير الاجهاد مما حال دون تمكنهم الاحتماء بساتر ، أو لأنهم كانوا شديدى التبلد أو البؤس مما جعلهم لا يحرصون على التفرقة بين الحياة والموت • وساعد الذكاء أيضا في ابقاء بعض أفراد أحماء ، فلقد رفضي بعض جنود ــ بعناد ــ ارتداء أقنعة الغاز ، أو تجاهلوا الانتباء الى وجود قناصة ، عند ارتبادهم بعض القطاعات لأول مرة ٠ ولعل هذه الحالات هي التي خطرت ببال جرافز عندما أحدث صدمة لقس الابرشية ورفاقه فيها في احدى الصلوات التذكارية التي أقيمت فور انتهاء الحرب عندما قال لهم : « أن من سبقطوا في الحرب وتحطموا كأنهم سقطوا من فوق برج ، سيلوآم ، لم يكونوا فضملاء بوجه خاص أو آثمين بوجه خاص . ولكنهم كانوا أوساط الجنود ، • وجاءت نصيحته لمن بقوا أحياء « أن يشكروا الله لأنهم ما زالوا أحياء ، وأن يبذلوا ما في وسعهم للحيلولة دون وقوع حروب في المستقبل ، •

من هذا يتضح عدم وجود مبرر للاعتقاد بأن الجماعات المستركة في سن واحدة ممن قاتلوا في الحرب قد تناقص عددها مما صعب نهوضها بدور في انجلترا في أعقاب الحرب ، أو للظن بأن من استمروا أحياه كانوا أسوأ حالاً ـ أو أفضل " من الذين ماتوا ، فما الذي ساعد على تغلغل تصور « الجيل المفقود » في انجلترا على هذا الوجه ؟ أولا ــ ان هذا يرجع بلا شك لما تتميز به الصفوة الانجليزية من صغر في حجمها وتحديد لملامحها ، ولأنها لم يسبق لها الاشتراك في أي قتال فعلى في الحرب • فما أسهل نسيان اختلاف بريطانيا عن القوى الأوربية الأخرى في نظام الخدمة العسكرية • فقبل ١٩١٤ ، لم تكن هذه الخدمة اجبارية بصفة مقاسمة ومفروضة على جميع المواطنين الذكور من أصحاب البنية السليمة ، ولكنها كانت حرفة تمارسها قلة مميزة ، بوجه عام ، يعني الأقل تمتعا بالموهبة من أبناء الطبقات العليا ، وملاذا وحَاتمة مهلكة لأبناء المراتب الأدنى ممن عجزوا عن شق طريقهم في الحياة المدنية ، أو لم يرغبو1 في ذلك • وتغير هذا الوضع بأسره في الفترة الواقعة بين ١٩١٤ و ١٩١٨ ، وتحول الجيش الى مصير اشترك فيه السواد الأعظم من الرجال المولودين بين ١٨٨٠ و ١٨٩٩ ، وتعرض لهذا المسمير رجال من جميع الفئسات الاجتماعية • على أنه في السجلات التي بقيت للأخلاف وفي الحوليات التي ضمت أسماء من حصلوا على أعلى قدر من الثقافة ، ارتبط هذا المصير بأبناء الطبقات الوسطى والعليا ، ودبما اقتصر عليهم \*

وعندما نتذاكر ما حدث سيتضع بما فيه الكفاية لماذا حدث هذا ، وكيف ؟ فعلى الرغم من تدفق اناس من جميع الخلفيات الاجتماعية على مكاتب التطوع في المراحل الباكرة ، فان من كانوا ينتمون الى الطبقة العليا والطبقة المتوسطة ، كانوا أسلم صحة وأمتن بنيانا · وكانوا أقدر على التخلى عن اشغالهم في وقت السلام ( لو كان لديهم مثل هذه المشاغل ) ، ومن ثم كان تقرير صلاحيتهم للخدمة في الميدان أقرب للاحتمال ، فأوفدوا الى فرنسا أو الفلاندرز حيث قتل خمسة محاربين من بين كل تسعة ، أو أصيبوا بجراح أو فقدوا · وجاءت الخسائر من بين خريجي الجامعات والمدارس الثانوية العامة ( الارستقراطية ) عالية بوجه خاص ، لأنهم كانوا المضاين لشغل وظائف صغار الضباط · وتعرض الضباط الأصاغر لخسائر أفدح مما تعرض لها الرجال الذين خدعوا تحت قيادتهم أ اذ كانت مهمة الضباط الأصاغر هي تولى القيادة في الهجمات والاقتحامات ، وتسيير الحملات ، والاطمئنان الى اصلاح الأسلاك المسلك الشيائكة المحيطة وتسيير الحملات ، والاطمئنان الى اصلاح الأسلاك المسلك الشيائكة المحيطة

مِخنادقهم ، وكانوا يخاطرون بحياتهم عندما يطلب منهم ذلك ، لأنهم كانوا يدركون أن واجبهم يحتم اتخاذ رجالهم هؤلاء الضباط قدوة لهم • ومن ثم كان هناك تناسب طردى بين صغر سن الضابط وامتياز تعلمه واحتمالات قتله •

واحدثت الخسائر الثقيلة التي لم يسبق لها مثيل بين جماعات صغار انسن من أبناء الطبقة العليا والطبقة المتوسطة جرحا جماعيا اشتدت خدته بمرور كل سنة من سنوات الصراع ، وكان من بين الوسائل التي لجأ اليها من بقوا على أرض انجلترا لمواجهة هذه الخسائر صب جام غضبهم على العدو الألماني ، والتبليغ عن الجواسيس المزعومين المتقاعسين ، الذين لا يؤدون واجبهم على الوجه الصحيح ، والوسيلة الأخرى هي تكريم الموتى ، والتظاهر بأن من ماتوا قد استشهدوا وحالفهم الحظ وكانت جريدة التايمر تنشر نسى القتلى في ميدان الشرف ، وترفقها بعزاء من آبائهم وأمهاتهم وأصدقائهم ومعلميهم ، وتلصق لافتات تتضمن الاشادة ببطولتهم . أو تقام لهم تماثيل نصفية في المدارس والجامعات • وفي حالات كنبرة ب كانت تجمع أشعار الضابط الشهيد ومراسلاته وتنشر و وباختصار، كانت تتخذ جميع الوسائل التي تساعد على تخليد ذكرى الفقيد \_ أو فقيد الصفرة بمعنى أصبح \_ حتى تبقى ذكراه حية عطرة في قلوب أحبائه ٠ الخسائر الى وسيلة \_ في نظر الشعب \_ للتدليل على ما حدث من تدمور للبريطانيين •

لم يكن هناك اذن أساطير تتعلق بهذه الخسائر ، ولا يحزنون ولعل الأساطير قد ظهرت فى الحكايات التى رويت لاستغلال هذه الفكرة فيما بعد ، فلقد سقط الأولاد الأبكار من أبناء انجلترا بأعداد مريعة خلال الحرب الكبرى ، وبالمقدور تصوير ذلك بهذه الأرقام التى أختيرت بطريقة شبه عشوائية ، فمن بين ٥٥٨٨ من خريجى كلية ايتون ممن خدموا بالحرب ، قتل ١١٠٩ وجرح ١٦٤٩ ، وقدر روبرت نيقولس عدد من ماتوا فى السنوات ١٩١١ و ١٩١٢ و ١٩١٣ من أبناء كلية اكسفورد ، ممن اشتركوا فى الحرب بواحد وثلاثين قتيلا ماتوا أثناء العمليات الحربية أو متأثرين بجراحهم من بين ١٣٦ ، ومات ١٢٨ من كلية تشابمان فى الكسفورد ، أما فى كلية المسيح فمات عدد يمثل الملتحقين بهذه الكلية اكسفورد ، بينما فى عنون بهذه الكلية قدت بعض عائلات أخرى اثنين أو ثلاثة من علية القوم أبكارها ، بينما فقدت بعض عائلات أخرى اثنين أو ثلاثة من أبنائها فى بحر سنة واحدة ، فقدت بعض عائلات أخرى اثنين أو ثلاثة من أبنائها فى بحر سنة واحدة ،

غير أنه ما زال بالاستطاعة القول بأن أغلب من خدموا بالمدان ، حتى بين الصقوة قد رجعوا سالمين وشغل اثنان منهم منصب رئيس وزراء انجلترا: انطوني ايدن وهارولد ماكميلان ، والتحق عدد لا حصر له منهم في البرلمان ، وشغلوا مناصب اقل مكانة ، وان كان لها أهمينها في الحياة العسامة ، فقد كانوا من المسئولين في الوزارات والأحزاب السياسية ودور النشر ، ومن المستغلين بالكتابة في الصحف أو التأليف أو الكتابات النقدية ، وكان من بينهم من أسسوا مؤسسات عامة أو عملوا أسائذة بالجامعات أو أداروا معاهد علمية أو معامل ، أو مثلوا بلادهم في المخارج ، وكان لهم دور في تشكيل عقول مواطنيهم على أنحاء شتى عديدة ، وتركوا مذكرات تملأ العديد من رفوف المكتبات ، ونسى قلائل من بينهم الاشادة في كتبهم بمن كانوا يفضلونهم ، أو كانوا ألم منهم ممن ماتوا من أصحاب الأعمار الماثلة أو المقاربة ، وتثير هذه الحالة سؤالا يدعو الى الحيرة ، انه سؤال أشد مراوغة من التساؤل عن الأصول التي اتحدروا منها ، والذي فرغنا من التحدث عنه ، هذا السؤال هو : لماذا ثبت الأحياء الذي يحتمل أن يكونوا قد ارتكنوا عليه في حفاظهم على بقاء فكرة الجيل الشائع أو الفاقد ؟ .

والرد على ذلك هو أن أسطورة الجيل الفاقد قد أتت بصورة ذاتية هامة لمن بقوا أحياء من داخل دائرة صفوة المثقفين ، وجاءت أيضا يتفسير مريح سيكلوجيا ، بل وضرورى في أغلب الظن لما جرى لهم بعد أن عادوا من الحرب · وهكذا غدت « عبادة » الموتى وسيلة لتفسير ما حدث من احباط في الحاضر وما من شك أن أصل هذه « العبادة » يرجع الى تجربة الحرب ذاتها ، فهي تعكس الشعور بالذنب المتوقع عند من بقوا على قيد الحياة ، وكانوا يعرفون ان الحياة لم تعد من حقهم بعد أن مات من كانوا حولهم ، وتعكس مشاعرهم الغاضبة التي تميزت بقوتها في انجلترا أكثر من أي بلد آخر ، الأنهم كانوا ضحايا حيلة قذرة لعبها التاريخ المتجسم في الصورة الشريرة للجيل الأعجز ٠ ولقد رددت أشعار أوين (\*) عن الحرب بالفعل معظم هذه المعاني الأساسية : الاشادة بالقوات المقاتلة - خيانة الأكبر سنا للشبيبة - الطبيعة الماسوية لمصدر جيل أوين ، غير أن المشاعر التي عبرت عنها قصائده ، ربما يكون أثرها قد أصيب بالوهن بمرور الآيام • أما ما حدث من تجدد في الأنشطة فقد تأيد بعد العودة الى انجلترا ، ومن تجربة الحياة أثناء العشرينيات وبدايات الثلاثينيات فما رآه الباقون أحياء لدى عودتهم لم يكن دارا تليق بالأبطال، وانما كان عطلة طويلة لنهاية الاسبوع ، شعروا خلالها « بأن الحياة في انحدار مستمر ، د وبمشاعر معاكسة ، • وفي هذا الجو المثل للانحدار

**(**\*)

قامت عدة مؤثرات كالحنين للماضى والأزمة المؤجلة التى مرت بها انجلترا بين الحربين وأسطورة الجيل الفاقد بكل ما تحمله من اشارات ومعانى بدور هام فى نظر من استمروا أحياء · فلقد استحضرت ذكريات عالم الطفولة الذى فقدوه ، ومن اختفى فى الحرب من أصدقاء ومعارف ، و « التوهان » والاغراب الذى صادفوه لدى عودتهم لديارهم ، والمعارك التى حاربوها وخسروها ، خلال عقدين من الزمان أعقبا ١٩١٨ · وفى ذات الوقت ، فانها فسرت عجزهم عن تحقيق أحلام العظمة التى شبوا على الاعتقاد بأنها ستكون من نصيبهم ، والتى اعتقد كثيرون أنهم حققوها ، ونن كان ذلك بصورة عاجلة عابرة فى ميادين قتال الحرب العالمية ، وخنادقها ، وفسر الأحياء من أبناء الطبقات الميزة التفاوت بين أحلامهم ومنجزاتهم بالتركيز على الفضائل الفذة التى اتسم بها من سقطوا فى ساحة الوغى ، وبالاشارة الى ما فى مراتبهم من ثفرات وفجوات ، وألقوا تبعة ما حل بهم على مقاومة الجيل الأقدم ،

وانفرد لورنس ( توماس ادوارد ) ، وكان من بين أشهر من بقوا أحياه من المشتركين في الحرب من الانجليز وأفصحهم بيانا باستهجانه للاستغلال الخطير الأسطورة « الجيل الفاقه » • ويثير هذا الموقف الكثير من السهشة ، لأن لورنس بالذات ، كما يبين من أفعاله وكتاباته قد ساهم مباشرة • وتماثل لورنس هو وروبرت بروك في قيامهما بتحويل نفسيهما الى أسطورتين ، قبل أن تبدأ الحرب • بيد أنه في حالة لورنس ، كان مناك قدر كبير من المواد المدعمة للأسطورة ، والكثير من الخفايا الحقيقية التي أحاطت بأحوال معيشته · فلقه هجر أبوء توماس تشابمان ــ وهو من النبلاء الابرلانديين الذين يعننقون البروتستانتية ــ أمه وأربع بنات ، ومكانة مرموقة ومركزا ماليا متينا حاربا برفقة مربية الأسرة الاسكتلندية ، وبدل الاتنان اسميهما الى لوزنس ، وأنجبا خمسة أبناء ، كان ثانيهما توماس ادوارد المولود ١٨٨٨ ، واستقرت الأسرة في نهياية المطاف في اكسفورد حيث عاشت حياة متواضعة بدخل ثلثمائة جنيه استرليني سنوياً • وأدى هذا الوضع الاقتصادي الى اضطرار توماس تشابمان الى التخلي عن اسلوب الحياة الذي اعتاده في ايرلاندة ، وأرغم الزوجان على حياة الضيق ، واستعاضة الماديات بالروحانيات ، ودلت جميع الدلائل على أن هذه الروحانيات كأنت عظيمة الأثر ﴿ أَذَ كَانَتَ سَارَةً لُورِنُسَ مِنَ التباع كالفان في شدة التزامها بالفضيلة ، وايمانها العميق ، مما دفعها الى السعى عن التكفير عن خطيئتها الفظيعة باختطاف زوج امرأة أخرى ، بالعيش حياة طاهرة زاهدة لا غبار عليها ونجحت بفضل عزيمتها الجديدية وتصميمها الذي لا يلين في فرض قيمها على زوجها وأبنائها ٠

واختار أحد الأبناء الخمسة العمل مبشرا دينيا ، وتزوج آخر ، وتأثر جميع الأبناء بدعوة أمهم بوجوب قيام الزوج بدور الحارس الصارم والتصدى لشهوات الجسد ورذائله وعلمت سارة أبناءها أيضا بأن يتخذوا كمال الانجاز غاية لهم ، وأن لا يقنعوا بأنصاف الأفعال ، واتخذ هذا الشعور في حالة توماس صورة تطلع للمغامرة ، وحرص على ابقائه حيا وحارا في صباه ومراهقته بغضل قراءة رومانسات العصر الوسيط .

واذا تأملنا الصـور الفوتوغرافية للورنس ، سنجد كم تصعب المواءمة بن الصورة والأسطورة • غير أن من عرفوا لورنس في شبابه عن كتب يذكرون أنه كان صبيا فذا وسط زمرة من « الاخوة الأفداذ ، في ي وكر صغار النسور ، كما وصفهم خريج اكسفورد دون ارنست باركر ٠ وكان توماس هو أسرعهم وأكثرهم انطلاقا وتحررا ٠ وأظهر منذ حداثته قدرة على تعلم اللغات ، وتحمل الجهد البدني ، وتمتع بذاكرة ساعدته على حفظ أدق التفصيلات الأثرية ، وكان مبهورا بصفة خاصة بالفن المعماري للقرون الوسطى ، ولا سيما بطريقة انشاء الأبنية الشبيهة بالقلاع العسكرية • وعندما بلغ الثامنة عشر من عمره ، كان قد اكتسب معرفة وخبرة بميدان القتال • وكان مولعــا بالرحلات ، ومن محبى المخاطرات ـ بعكس بروك وبين ١٩٠٦ و ١٩٠٩ ، زار القلاع والكنائس الفرنسية راكبا دراجة ، وأحيانا كان يقطع فوق دراجته مسافة تقارب مائتي وخمسين كيلو مترا في اليوم ، ويقتصر طعمامه على اللبن والجبن والفاكهة ، لو تمكن من الحصول على هذه الأصناف · ولعل هذه الرحلات كانت تدريبا على المغامرات الكبرى التي سيقدم عليها في السنوات القليلة البَّالية • ففي ١٩٠٩ ، زار الشِّرق الأوسط لأول مرة في رحلة على الأقدام في سوريا لجمع بيانات للرسالة التي قدمها لجامعة اكسفورد عن قلاع الصليبيين • وعلى الرغم مما لاتمي في رحلته من مرض وعدا وادّعاج • الا إنه انبهر بالبلد وأهلها حتى أنه عاود الرجوع اليها في ديسمبر ١٩١٠ للنهوض بمهمة التنقيب عن الحفريات في كارشميش ( موقع له قيمة حضـــــــارية من عهد أشــور وبابل ) على نهر الفرات ، وأثنـــــــــــا. اقامته في كارشميش ، أتقن اللغة العربية ، وأثبت قدرته على اكتساب احترام العرب ، وثقتهم · وعلى الرغم من أنه كان قادرًا على التطلع الى تحقيق مستقبل باهر كعالم أثرى ، الا أنه آثر خلال هذه الحقبة تصور نفسه فنانا متميزا ورحالة يبحث عن الأشياء المثيرة · وما كاد يعود الى اكسفورد في اجازة قصيرة حتى بدأت الحرب

وتطوع ثلاثة من الأخسوة لورنس هم ( توهاس وفرانـك وويل ) للخدمة العسكرية ، ورقوا الى رتبة الضيابط · وفى مستمبر ١٩١٥ ،

فارق اثنان منهما الحياة في فرنسا · وكان توماس الأوفر حظا وتألقا · فبعد عام ونصف امضاهما في القاهرة في أشغال بعيدة نسبيا عن الخطورة في مكتب المخابرات الحربية الانجليزية ، طلب نقله الى المكتب العربي المنشأ حديثا ، وعلى الرغم من صغر سنه وحداثة رتبته فقد استطاع القيام بدور محوري في تخطيط الثورة العربية على الأتراك ، وتنفيذها · وفي أكتوبر ١٩١٦ ، قام بأول رحلاته الى بلاد العرب حيث توطدت صلته بالأمير عبد الله والأمير فيصل ( الملكين بعد ذلك ) تجلى الملك الحسين شريف مكة ٠ وفي ١٩١٧ و ١٩١٨ ، أصـــــبح القــــائد الفعلي ومخطط استراتجية فيصل ، ورافقه عنه دخوله دمشق ظافرا في أكتوبر ١٩١٨ · أما قصة حملات لورنس في الصحراء ، وما أنجزه وما عجز عن انجازه ، وما زعم أنه حققه فما زالت موضع خلاف ، ولا يستبعد أن تظل على هذا الحال دوما ، وما يهمنا من منظور بحثنا هو أن لورنس قد نجع في عالم الواقع في تحقيق أحلامه الرومانسية التي حلم بها كثيرون عندما شاركوا في الحرب ١٩١٤ - فلقه نسف معابر ، وأجرى عمليات استكشافية (تجسسية) وراء خطوط الأتراك ، وشارك في حرب العصابات ، ولم يعرف قط حرب الخنادق الساكنة ، التي لا تساعد على ابراز الشخصية الفردية ، والتي أصابت بالكرب أمثال ساسون وجرافلز وأوين ، فلقد أصبح بطلا بالمعنى الحقيقي للكلمة واعترف به العالم كذلك ٠

بيه أن لورنس تأثر بتجاربه في الحرب ، وانعكس ذلك على طباعه وأراثه · فبعد أن كان يمثل المتطوع الوطني المتشــامخ ( في ١٩١٤ ــ ١٩١٥ ) تحول الى شخصية هاملت ، وما عرف عنها من تعاسة وشكوك في الذات ، حتى أصبحت هذه الشخصية ترمز الى فقدان الإيمان بالحرب عند من قاتلوا فيها ، ولقد عرفنا لورنس نفسه الدلالات الكثيرة التي تفسر لماذا وكيف وقع هذا التغير ، فقال لقد اعتل جسمه من تأثير ثمانية عشر شهرا من الكه والحرمان ، وتحطمت روحه المعنوية وتداعي اعتزازه بنفسه بعد وقوعه في أسر الأتراك لفترة وجيزة تعرض فيها للضرب المبرح ، وربما أيضا للاغتصاب وازدادت صورة النقاء تداعيا عندما اكتشف في نفسه القدرة على اشتهاء الدم والثأر التي نسبها قبل ذلك للشعوب البدائية وغير الأوربية ٠ ان أية تجربة من هذه التجارب كانت كفيلة باشعال فتيار التغير الذي حدث لشخصية لورنس ، غير أن الواقعة الكامنة وراء الأصل الحقيقى لجرحه السيكلوجي تكمن في موضع آخر ٠ فلورنس بوصفه شخصية جمة التعقيد ، لم يكن قادرا على تحمل أعباء نجاحه ، فلما كان ابنا غير شرعى لتوماس تشابمان فانه لم يستطع التخلي عن الشعور بانه يحقق طموحات وأوهام طفولية على حساب اناس يموتون وشموب يستهان مسائرها أو مسالحها ٠ لقد عجز عن التوقيق بين الدورين اللذين كان يقوم بهمان أى كعميل للمصالح البريطانية القومية في الشرق الأوسط وكمحرد للعرب من السيطرة الأجنبية ، لأنه أدرك ـ أو لعله ارتاب ـ في تعارض كل دور مع الدور الآخر · وامتزجت درايته المتزايدة بعجزه عن الوأفاه بوعده للعرب بالألم الناتج عن تصوره المدنس لنفسه ، مما خلق عنده موجة عارمة من التقزز وكراهيته لذاته · وفي ١٨ يوليو ، اهتدى لورنس الى تصور « ضخامة » المهمة الملقاة على عاتقه ، وترات له جميع الأشياء في صورة أوهام ، « وكأنه قد تحول الى حالم يقظة ، أو ممثل على مسرح أجنبي ( يرتدي زيا من الأزياء التنكرية ويتكلم لغة غريبة ) ، ويتوقع أن يوجه اليه اللوم ، اذا لم يتحقق كل شيء على خير وجه » · والجنباذ اذا تحقق سيصبح احباط ، ولكن هذا الاحباط لن يكون والجسامة الكافية القادرة على ايقاظ الانسان الكامن داخله من سباته » •

وتحقق الانجاز ، وأن لم يحدث ذلك بسهولة ، وعاد الى لندن ، ثم انتقل منها الى باريس أثناء انعقاد مؤتمر السلام في فرساى ، وحارب لورنس من أجل مصالح فيصل والعرب ، وساعد كونه عقيدا يحمل على صدره النياشين والميداليات ، واشتغاله مترجما ومستشارا للأمير فيصل ، واسمه ( لويل توماس ) على تحوله الى شخصية عالمية شهيرة ، قادرة على التحرك ، وانما لفترة وجيزة ، في قمة الأروقة السياسية ، وأنصت اليه جورج لويد وكليمنسو وويلسون ومكتب المستعمرات · وكان واحدا من المحاربين القدماء الذين شهدوا مؤتمر السلام من داخل أروقته عير أن ما شاهده لم يرضيه ٠ فلقد شعر بالأسى والاحباط المتفاقم لما حدث عندما أطيح بالامكانات التي أتاحها النصر لاحداث التغير، ففي حالة الشرق الأوسط ، تمت التضمحية بقضمية العرب تجنب للاصطدام بطموحات الفرنسيين ، فأوكل أمر المملكة السورية التي حارب فيصل في سبيلها ، والتي نعهد البريطانيون بتمكينه منها الى فرنسا في صورة بلد تحت الانتداب الفرنسي ، وتلاشي حلم لورانس بانشاء ثلاث ممالك عربية ترتبط برباط حر ببريطانيا العظمى ، وتوارى خلف غبار العهود التي لم تتحقق٠ وعبر لورنس عن مشاعره بالخيانة والهزيمة في تمهيد غريب وجميل لأول طبعة من طبعات كتابه أعمدة الحكمة السبع (\*) التى دوى فيها تاريخ الثورة العربية · وعلى الرغم من امتلاء هذا الكتاب بالاشارات الى الحملات العربية ، وما بدا فيها من روح ايجابية عند عرض تجربة الحرب ذاتها ، الا أن الكتاب يقع ضمن الكتب التي اتبعت طريقة السرد التي تميزت بها المؤلفات النثرية الانجليزية في أواخر العشرينيات وبواكير الثلاثينيات :

يغْنَىٰ آلبراط المتبوعة بالتسفور بخيانة الجيّل الأقدم والتغرضُ للهُرْيِّسة عَلَىٰ يدنيه :

ولقد كان كل منا مولما بالآخر ، وجمعت بيننا ذكريات الزحف في الأماكن الفتوحة ، وتذوق الرياح العاتية وضياء الشمس والآمال التي كانت تدفعنا للعمل وبدا الوقت كأنه نهار ، تنمشه نسائم العالم الذي نشتهيه ولقد عشنا جملة أعمار في هذه المعارك الدوارة ، دون أن ندخر وسعا للبحث عما هو خير وما هو شر ولكن بعد أن أنجزنا مهمتنا وأشرق فجر العالم الجديد ، خرج العواجيز مرة أخرى من جحورهم ، وسلبونا نصرنا ، وأعادوا تشكيله على غرار العالم القديم الذي عرفوه وأجل ! ان بمقدور الشباب أن ينتصر ، ولكنه لم يتعلم كيف يحافظ على النصر ، وشعر بالضعف الى درجة تثير الشفقة في مواجهة الطاعنين في السن ولقد تأتأنا وتلجلجنا عندما قلنا اننا عملنا في سبيل تحقيق السن وعندما سنكون في نفس سنهم ، لا أظننا سنسلك نحو أبنائنا السلام وعندما سنكون في نفس سنهم ، لا أظننا سنسلك نحو أبنائنا نفس المسلك ، و

وسعى لورنس لتحقيق السلام لنفسه ، فهرب من بريق الشهرة التي حصل عليها ٠ غر أن صيته قد طارده وتعقبه بلا هوادة كظله ، وعاد لفترة وجيزة للاشتغال بالسياسة ( ١٩٢١ ــ ١٩٢٢ ) بناء على طلب تشرشل عندما انهارت تسوية الشرق الأوسط التي وضعت في فرساي ، وساعد في اجلاس فيصل على عرش العراق ، وتخصيص مملكة شرق الأردن لعبد الله ( شقيق فيصل ) ، ثم انتهز أول فرصة للانسحاب من الحياة العامة • ومما أدهش أصدقاءه وأذهلهم ، وكانوا أنئذ يمثلون حيرة العقول الرائدة والشخصيات السياسية التي تزعمت انجلترا ، أن يتخلى لورنس عن زمالته في احدى كليات اكسفورد ، ويغير اسمه الى روس ، وينضم الى سلاح الجو البريطاني كمتطوع بسيط ، ولم يكن هذا الاجراء منافيا للعقل ، كما بدا الصدقائه حين ذاك ، اذ كان لورنس يعشق الآلات والعربات السريعة ، وشعر شعورا قوياً « بأن غزو الفضاء هو أعظم مهمةً يتعين على أبناء جيلنا النهوض بها ، فلقد مل قبادة الآخرين ، ولما كانوا قد نسبوا اليه صفات لم يعتقد أنه يستحقها ، لذا أراد أن يجرب العمل بالقوات الجوية من أول درجات السلم • والأهم أنه كان يتطلع للهروب من نفسه وماضيه الذي تخيله كابوسا يجثم على صدره ، ولعله كان يأمل أن ترد اليه القوات الجوية الاحساس بوجود هدف لحياته ، وتعيد اليه الشعور بالزمالة الحميمة والانضباط الذي افتقده منذ ترك الجيش

وفي ذات الوقت ، أكمل لورنس كتابه عن تاريخ الثورة العربية ، وكان يأمل أن يكون من آيات العصر ، وفق نفس مكانة نفائس الترات العائمي ككتاب الاخوة كارامازوف لدوستويفسكي وزرادشت لنيتشه وموبي ديك لميلفل ، كلاسيكياته الأثيرة · واعتقسد أن مستقبله يعصوه الى احتراف الكتابة ، وشرع يتعلم هذه الحرفة ويتقنها اتقانا تاما حسب ظنه مرة أخرى ، وعلى الرغم من شدة اعجاب أصدقائه من الكتاب ، واغداقهم المديع عليه عندما قرأوا كتاباته ، فإن كتاب أعمدة الحكمة السبعة قد جانبه التوفيق ، وأدرك لورنس ذلك ، اذ اتسم الكتاب بطابعه الشخصي واقتصاره على مشاعر الكاتب وتجاربه ، بحيث لا يصم النظر البه كبيان عن الحرب ضد الأتراك وفي الوقت نفسه ، فانه أخفى الكثير ، واتسم بطابعه الغيبى بحيث لا يجوز وصفه بالصورة الصادقة للرجل الذي قاد الثورة العربية ، فلا هو تاريخ ، ولا هو رواية أدبية ، ولكنه خليط عجيب من الشيئين ، أغفلت فيه جميع الروابط التي كان لابد من وجودها لفهم القصة ، ونزع لورنس بالذات الى الاحساس بما أصاب رؤياه للحرب من مسنع من تأثير حالة الاحباط التي كانت تلازمه عندما ألف هذا الكتاب ، وأخبر فردريك ماينينج أنه لو أقدم على تأليف الكتاب فيما بعد لما كان من المستبعد أن يجيء آكثر اشراقا وأكثر موضوعية ٠

ودفع عدم رضاء لورنس عن كتبه التي ألفها عن الحرب الي النزوع الى النظر يعين الارتياب الى كتابات الحرب التي ألفها معاصروه • ففي ١٩٢٩ ، عندما بدأت حركة انتعاش كتب الحرب في الانحسار ، وتحولت حالة الاشفاق عند من ظلوا على قيد الحياة بعد الحرب الى اتجاه يعظى بالتقدير ويحقق الكسب ، حذر لورنس اصدقاءه من القاء المسئولية على الحرب • ولاحظ كيف ظهرت الحرب بمظهر مريع عندها تحولت الى ذكرى ماضية ، أكثر مما بدت لهم عندما خاضوا غمارها ، واعتقد أن ما طرأ على من بقوا أحياء بعد الحرب من تغير وتحول هو الذي أغشى رؤيتهم ، وعندما طهرت الترجمة الانجليزية لكتاب وكل شيء هادي، في الميدان الغربي ، في انجلترا ، شجبه لورنس ووصفه بالعمل المنبعث من حالة تشوق حالم لحياة ما بعد الحرب ، انعكس على الحرب ذاتها ، وبأنه ، صرخة انسان طبعيف ، وشكا الى هنري وليمسون بأن أسوا صفة يتصف بها جيل الحرب عندما ينظرون داخل أنفسهم هي العجز عن الحفاظ على الروح المزدهرة في داخلهم ، وكرر المرة تلو الأخرى د وجوب تجاوز الحرب باعتبارها فترة مضنية فقدنا فيها مواطن أقدامنا المعتادة ، والظاهر أن لورنس كان يخشى أن تغدو أسطورة الجيل الفاقد مبررا للتقاعس والاستغراق في الذات عند كثيرين من أمثاله ممن حاربوا ، وحققوا امتيازا في الحرب . وقال على سبيل الاعتراض : ليس صحيحا ما يقال بأنه لم يبق بين

الناجين من الحرب أى فطاحل أو جهابذة و فكم كنا جيلا وحشيا محبطا ، نحن أبناء فترة الحرب لقد قالوا أن أفضل الأشخاص قد قضوا نحبهم عير أنه ما زال هناك كثير من الموهوبين على قيد الحياة ،

لقد أصبحنا الآن أقدر على الابتعاد عن الأسطورة على نحو لم يتسن للورنس تحقيقه ، وغدونا أقدر على التفرقة بين الحقيقة ، والـوهم · وتتماثل الأسطورة الانجليزية عن الجيل الفاقد هي ومعظم الأساطير في وجود تناظر بينها وبين الواقع ، فبالاستطاعة ردها الى الخسائر المربعة التي لحقت بنخبة صغيرة من الطبقة العليا ، ذات الملامح المحددة ، وردها أيضًا إلى الصعوبات التي عاناها أبناء هذه الطبقة ( وآخرون ينتمون إلى طبقة أدنى ) للتوافق مع الحقائق السياسية والاجتماعية في انجلترا بعد الحرب • نعم لقد عانت عائلات من مختلف شراثح المجتمع ، ولكن الأباكر في الصفوة السياسية والثقافية الحاكمة ماتوا بأعداد لا تتناسب وضآلة عددهم ، ونشرت أخبار فقدهم على نحو غير متناسب مع الحدث ، كما يظهر لنا الآن ، ان فهم هذا المعنى على وجهه الصحيح ، لقد عنى مصطلح الجيل المفقود في انجلترا الصفوة المفقودة • وعنى مصطلح الصفوة المفقودة . الابادة ، والدمار الجزئي ، وانقلاب الأوضياع ، سيكلوجيا ، بالنسية لخريجي المدارس الارستقراطية والجامعات الذين حكموا انجلترا خلال نصف القرن الماضي • واذا قرأنا مؤلفات الجيل الفاقد قلما نذكر أنه من بين سبعمائة ألف من المقاتلين الذين ماتوا خلال الحرب ، لم يكن بينهم أكثر من ٣٧٤٥٢ من الضباط ، وأن كان هذا العدد الأخير ، وليس الوحدات التي تولوا قيادتها ، هو الذي خلق هذه الأسطورة ٠

ومن المؤكد أن كثيرين من أبناء الصفوة قد غابوا عن ساحة ما بعد الحرب بيد أنه حتى اذا استمروا عائشين ، فانهم كانوا سيكتشفون سه مثلما فعل سيجفريد ساسبون سه ان عالمهم قد ولى بعد أن سرعت ( بشد الراء ) الاتجاهات الراسخة والتي لا تقبل الارتداد اتساع فرصة الصعود للسلطة السياسية وتفاقم بيروقراطية الحكومة والتطلع لمجتمع الرفاهية ، وبزوغ أنظمة تضم رجال أعمال وعمالة تتحدى حكم أولاد النوات والأعيان الاقطاعيين ، وسيشاهدون انحلال الامبراطورية، فلا عجب اذن اذا شعروا « بسقوطهم في الفجوة التي تفصل بين الحربين » •

من هذا يتضع أن ما افتقدته انجلترا أثناء الحقبة الفاصلة بين الحربين لم يكونوا أصسحاب القدرات والمواهب ممن سقطوا في ساحة الوعي أن ما فقد كان الظروف الضرورية لتحقيق أحلام « الأباكر ، بين من خرجوا سالمين من الحرب ، وأيضا أحلام البقظة بالاستمتاع بالسلطة

والهيلمان التي نشأ في ظلها أبناء المحظوظين من جيل ١٩١٤ وكان من الضروري التخلي عن هذه الأحلام كما أدرك لورنس فيما بعد ، وأن تحل محلها أحلام أخرى أنسب للتواءم والحالة التي ألفي الانجليز والأوربيون والآخرون أنفسهم يحيون في ظلها الآن وكانت هذه المهمة ملحة وباعثة على الكدر ، وعجز السواد الأعظم من أبناء هذا الجيل عن الاضطلاع بهذا الدور أو عزفوا عن القيام به ، مثلما فعل لورنس عندما تخلى عن أوهام السلطة ، وانضم الى القوة الجوية الملكية كطيار بسيط ولقد أنحى الجيل الانجليزي ١٩١٤ باللائمة على الحرب واعتبروها مستولة عن فقدانهم لعالمهم ولكن الحقيقة هي أن جزيرة ايثاكا \_ التي حدثنا عنها هوميروس في الياذته ... قد بدأت ملامحها ثنغير قبل أن يبحر الجيش الى طروادة بفحرة طويلة و

#### المسراجسيغ

- Pergonzi, Heroes Twilight: A Study of the Literature of the Great War (1980)
- Field. Three French Writers and the Great War: Studies in the Rise of Communism and Fascism 1975.
- Fussel, The Great War and Modern Memory 1975.
- H. Klein, ed. The First World War in Fiction: A Collection of Critical Essays 1976'.
- A. Marwick, The Deluge: British Society and the First World War 1965.
- R. N. Strombery, Redemption by War: The Intellectuals and 1914. (1982).
- A. J. P. Taylor, English History 1914-1945. (1982).
- M. P. A. Travers, German Novels on the First World War and Their Ideological Implications 1916-1933 (1976).

### ئا منا

## الهواجمة السلطوية والدبلوماسية فى منتصف القرن العشرين

ظهرت أوضاع سياسية ودبلوماسية جديدة من تأثير وحشية معاهدة السلام بباريس ، وتفكك المجتمع في أعقاب الحرب ، وانتصار البلاشفة في الثورة الروسية .

ففى ألمانيا ، اضطرت جمهورية فيمار الحديثة الانشاء الى التصدى للتدابير التى وردت فى معاهدة فرساى ، والتى ألزمتها بدفع التعويضات للدول المنتصرة فى الحرب عير أن « سائى ماركس ، ترى أن التعويضات التى احتدم الجدل حولها ربما كانت أقل اتارة للتصدع الاقتصادى ، مما اعتاد الساسة ومعظم المؤرخين الزعم منذ ذلك الدين ، وتلاحظ « ماركس ، أيضا كيف اعترضت حكومة فيمار على التقديرات التى طولبت بدفعها المينا كيف اعترضت حكومة فيمار على التقديرات التى طولبت بدفعها

وبالرغم من كل هذا ، فقد ظلت التعويضات في نظر كثير من الألمان خلال عشرينات القرن تبدو كرمز للهزيمة · وساعدت الحالة العقلية والتمزق الاجتماعي المترتب على الحرب ، والتضخم في مشارف العشرينات على ظهور الأحزاب السياسية المتطرفة · ويصف ريتشارد هاريس كيف جند أوائل أعضاء الحزب النازى ، وكيف تحواوا من جنود ألمان مهزومين ومتعطلين عن العمل في أغلب الأحيان الى أعضاء حزب مخلصين وغيورين ·

وأثناء كفاح جمهورية فيمار لتحقيق الاستقرار الداخلي والاحترام في الخارج ، شرعت الحكومة البلشفية الثورية في اعادة تنظيم روسيا

وتحويلها الى اتحاد سوفيتى · وأثناء عزلة روسيا عن باقى العالم ابان العشرينات ، شب صراع طويل على السلطة والسياسة داخل الحزب الشيوعي الحاكم · ويحلل روبرت تاكر كيف وطد ستالين أقدامه كحاكم أوحد للمولة وللحزب الشيوعي السوفيتي في وجه منافسة حزبية داخلية ضارية ·

وساعد استيلاء النازى على السلطة ١٩٣٣ على حث الألمان على بذل الجهد لمراجعة تسوية السلام ، وقوبل استهزاء الألمان بمعاهدة فرساى والتعديات الأخرى بسياسة مهادنة بلغت ذروتها في أكتوبر ١٩٣٨ ، بعد توقيع ميثاق ميونغ · ويبحث رونالد سملسر الأهداف السياسية الألمانية من وجهة نظر زعامة الحزب النازى كمحاولة لفهم هل كانت هناك فرصة لنجاح سياسة المهادنة · ثم يفحص بعد ذلك وليمسون موراى الموارد العسكرية لقوى ١٩٣٨ ويتساءل هل كان الأصوب المدخول في حرب مع ألمانيا ١٩٣٨ بدلا من ١٩٣٩ ·

وأنهت الحرب العالمية الثانية السيادة الأوروبية على العالم · فبعد ١٩٤٥ ، انحصرت القارة الأوربية بين قوتين عظمتين ضخمتين تتمتعان بأقوى نفوذ : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي · وفي ١٩٤٩ ونتيجة لامتداد النفوذ السوفيتي بعد الحرب في شرق أوربا وفرض الحصار على برلين ، أنشأت الولايات المتحدة وبلدان أوربا الغربية منظمة الناتو التي تضم دول شمال الأطلسي ، والتي تعد بمثابة العمود الفقاري للتحالف الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وأوربا · ويبحث ميكائيل ماندلباوم كيف تأسس التحالف ، وحظه في البقاء في العصر النووي ·

#### سالی مارکس

تركت تسوية باريس للسلام ١٩١٩ عددا من المخلفات التي لازمت العلاقات الدولية ابان السنوات الفاصلة بين الحربين العالميتين وضمت عدد المسائل مصير الدول التي نشأت حديثا في أوربا الشرقيسة وعصبة الأمم المشكوك في أمرها ، ورسالتها ، والتي انتهى بها المطاف الى أن أصبحت بلا حول ولا قوة ، واخفاق الولايات المتحدة في التصديق على معاهدة الانضمام للعصبة ، بيد أن أكثر المشكلات اثارة للمتاعب ، والتي زادت من حدة تعقيد العلاقات السياسية والدبلوماسية ، وأشعلت فتيل القلاقل السياسية الداخلية في المانيا ، كانت فرض التعويضسات على المانيا ، والزعم بمسئوليتها عن الحرب التي ارتبطت بها المانيا ، والزعم بمسئوليتها عن الحرب التي ارتبطت بها المساوية المانيا ، والزعم بمسئوليتها عن الحرب التي ارتبطت بها

والتعويضات عبارة عن صكوك مدفوعات تتيح للقوى المنتصرة حق المحصول من ألمانيا على مواد مثل الخشب والفحم وبعض الممتلكات التى تملكها الدولة الألمانية ، وفقا لما نصت عليه معاهدة فرساى من حيث المبدأ ووفقا للبيانات التى طرحها المفاوضون المبعوثون من قبل الحلفاء ، وانقسم الرأى بدرجة ملحوظة بين القوى المتحالفة ، لاسيما بين فرنسا وبريطانيا حول قدرة ألمانيا على الدفع والوسائل المناسبة للاتباع للارغام على ذلك ، واحتدم الخلاف بوجه خاص ١٩٢٣ عندما غزت فرنسا حوض الروهر عندما ثارت مشكلة حول دفع التعويضات الأخيرة ، وقرر الزعماء الألمان من شتى الاتحاهات السياسية الاعتراض على هذه الخطوة ، والامتناع عن تقديم الصكوك المطلوبة ، ولجاوا الى جملة سبل لتحقيق ذلك ، كان من بينها تخفيض قيمة المارك بعد غزو الفرنسيين للروهر ، واجسراء من بينها تخفيض قيمة المارك بعد غزو الفرنسيين للروهر ، واجسراء ما سلسلة من المباحثات كخطة دوز (\*) (١٩٢٤) وخطة يونج ١٩٣٤ ، وعل

Dawes.

نللا عن The Myths of Reparation تللا عن The Myths of Reparation تللا عن Central European History Vol. 11.

الرغم من التعاطف التقليدى مع الألمان واعتبارهم ضحية عاجزة نسبيا لجشع الحلفاء ، فان هذه التكتيكات نجحت بدرجة كبيرة ، ودفع الألمان نسبة صغيرة من المبلغ الكبير المطلوب سسداده • والواقع أن مقاومة الألمان للتعويضات قد وفرت عليهم الكثير وحرمت الحلفاء من الأموال اثتى كانت ستدفعها ألمانيا ، وتدفع كمعاشات للمحاربين من الحلفاء •

وكانت مشكلة التعويضات في صميمها سياسية اكثر من كونهسا اقتصادية اذ كانت فرنسا تتوقع أن يساعد دفع التعويضات على اعادة توكيد هزيمة ألمانيا ١٩١٨ ، وكان اعتراض الألمان على دفع التعويضات مظهرا من جملة المظاهر التي اتبعت لاثباتهم رفض الاعتراف بأن الهزيمة نهائية ، ولتوكيد دورهم في العلاقات الدولية التي أعقبت الحرب ، ولقد تحقق هذا الهدف للسياسة المخارجيسة في ظل جمهسورية فيمار قبل استيلاء النازى على السلطة ،

[ ملحوظة : على القارى، أن يلاحظ أن معدل تبادل العملة في هذا المقال كان أربعة ماركات مقابل الدولار الواحد ، وأن مصطلح بليون يمثل مصطلحا أمريكانيا قيمته ألف مليون ] •

بالاستطاعة تقسيم التعويضات بعد البحرب الى نوعين : تعويضات لا ألمانية ستبقى الى حد كبير ضمن الموضوعات المجهدولة من المؤرخين ، وتعويضات ألمانية أشبه بغابة كثيفة متشابكة الفروع ، لم يغامر سدوى قلائل من المغامرين البواسل بالتغلغل فيهدا والكشف عن أسرارها ، ولا يخفى أن معظم داوسى تاريخ المقرن العشرين قد آثروا السلامة ، وتجنب اقتحام مجال المسلئل المائية الجمة المتعقيد ، وترتب على ذلك شيوع عدة اساءات لتصور تاريخ التعويضات الألمانية ، وليست هذه المخلاصية الموجزة موجهة للمنقبين الكادحين الذين يستحق جهدهم كل تقدير ، والكنها الموجزة موجهة للمنقبين الكادحين الذين يستحق جهدهم كل تقدير ، والكنها تخص الكثيرين الذين تجنبوا الكد والبحث ، ووثقوا في المخرافات التي تروى عن التعويضات ، وما زالت تزدان بها دراسات تاريخ جمهورية فيمار وتاريخ ما بين الحربين العالميتين .

وتبدأ خرافة التعويضات الألمانية بمعاهدة فرساى ، ولم تتضمن المادة الخاصية و بمجرمى الحرب ، التى طالما تعرضيت للائتقاد ( المادة ٢٣١ ) والتى قصد بها أصلا وضع أساس ثانوى للتعويضات ، أية اشارة الى مجرمى الحرب ، فهى تخص بالذكر و مسئولية المانيسا وحلفائها والمرتبطين بها عن جميع الخسائر والأضرار التى تعرضت لها يحكوهات الحلفاء ، ومن اربطوا بهم وبشعوبهم نتيجة للحرب التى فرضت

عليهم من أثر اعتداء ألمانيا وحلفائها ، ولم تكن مسألة اعتداء ألمانيا على بلجيدا موضع نزاع على الاطلاق ، وتبعا لنظرية المسئولية الجماعية ضمن المنتصرون الجملة ذاتها بعد اتباع مبدأ مراعاة عدم تناسى بعض الاختلافات التي تقتضيها الضرورة (\*) العبارة نفسها عند توقيعهم للمعاهدتين مع النمسا والمجر ، ولم تفسر أية دولة من هذه الدول العبارة على أنها تعنى مجرمى الحرب ، وفي السنوات الأخيرة ، أرغى المؤرخون والدعاة الألمان وأزيدوا وأفاضوا الكلام عن « مجرمي الحرب من طرف واحد » ، وأقنعوا الكثيرين ممن لم يقرأوا المعاهدات بما في هذه العبارة من تعسف ،

وبينما طرحت المادة ٢٣١ احتمالات نظرية لا حدود لها ، رأينا المادة ٢٣٢ ، تحصر نطاق المستولية الألمانية في خسائر المدنيين ، كما تحددت في اللحق ، ولقد سكب الكثير من المداد لايضاح اشتمال الأضرار التي لمقت بالمدنيين على معاشات أرامل الحرب ومكافآت من اعتمدت أحوالهم على الحرب، وفي وإقع الأمر، ولما كان مشروع التعويضات قد كتب ١٩٢١ على أساس تقدير الحلفاء لمقدرة ألمانيا على اللغع ، وليس على أساس مطالب الحلفاء ، لذا لم تتعرض هذه البنود لمدى استعداد ألمانيا للدفع ، وانما اقتصرت على تعديل ما يوزع مما يقسهم من تعويضات ، وبعبارة أخرى ، لقد زادت اضافة المعاشات والأتعاب الى التعويضات من نصيب بريطانيا في الغنيسة ، ولكنها لم تضخم الغنيمة ذاتها ، وكانت أعظم آثار تضخم ما يطالب به الانجليز هي الزيادة الهائلة في مصاعب الاتفاق بين الحلفاء على اجراءات تسبوية للتعويضات ، وارتفاع أصوات السخط عند الألمان ، يعد مِا قيل عِن اسِتعبادهم لدِفع هذه المبالغ الطائلةِ ، ﴿ وَكَانَتِ هَذْهُ الْدَعُوةُ مِن قبيل التضليل) مما أثار ود فعل ناقِم عند الرأى العام الألماني • وفي عِبْد المسألة ، كما هو الجال في الكثير من جوانب التعويضات ثمة تفاوت بين الظاهر والواقع ، مما ساعد على شبيوع كثير من خرافات النعويضات .

ولقد ثار كثير من الجدل أيضا لأن المعاهدة لم تحدد مقددار المبلغ الكلى الذي تستطيع ألمانيا دفعه كتعويضات وعندما ثارت بعض السكوك عند الألمان والدول المنتصرة حول هذه المسألة المالية ، نجحت ألمانيا في شن حملة دعائية مؤثرة عن مدى ما حل بها من ظلم ، بعد ارغامها على « توقيع شبيك على بياض » وكان التأخر \_ في الحق \_ لصالح ألمانيا ، وأدت المغالاة في مطالبات شعوب البلدان المنتصرة الى بلوغ مجموع وادت المغالاة في مطالبات شعوب البلدان المنتصرة الى بلوغ مجموع المتعويضات التي نوقشت في مؤتمر السلام رقما فلكيا يتجاوز ستة عشر ضعف المبلغ الذي أدرج في نهاية المطاف ، وكان الخبيران البريطانيان :

<sup>.</sup> Mutatis Mutandis.

اللورد سامنر وكاتليف بعيدين عن الواقع حتى أطلق عليهما اسمهما التوآمين السمابحين في ملكوت ، وبعسرور الوقت ، انخفضت أرقام التقديرات تباعا ، واقتربت (١٩٢١) من الواقعية الى حد ما .

وأخيرا حددت معاهدة فرساى فترة زمنية تنتهى يسوم أول مايو الاعدام المنطقة المنط

وتقرر أن تدفع التعويضات على جملة أقساط ، فكانت هناك مبالغ تدفع نقله من حين لآخر ، وأخرى تدفع « عينيا ، عن طريق مواصلة شحن بعض السلم ، وعنيت عبارة « الدفع العينى » عند الألمان تسليم سلم مثل الفحم والخشب والأصباغ الكيماوية والعقاقير الطبية ، وفسرت عبارة أن تكون قيمة الشمحن بالذهب على أنها تعنى الدفع بضمان فاترزة التعويضات الكلية المطلوبة من ألمانيا ، وباستثناء حالتين هما التعويضات الائتمانية التي تضمنت ممتلكات الدولة في المناطق التي استولى عليها المنتصرون مثل مناجم الفحم باقليم السار وسكك حديد ألمانيا في الأقاليم التي تم اقتطاعها من ألمانيا وضمت لبولاندة ، وباستثناء حالة الالزاس واللورين ، فان البلدان التي كانت تتبع ألمانياً قد نظر اليها على أنها جزء من ألمانيـــا الامبريالية ، وحملت نفقات الدين ، كما كان الحال في أول أغسطس ١٩١٤ ، وأخبرا تضمنت التعويضات بعض مطالب لايتم الوفاء بها غير مرة واحدة • فلم تصرف تعويضـــات التمانية عن عودة نفائس الفن ، واكتفى بطلب ترميم مكتبة لوفان (\*) المدمرة ورثى بالمثل خصم امدادات الدواجن والأدوات الزراعيسة وآلات المصانع ومواد البنساء التى طلب تسليمها على سبيل التعويض عن عمليات الازالة الشاملة أثناء الانسحاب الألماني ، من حساب التعويضات .

وتماثلت و قواتير ، التعويضات في معاهدتي النبسب والمجر في الخطوط العريضة هي وتلك التي فرضت على المانيا ، فلم يذكر أيضا مجموعها الكلي ، واحتسبت تكاليف تنفيذ معاهدتي السلام كعصاريف أولية ومقابل للمدفوعات ولا تضاف لحسابات التعويضات ، ومع هذا فقد رئي منع ائتمانات للدفع الفوري ، والتسنيم العيني ، ونقبل ملكيات الدولة ، بينما تقرر أن تتكبد الدول التي حلت محل الدول التي انتهى أمرها بعد الحرب ، مسئولية دفع حصص جوهرية من الدين المستحق على دولة النمسا والمجر قبل الحرب ، وحددت المعاهدة البلغارية مبلغا محددا سرعان ما روجع وتم تخفيضه ، وفي معاهدة سيفر ، التي لم يصمدت عليها ، خفض الدين المستحق على الاتراك تخفيضا حادا بعد مراعاة ضخامة عجم ما خسروه من أراض ، وفي معاهدة لوزان ، استبعد الدين استبعادا تما ، وبلغت النمسا حدا من الفقر دفعها الى عدم دفع أية تعويضات اكتفاء بالتحويلات المستحقة نظهير المتلكات المنقولة ، بينما لم تدفع المجر الا القليل ، ولما بدا واضحا أن ألمانيا هي الدولة المهزومة الوحيدة القادرة على الدفع ، لذا تركزت المعركة على ارغام ألمنيا على دفع التعويضات على الدفع ، لذا تركزت المعركة على ارغام ألمنيا على دفع التعويضات

واحتدم الخلاف حول ائتمانات ممتنكات الدولة المنقولة ، وعمليات الشحن ، وان كانت المساحنات لم تتوقف حسول مختلف التعويضات الألمانية ، النقدية والعينية على السسواء ورغم حسدوث الكثير من الصعوبات في شحن مواد الصسباغة ، الا أن معظم المشكلات لم تكن من صنع الألمان ، وفي هذا المقام ، ينبغي أن يصحح الاعتقاد الشائع في هذا الشأن ، فالحقيقة هي أن الولايات المتحدة كانت تطالب ألمانيا بما يقدر ببليون ونصف دولار أو قرابة ستة بلايين مارك ذهبي ، وأنها كانت تتلقى شحنات منتظمة من مواد الصباغة حتى وقت مناخر ، يعني حتى الصباغة ، وأذا جمعنا المطالب المختلطة الأنسسخاص بصفتهم الفسردية وتكاليف احتلال الراين وتعويضات الحكومة سيبين أن الولايات المتحدة وتكاليف احتلال الراين وتعويضات الحكومة سيبين أن الولايات المتحدة قد تلقت في نهاية الأمر ماينوف عن ربعمائة مليون مارك ذهبي و

على أن مواد الصباغة كانت مشكلة جانبية ، كما كانت مسألة التعويضات بالنسبة للولايات المتحدة مسألة هامشية ، وتركز الانتداء على الدفع نقدا ، وعن طريق أصناف كالفحم والخشب ، بينما كانت هذه المسألة تلقى أكبر عناية من قوى الحلفاء ( فرنسا وبريطانيا وايطاليا وبلجيكا ) ، وقد تلقت نصيب الأسد من هذه التعويضات ، وكانت مصاريف شحن الفحم أقل من الحصص المفردة من البسداية على وجه

التقريب، واتفق المنتصرون في حوّته صبا (\*) الذي عقد في يوليو ١٩٢٠ على دفع قسط تأمين يقدر بخبسة ماركات عن كل طن فحم، وذكر في التبرير الرسمي لهذا الاجراء أنه لرفع مستوى تخذية عسال المناجم، وتقديم قروض كبيرة الله نيا لتيسير عمليات صحن الفحم، غير أن هذه الحصص لم تنفذ • فقد نوقشت مسألة احتلال الحلقاء لحوض الروهر الرغام ألمانيا على الوفاء بالتزاماتها الأول مرة في مؤتمر لندن (مارس ١٩٢٠) وأعيد بحثها جديا في مؤتمر سبا، ثم أثيرت المسألة بعد ذلك مرادا بعد أن تواصات التجاوزات في المخطط الدائم الذي حل محل مشروع الاتفاقات الوقتية ١٩٢١،

وبناء على ما طالبت به معاهدة فرساى ، أعلنت لجنة التعويضات فى ١٧٧ ابريل ١٩٢١ أن جملة المديونية الأنانية تقدر بمبلغ ١٩٣١ بليون مارك ذهبى، ويعد هذا الرقم حلا وسطاً اهتدى اليه البلجيكيون بين المجموع الفرنسى والمجموع الايطالى الأكبر الذي يطالب به الفرنسيون والمجموع الأدنى الذي قدره الأنجليز ، ويمثل أدنى قدر يرضى به الرأى العام في الدول المستحقة للتعويضات ، وكانت الضغوط البريطانيسة من أجمل تخفيض المجموع الكلى للديون ، وتخفيض التعويضات الألمانية مستمدة من افتراض ارتكان استعادة الاقتصاد البريطاني انتعاشمه على الرجوع السريع لأنماط التجارة التي كانت متبعة قبل الحرب ، والتي كانت تحتاج بدورها الى اعادة احياء فورية للاقتصاد الألماني و ولما كان الزعماء البريطانيون قد افترضوا أن أية مدفوعات المانية كبيرة لدفع التعويضات قد تاحق خسارة بالمنتجين البريطانيين ، لذا عارضوا أي ارغام على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للتعويضات من المانيا ،

ولقد ركز المؤرخون على الرقم ١٣٢ بليونا دون فحص لطبيعة القدرة على الوفاء بتسديده و فلقد استودعت قائمة لندن للمدفوعات في مايو ١٩٢١ هذا المبلغ ، وقامت في ذات الوقت بالغاء وجوده ، وقدرت المديونية الكاملة لجميع القوى المركزية هجتمعة \_ وليس المانيا وحدها بمقدار ١٣٢ بليون ماركا ذهبيا تحت العجز والزيادة ، وصنف القرض الألماني في ثلاث مجموعات من السندات و أ و و ب و و و ب و و من بين خذه السندات ، كانت المسئدات و جه ، التي ضمت الجزء الإكبر من الصكوك مصممة على نعو وهمي ، اذ كانت بعيدة تمساما عن الواقع ، ومهمتها الأولى هي تضليل الرأى العام في البلدان التي ستؤول الها وايهامها بأن الرقم ١٣٢ بليونا متوافر عند الألمان وكان خبراء الحلقاء وايهامها بأن الرقم ١٣٢ بليونا متوافر عند الألمان وكان خبراء الحلقاء

<sup>.</sup> SPA (\*)

يعرفون أن ألمانيسا ليس بمقدورها دفسع ١٣٢ بليونا من الماركات ، والله من منتظيم بافي فوى وسط أوربا دفعه لا يتجاوز مبلغا اقل من دلك بكثير ، وهكذا مثلت السندات أ ، ب ، ج \_ التي كانت صحيحة \_ تقدير الحلفاء الفعلي لما بوسم ألمانيا دفعه · فكانت السندات « أ » والتي تقدر بمبلغ اثنتي عشر بليونا من الماركات الذهبية تمثل الرصيد المؤقت المقدر بعشرين بليونا ، بينما تفدر السندات « ب » بثمانية وثلاثين بليونا ، وهكذا مثلت السندات « ب » جملة تعويضات المديونية الالمانية التي كان على ألمانيا مواجهتها ( القيمة الاسسمية ) بخمسين بليونا من المقدار الذي عرضت ألمانيا دفعه · وتضمن جدول لندن أيضا اختلافات الدفع في حالة استرجاع السندات أ و ب بعد سداد قيمتها ، وتتضمن جدولين بالحدود القصوى السنوية للحدود الثابتة والحدود المتغيرة ·

وفي صيف ١٩٢١ ، واجهت ألمانيا أول عملية دفع فورى لمبلغ بليون مارك ذهبي كاملا ، ولقد نفذت هذه العملية ، لأن تقاضي وسوم الجمارك كان تحت امرة الحلفاء كما كانت المنطقة المحيطة بمدينة دوسلدورف محتلة من قبلهم أيضب • واتخذت هذه الاجراءات في هارس ١٩٢١ ، أولا كمحاولة لحمل الألمان على دفع عبلغ مقبول ، واستمرت لارغام الألمان على قبول و جدولة ، المدفوعات الذي وضعته لندن . وبعد الدفع النقدي الصوري ١٩٢١ ، أمسك الحلفاء عن تقاضي الرسوم الجمركية ، ولكنهم طالبوا دوسلدروف بها ، ثم دفعت ألمانيا بعد ذلك جزءا صغيرا جدا من المديونية المستحقة الدفع في نوفمبر ١٩٢١ ، ومقادير صغيرة من الأقساط السنوية المستحقة في أوائل ١٩٢٢ ، ولكنها لم تدفع أي شيء نقدا بعد ذلك حتى بدأت خطة « دوز » في وقت متأخر ١٩٢٤ · وخلال ١٩٢٢ ، استمر الدفع العيني ، وان لم يكن كاملا البنة ، بينما أجريت شتى الحيل لاصدار سندات كبديل للدفع النقدى ، ومع هذا فقد تحدد موعد انهاء هذه الاجراءات الخاصة بالسداد الوقتي بنهاية ١٩٢٢ ، ورئى بعدها اما أن تفرض خطة جديدة للتعويضات أو تضطر لندن بموجب ما جاء ني جدولها الى فرض مطالبها بالقوة ٠

وفى صيف ١٩٢٢ ، بدا واضحا استحالة استعادة ما ورد فى جدول لندن \_ والذى كان معلقا بالفعل \_ غير أنه لم يحدث أى اتفاق على ما يتعين القيام به ، وانخفض حين ذاك سعر العملة الألمانية انخفاضا حادا ، وبدأ هذا التدهور فى سعر العملة أثناء الحرب العالمية الأولى ، واستمر فى خطوات شاردة ، واقترنت الحدود القصوى للتعويضات بالترنح المذهل لتضخم

المارك ، وأرجع الألمان ما حل بعملتهم الى تأثير التعويضات ، بينما اتفق الخبراء البريطانيون والفرنسيون على ادانة ألمانيا لتحطيمها المارك عمدا تجنبا لاحداث اصلاحات في الموازنة والنقد ، والأمم من ذلك لتجنبها دفع التعويضات ، وأصاب خبراء الاتفسناق الودى في هذه الناحيسة وجه الحقيقة • أما المؤرخون الدين قبلوا الزعم الالماني بأن التعويضات كانت سببا لحدوث التضخم ، فقد تناسوا أن النضخم قد مسببق التعويضات زمنيا ، وتناسوا بالمثل أن التضخم قد انتشر في الحقبة الواقعــة بين صيف ١٩٢١ ونهاية ١٩٢٢ ، عندما كانت ألمانيا قائمة بالفعل بدفع القليل من التعويضات • ولقد أخفقوا أيضا في تفسير لماذا تواففت الفترة التي انخفض فيها التضخم هي وفترة دفع أكبر قدر من التعويضات في أواخر عشرينات القرن العشرين ، ولماذا زعه الأمان بعهد ١٩٢٠ ، أن هذه التعويضات هي ألتي أحدثت التضخم ، وليس من شسك أن ارتيساب البريطانيين والفرنسيين في أواخر ١٩٢٢ كان له ما يبرره ، اذ يبين مي الرجوع الى محفوظات مستشارية الرايخ أن زعماء ألمانيا ١٩٢٢ و ١٩٢٣ قد اختاروا تأجيل الاصلاحات الضريبية واجراءات تثبيت انعملة ، يحدوهم الأمل في الحصول على تخفيضات جوهرية في التعويضات ٠

على أن « الاتفاق الودى » على الوقائم نم يعد بأى حلول ، بعد أن استخلص الفرنسيون والانجليز نتائج سمياسية متعارضة من نفس التقديرات ، اذ رأى البريطانيون أنه لما كانت ألمانيا قد نجحت في تحطيم عملتها ، لذا يتوجب منحها حق عدم الدفع لمدة أربع سنوات كاملة لجميع المبالغ المدفوعة كتعويضات لتيسير عملية إعادة اصلاح موازنتها المالية ، بينما اعترض الفرنسيون على منح فترة « موراتوريوم » طويلة ، كأنها مكافأة على سوء السير والسلوك ، وأصرت على قيام الحلف بمصادرة كل شيء كالمناجم أو الغابات الملوكة للدولة ، ورسوم الجمارك أو أى شيء من هذا القبيل ، كضمان مدر للدخل يساعد على استثناف الدفع في آخر متذرعين بأن أى ارغام قد يساعد على تحطيم محاولة عودة الألمان لسابق متذرعين بأن أى ارغام قد يساعد على تحطيم محاولة عودة الألمان لسابق عهدهم ، بينما رأى الفرنسيون أن أى موراتدريوم سيدير منعه معناه نهاية التعويضات ، وابان الجزء الأخير من ١٩٣٢ ، لم تهتمد لجنات التعويضات ولا مؤتمرات الحلفاء الى أى حلول وسط ،

وتصاعد التوتر في ديسمبر ١٩٢٢ عندما أعلنت لجنة التعويضات وبعد تأييد ثلاثة أعضاء واعتراض عضو واحد هو ( انحلترا) تقصير ألمانيا في توريد الأخشاب ، ولم يحدث أي اختلاف حول ما حدث من تقصير أو أبعاده ، وعلى عكس ما تردد في الخرافة التاريخية ، فان

التقصير في توريد الأخشاب كان عملا جسيما ، حتى وبالرغم من أن حصىص الخشب قد روجعت في كتير من الفئات على أدنى العروض القدمة مَن الألمان ، ولم يحدث خلاف أيضا حول تفسير أسباب القصور ، الذي دل على وجود سوء نية عند الألمان • غير أن بريطانيسا عرضت اعلان التقصير خشية أن يؤدي الاعلان الى اندلاع الحرب وكان الاجراء الجدى الوحيد و للاتفاق الودي ، احتلال حوض الروهـــر ، والذي عارضـــته بريطانيا معارضة شديدة عندما اقترب موعد تنفيذه وبينما لم يتخذ أى اجراء فعل لمواجهة القصور في عملية توريد الألمان للأخساب ، الا أن اعلائه أنار مظاهرات حماسية حول الاعلان الرسمي عن حدوث قصور في الوفاء بتوريد الفحم في يناير ، بعد أن نفد صبر فرنسا ، وصمم الزعماء الفرنسيون على اعتبار عملية تكرار التقصير عن توريد الفحه مبررا للارغام على تنفيذ معاهدة فرساى بحذافيرها ، وكانت حصص الفحسم تسلم شهريا • ووفت ألمانيا بوعدها في يباير وأكتوبر ١٩٢٠ ، ولكنها فيما عدا ذلك قصرت بانتظام ، فكانت تسيلم هذه الحصص بمقادير متفاوتة بالرغم من المراجعات التي أسفرت عن اجراء تخفيضات عديدة في الحصبص المقررة ، وبخاصة بعد أن فقدت المانيا حقول الفحم في شيليزيا م لذا بلغ عدد مرات التقصير في تسليم الفحم في بحر سنة وثلاثين شهرا ( فی بنایر ۱۹۲۲ ) ۳۵ مرة ۰

وفي يناير ١٩٢٣ ، التقت دول و الاتفاق الودى ، في باريس ، وقدمت كل بلد ــ ماعدا بلجيكا ــ مخططـــا ونشرته على الفور ، وبذلك. أشعلت حماسة الرأى العام في كل مكان • وجاءت الخطة الألمانية \_ التي قدمت ميثاقا لأرض الراين حجبت به ميثاق لوكارنو ــ محاولة غير ناجحة للالهاء عن تقصير ألمانيا في دفع التعويضات • وطالب مخططا فرنسها وايطاليا بتوقيع عقوبات اقتصادية محدودة ، وباقامة وحدة تستند الي « الاتفاق الودي » ، بالرغم من أن فرنسا قد أعلنت أنه في غيبة أي اتحاد كامل ، فأنها ستتخذ خطوات شديدة ، واستستبعد الانجليز المخططين جانباً ، وأصروا على اعتبار مشروعهم الأسبسي المشروع الأوحسد الذي يصسلح قاعدة للتباحث • وقبهل رئيس الوزراء البريطهاني الجديد أندرو بونارلو الذي كان مرنضا وعديم الخبرة بالعقوبات وغارقا لأاذنه في السياسة الداخليـة والأزمة التركية ، قبل خطـة جــون براد بيري المفوض البريطاني في لجنة التعويضات • ركان هذا المشروع مجرد صورة آخرى من مشروع آخر سبق أن رفضته فرنسا ، ووصلفه الألمان بأنه « مَبِعَــذر التنفيذ ، • وكان معقد لعرجة يتعذر فهمها ، مما دفع كارل برجمان الخبير الألماني الى التململ والقول بأنه يفضل دفع التعويضات

على قدح زناد فكره لفهم مشروع براد بيرى • وكان من بين ملامحه غير المستساغة الأخرى امكان قضه المشروع البريطاني على جعيع المنافع الني ستجنيها بلجيكا من التعويضات ، بعد أن منح ألمانيا حق الامتناع عن الدفع نقدا وعينيا لمدة أدبغ سنوات ( أى ضعف ما طلبته في ديسمبر ) دون الاستناد الى أية ضمانات انتاجية ، ومطالبته بالالغاء الصريح للسندات عبد أفراد هيئة التعويضات ، واعادة تشكيلها لانهساء غلبة الفرنسيين فيها ، ومنح الانجليز حق املاء سياسة اتفاق الجنتلمان في التعويضات غير الألمانية • ولما كانت هذه الخطسة قدعنت في نهساية الأمر تصفية التعويضات ، لذا لم يكن بمقدور ساسة أوربا قبولها ، واسستمراد بقائهم في مناصبهم ، ولم يقرها أحد ، وفشل المؤتمر .

وفي ٩ يناير ١٩٢٣، أعلنت بعثة التعويضات حدوث تقصيد في تسليم الفحيم ( وكانت نتيجة التصويت ٢ : ١ ) وصممت في نفس الاقتراع على احتلال حوض الروهر ٠ وفي ١١ ينساير ، دخل الفرنسيون والبلجيك والايطاليون حوض الروهر للحصول على الفحيم مصحوبين ببعض قوات الطوارى من الفرنسيين والانجليز ، ووقفت انجلترا موقف المتفرج ، ورفضت الاحتلال بوصفه لاأخلاقيا وغير مشروع ، ولكنها قدمت بعض التفسيرات المتعارضة هي وهذا الرفض عندها وافقت على استعمال خطوط السكك الحديدية الانجليزية في أرض الراين وبينها اعتمدت وجهة نظرها على أسس أخلاقية في أغلب الظن ، فإن الرأى القانوني الانجليزي قد استند أكثر من ذلك على تفسير بعض الزعماء الانجليز لمعاهدة فرساى آكثر من التنفيذ لاستحالة تحنيق اجماع في الرأى بين وفد وضع القرارات موضع التنفيذ لاستحالة تحنيق اجماع في الرأى بين وفد التعويضات ، الا أن أية قراءة دقيقة لماهدة فرساى تبين شدة اعتماد نظرة الانجليز على أساس مشروع ،

ولما كانت المقاومة السلبية الألمانية لاحتسلال حوض الروهر قد تصاعدت وتحولت الى عملية حربية رئيسية ، لذا رفضت بريطانيسة الانحياز الى أى طرف ، ومن ثم طالت الأزمة وأوغرت صسدر الطرفين وخشى بونادلو ( رئيس وزراء بريطانيا ) حدوث فجوة فى العلاقات مع فرنسا ، ورفض الاعتراف بوصول هذه القوات ولما كان قد رغب وق كل شىء آخر عدم وصول المخلاف الى حد الشقاق وتعذر رأب الصدع ، لذا لم يتخذ أى قرار لصالح أى طرف من الطرفين وكما أنه فشل فى لذا لم يتخذ أى قرار لصالح أى طرف من الطرفين وبانكاريه ، وتحاهل فهم وجهة نظر رئيس الوزراء الفرنسي المسيو ريمون بوانكاريه ، وتحاهل بونادلو القرائن التي بينت سعى بوانكاريه لتجنب مثل هذه الخطوة

الشديدة الوطأة • ولم يدرك قط أنه بالانستراك مع اليمين الفرنسي ، ويخاصة الكسندر ميراند (\*) فانه قد أرغم بوانداريه على دحـول حوض الروهر بأن رفض الحلول الاكثر اعتدالا • وبمجرد اتخاد الخطوة ، ادرك يوانكاريه أن فرنسا قد نعبت آخر ورقة في جعبتها ، وأنه من الواجب أن تربح ، لأن البديل سيكون هزيمة سلطقة ، اذ كانت فرنسا اصعف فطريا من آلمانيا ، كما يبين من اخفساقها الفعلى ارغام الألمان على تسليم مجرمى الحرب المزعومين والحصول على قبول ألمانيا للعفرات العسكرية من المعاهدة ، أو الحصول على أي مشاركة فعالة في عمليسات التعمير المكلفة للمناطق المهدمة في فرنسا • ولو أن ألمانيا لم تدفع التعويضات . وخففت بعض الأعباء عن فرنسا ، لأدى تفوقهــا الاقتصـادي الكامن ، بالاضافة الى ما حدث من تضعضع متزايد لمعاهدة فرساى الى قلب ميزان القوى رأسا على عقب ﴿ وعندما طبق بوالكاريه العقوبات على ألمانيا في آخر المطاف ، واحتمل حوض الروهر ، فانه كان يقوم بمحاولة أخبرة لارغام ألمانيا على الاعتراف بهزيمتها في الحرب العالمية الأولى وقبولها معاهدة فرساى ، وكان يدرك تمام الادراك أن المسكلات الأساسية لاتنصب على الفحم والخشب ، ولكنها تخص بالأحــرى استمرار سريان المعاهدة وانتصار فرنسا في الحرب ، ولم يدرك الانجليز البتة انهم يشاهدون امتدادا للحرب العالمية الأولى ، ولما كانوا لم يدركوا المسكلات الأساسية ، ولم يدركوا أيضا حاجة فرنسا الحقيقية للفحم، والمال، لذا لم يتمكنوا من تفسير لماذا طار صواب بوانكاريه ، وتجهم ، عندما تخاذلت ايطاليما وبلجيكا

وأعلن البريطانيون الذين كسبوا معركة الدعاية \_ كما لا يخفى \_ ان احتلال حوض الروهر عملية غير مربحة ، ووتعوا في ضلال عندما قارنوا ايرادات حوض الروهر بجدول لندن للمدفوعات ، وتجاهلوا أن جدول لندن قد ولى عهده ، ولم يعد بالامكان احياؤه ثانية ، وأن الاختيار الذي أصبح ميسورا لهم الآن هو بين ايرادات الروهر أو لا شيء ، والم اقم أن احتـــلال الروهر عملية مربحة ، حققت ربحا متراضعا في البداية ، ولكنها حققت أرباحا طائلة بعد مقاومة سالبة ، فبعد استبعاد المصارف وتكاليف احتلال أرض الراين ، يتضع أن ما حصلت عليه القوى الثلاث المستركة والولايات المتحدة صافيا من حوض الروهـس قد بلغ حــهالى تسعمائة مليون ماركا ذهبيا ،

امسیامی ( ۱۹۶۳ – ۱۸۰۹ ) Etienne Alexandre Millerand. (★) ومصامی افرنسی ۰

واستفاد آخرون ايضا . فلما كانت الحكومة الألمانية قد مولت المقاومة السلبية من خزانة خاوية ، لذا بلغ المارك حد الخراب ، وكان التضخم الخرافى الذى نجم عن ذلك من نتائج السهياسة الألمانية ، ولم يكن نتيجة للاحتلال بالذات ، ويسر التضخم للحكومة الألمانية دفع ديونها الداخلية ، بما فى ذلك قروض الحرب ومشروعات الدولة مقابل ماركات لا قيمة لها ، وكسب بعض أشخاص معروفون من رجال الصناعة المقربين من مجلس الوزراء الألماني أرباحا طائلة أيضا ، واستفاد الاقتصاد البريطاني المعتل كذلك بدرجة كبيرة من تفسخ الصادرات الألمانية ، وان كان المسئولون الرسميون البريطانيون لايعتروون قط بهذه الحقيقة ، حثى المينهم وبين أنفسهم ، فلما كانوا مقتنعين بأن بياناتهم الاقتصادية لا تتصل بأية صلة بالحادثة الشريرة ( يعنى معياهدة فرساى ) لذا لم يتوقفوا أبدا عن الدعوة لحل الأزمة ،

غير أن دعواتهم قد أصبحت ضرورية بعد أن ألف جوستاف اشترزمان حكومة جديدة ، وتخل عن المقاومة السلبية في سبتمبر ١٩٢٣، وما لبث أن أنهي التضخم • وبات وضع تخطيط جديد للتعويضات أمرا ضروريا إلى جانب إعادة بناء السياسة المالية الألمانية ، ووضعم مشروع لانتزاع حوض الروهر من أيدى فرنسا وبنجيكا ، وما لبثت قوى أخرى أن شاركت لتخفيف وطأة الدمار الذي حل بالمانيا ، وشيئا فشيئا الفت فرنسا نفسها منعزلة ، وساعد هبوط قيمة الفرنك على زيادة وهن مركزها الدبلوماسي ، وعندما أوضعه الرئيس كالفن كوليدج (\*) أنه لوضع خطة جديدة للتعويضات حتى تنيسر المشاركة الأساسية للمصارف لوضع خطة جديدة للتعويضات حتى تنيسر المشاركة الأساسية للمصارف بوانكاريه تعطيل تنفيذ هذه الفكرة ، وتمكن من اتخاذ الاجراء ، لكنه بوانكاريه تعطيل تنفيذ هذه الفكرة ، وتمكن من اتخاذ الاجراء ، لكنه المحل في يناير ١٩٢٤ ، ودلت واثبتت جهودها أنه بينما يصع القول بأن بوانكاريه قد كسب الحرب ، الا أنه قد خسر السلام •

وعملت خطة دوز فى ٩ ابريل فى مستويين ، وتدين تفاصيلها التقنية الدقيقة بالكثير للدراسات البلجيكية (\*\*) فى ١١ يونيو ١٩٢٣ ، التى أجريت عن المصادر المحتملة لايرادات التعويضات ، بينما تعد التسوية السياسية \_ أساسا \_ والتي احتوت على فقرات غامضة متعمدة

Calvin Colidge. (\*)

Etudes. (\*\*)

من وضع خبير أمريكي ( أوين ٠ د ٠ يونج ) ٠ وعلى الرغم من أن لجنة دوز قد بينت أن مشكلة احتلال الرومر خارجة عن نطاق جدول أعمالها، الا أنها قد احتوت \_ ضمنا \_ على اقتراح بالانهاء الفورى للاحتـلال الاقتصادي ، وتخفيف الاحتسلال العسكري ، يحيث يقتصر على قوة رمزية ( لانقاذ ماء وجه الفرنسيين ) · وطالبت الخطة باعادة تنظيم كاملة للمالية الألمانية ، على أن تخضع للاشراف الخارجي ، وتقديم قرض كبير اللمانيا ، وتعيين مفوض عام للتعويضات في برلين للاشراف على التنظيمات الاشرافية المعقدة ، وطالبت الخطة بزيادة الايرادات حتى تتمكن من دفع التعويضات، مع رهن الصناعة الألمانية وسكك حديد الدولة ، وعودة الحكومة الأثانية للاقتراض من الداخسل ، وفرض ضرائب كاستحة لانهاء الانحراف ( وانتهاكات معاهدة فرساي ) كما يبين من فرط تدني معدل الضرائب في ألمانيا بالمقارنة بما يماثلها في الدول المنتصرة وبينما أثبتت بعض البيانات عكس ذلك ، الا أن الواقع قد أثبت أن ادماج تكاليف الاحتلال ونفقات البعثة وجميع المصاريف السابقة الأخرى تحت اسم التعويضات الألمانية السنوية قد خفض من المجموع الكلى لهذء التعويضات ، بالرغم من أن حجم التخفيض لم يعد واضـــحا ، وأن مدة سريان الخطة لم تتحـدد ، وطلب من ألمانيا دفع بليون مارك في السنة الأولى ، من القرض الدولي أسباساً ، ويزداد مقدار المبلغ المحصل بعد ثلاث سنوات ، ويدفع مليونان ونصف المليون ماركا ذهبيا لمدة سنة ، وفيما بعد يطلب من ألمانيا دفع بليونين ونصف البليون ماركا مضافا اليها نسبة مئوية تتحدد بالرجوع الى دليل معقد يسترشد منه على مدى وفاء الألمان بعهودهم •

اما مسالة المطالبة بفرض ضريبة مكافئة في مخطط دوز ، فكانت عملا سياسيا خداعا على غرار ما حدث في سندان « ج » في جدول لندن، ولم تفرض معدلات ضريبية مكافئة للمعدلات السارية في البلدان المنتصرة لأن الخبير البريطاني الرائد سيرجوشيا ستامب قدر احتمال تحقيق مثل هذه المعدلات فائضا يمكن الانتفاع به في التعويضات مقداره أربعة ملايين مارك ونصف في السنة ، ورأى أن هذا المقدار يفوق ما بالامكان تحوبله ، وكانت مشكلة التحويل ( يعني الصعوبات المتضمنة في تحويل موارد حقيقية من بلد لآخر ، أو بمعنى أصح لتحويل الثروة الألمانية الى عملة أجنبيسة للتعويضات دون حط من قيمة المارك ) مشكلة ابتلي بها تاريخ التعويضات ، وساعدت على الحيلولة دون دفعها ، وبوجه عام ، لقد لاذ بالصمت فيما يتعلق بالاستثمار على نطاق واسع لرأس المال الأجنبي في بالصمت فيما يتعلق بالاستثمار على نطاق واسع لرأس المال الأجنبي في المانيا قبل التفجر الذي حدث اثر احتلال حوض الروهر وبعده ، ممن المانيا قبل التفجر الذي حدث اثر احتلال حوض الروهر وبعده ، ممن تشددوا لأسباب سياسية ورأوا ضرورة اقامة العراقيستل أمام تحويل

التعويضات أذ كان هذا الاستثمار يمثل تحويلا الأموال حقيقية فقدها المستثمرون الأجانب بعد أن استفحل التضخم أو الامتناع عن تسديد ديون التعويضات ، وقد تزودت منهسا المانيسا بعملة أجنبية لدوء التعويضات ، أما مدفوعات الألمان ذاتها ، فان صعوبات التحويل التى ظهرت عند دفع البليون الأول (١٩٢١) ، والتى مثلت المدفوعات الأولى التى الها قيمة قبل أن يسرى مفعول مخطط دوز ، فقد كانت مدفوعة الى حد كبير من ألمانيا كمحاولة للتهرب من التعويضات ، وفي أواخر عهد التعويضات ، بعد تخفيض المدفوعات ، بناء على ما ورد في خطة يونج ، فأن التحويلات لم تحدث أية مشكلة ، فطبقا لما جاء في خطة دوز ذاتها ، فقد تحققت الحماية ضد الصعوبات المحتملة للتحويلات ، بعد أن تحدد قيام ألمانيا بدفع التعويضات في بنك الرابع الألماني الجديد ، وتفويض قيام ألمانيا بدفع التعويضات في بنك الرابع الألماني الجديد ، وتفويض لبتقرير الموعد الذي يستطاع فيه اجراء التحويلات بطريقة آمنة ،

وعندما صبيدرت خطبة دوز في ابريل ١٩٢٤ ، أجمعت البلدان المنية على عدم التحمس لها السباب شتى ، وإن كانت كل بلد من هذه البلدان قد قبلتها لعدم عنورها على يديل لها • وبقيت معلقة مسائل آليات تطبيقها ، واعادة تكوين لجنة التعريصات ، والترنيبـــات لاجلاء فرنساً عن حوض الروهر • ولم يبت في هذه المسائل الا في مؤتس لندن في يوليو وأغسطس ١٩٢٤ • ويعد القرار الذي اتبخذ حين ذاك انتصارا شنخصيا للمستر وامزاى ماكدونالد رئيس الوزراء البريطاني ، الذي يستأهل التقدير لأنه أرضى زملاءه المتبرمين ودفعهم الى قبول حل وسط ، وان كان افتقار الوزير الأول الفرنسي ادوارد هريو للخبرة هو الذي ساعد على تيسير مهمة ماكدونالد • ومع هذا فقد حدثت ضغوط حاسمة من وراء الستار قام بها ممثلو شركة ب ، مورجان التي كان رضاؤها ضرريا لدفع قرض كبير اللانيا كما نصت خطة دوز ، وفضلا عن ذلك ، فقد واصل الفرنك الفرنسي الهبوط ، واحتاجت فرنسا ــ بالحاح ــ الى قروض من المصارف الأمريكية ، كما احتاجت لموافقة مورجان . وهكذا اضطرت فرنسا لقبول المشروع النهائي بالرغم من أن وكلاء شركة مورجان طالبوا ببعض التدابير التي تصعب توقيع أية عقوبات مستقبلا، في حالة التقصير، لأن القروض الأمريكية كانت ستمتد ٢٥ سنة ، بغض النظر عما يحدث في أمر التعويضات · وأرغمت الأزمة المالية والعزلة الدبلوماسية ورنسما على ابتلاع أي شروط غير مستساغة . وكمنا لاحظ احسد الانجليز المتبصرين : « لقد بدا مؤتمر لندن لرجل الشــارع الفرنسي استعراضا حافلا للبخلي عن النفائس التي كان يعتز بها، ، فقد رأى كيف تخلي التعريضات ، الواحدة تلو الأخرى ، كحق توقيع العقوبات فى حسالة التعريضات ، الواحدة تلو الأخرى ، كحق توقيع العقوبات فى حسالة حدوث تقصير من الألمان ، والاحتلال الاقتصادى لحوض الروهر ، وخطوط السكك الحديدية الفرنسية البلجيكية ، وأخيرا الاحتلال انعسكرى لحوض الروهر فى بحر سنة واحدة ، ، .

وبفضل خطة دوز ، تمكنت ألمانيا مرما من مواجهة التزاماتهـــا يالكامل تقريباً • ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبر إلى سبيل القروض الأجنبية التى تساوت على أقل تقدير هي والمبالغ الملية التي دفعت من قبيل التعويضات ، وكان يحدث في كل سنة تقصيم هين يحتم أن لا يكون متماشيا والقيم الأخسلاقية ، ولكنه لم يرتفع الى درجية تثير الاهتزاز • غير أن ألمانيا نظرت دائما الى الخطة على أنها اجراء مؤقت ــ كما لاحظ الفرنسيون \_ وكانت تأمل في مراجعتها قبل أن يصبح الدفع ملزما • وبعد أن طالب المفوض العام للتعويضات بمشروع أكثر استمرارية في أواخر ١٩٢٧ ، قدمت ألمانيا انتقادا لهذا المشروع ١٩٢٨ ، أي عندما اقترب موعد دفع القسط المقرر وقدره ملياران ونصف المليار من الماركات، وفضلًا عن ذلك،ففي بواكير ١٩٢٨ طالب اشترزمان صراحة بالاخلاء الفوري غير المشروط لحوض الراين ، ولما أحس زعماء فرنسا ـ بعد أن أصابتهم الأزمة المالية بلطمة قوية (١٩٢٦) ولشعورهم بأن المسساومة على اخلاء حوض الراين قد ضعف أثرها ـ بعد أن افترب الموعد المحدد في المعاهدة للانسحاب ... قرروا الانتفاع بالمبادرة بانســـحاب القوات العسكرية الفرنسية ، وتأمين موقفهم المالى • وهكذا طالب المشروع المقدم لاجتماع جنيف الذي حضرته بعض البلدان لتوقيع ميثاق التفاهم مع الألمان بوضع خطــة دائمة للتعويضات النهائية ، وطالب أيضا بالاخلاء المبكر للراين ، وتعيين لجنة لتقصى الحقائق تتولى عمليات التفتيش المستمرة للمنطقة المنزوعة السيلاح •

ولما كانت خطة التعويضات هي أعقب عناصر الصفقة ، لذا رئي البدء بالنظر فيها ، وبناء على ذلك اقترحت اللجنة التي رأسببا أوين يونج اعداد خطة جديدة في ربيب ١٩٢٩ كمحاولة « للتصفية النهائمة لآثار الحرب ، وتسوية مسائل ما بعد الحرب ، ونصت الخطة على أن تتولى المانيا دفع أقساط سنوية بمقادير متفاوتة ، تقلل جميعها من الرقب السبابق اقراره في خطة دوز ( ١٠٠٠ بليون مارك ) لمدة من الرقب المدة المحددة لدين الحلفاء لامريكا ، وتشتمل هذه الأقساط على جميع المساريف بما في ذلك خدمات قرض دوز ، وراعت الخطة نحديد مبلغ ١٦٠ مليون مارك ( نحو النلث بوجب عام من كلي قسط نحديد مبلغ ١٦٠ مليون مارك ( نحو النلث بوجب عام من كلي قسط

سنوى ) يدفع دون قيد أو شرط ، ويؤجل الباقي في حسالات الضيق الاقتصادي والمالي • وساعدت هذه الوسينة على سد الفجوة بين توقعات ( ميثاق التفاهم ) ورؤيا المانيا لما هي قادرة على سداده ، ولم يلتفت لمطالبة الفرنسيين بتأمين حصولهم على استحقاقاتهم ، واكتفى يمنحهم خمسة أسداس أقساطهم السنوية غير المشروطة • وفضلا عن ذلك • فقد نجحت المانيسا في تخفيض الأقسساط السنوية للسنوات العشر الأولى الى ما هو أقل من بليـوني مارك ، اذ كانت تتوقع في هـنه الأثنـاء اما الغاء التعويضات نهائيا ، أو اجراء تخفيض آخر خلال هذه الفترة ، وأخبرا حدثت محاولة للنظر الى مشكلة التعويضات على أساس تجماري صرف ، بعد أن خفت حدة حماية التحويلات بقدر جوهري ، وألغيت لجنة التعويضات ، وهيئة الاشراف الخاصة د يدور ، الغاء تاما ، وحل محلها مصرف التسويات الدولية في مدينة بازل بسويسرا لنلقى التعويضات وتوزيعها ، بالاضافة الى الاضطلاع بدور وكالة للتعاون بين المصارف المركزية ، وكانت الحاجة ماسة لوجود عثل هذه الهيئة ، ومازال البنك موجودا كتذكار أثرى لقضية التعويضات ، ويضطلع بثاني الادوار التي أشرنا اليها •

وانشغل مؤتمر هيج الأول بتطبيق خطه يونج في أغسطس ١٩٢٩ـ الى حد كبير ـ بنزاع دول • النفاهم ، حول توزيع الحصص المتلقاة ، وبالمسائل السياسية المتعلقة بهذه الناحية • وكان ما أغرى اشترزمان \_ الذي هدفت غاياته الى « اخلاء حوض الراين دون قيد أو شرط ، استنادا الى شرط آخر وهو اجـراء تخفيض آخـــر في مدفوعات التعويضات ــ هو تأليف وزارة عمالية جديدة في انجلترا ، التي نجحت في مسعاها الحصول على نصيب الأسد من الأقسساط السنوية المتروطة ، والتي أعلنت احتمال انسحاب القوات البريطانية من الراين قبسل حماول عيد الميلاد ، ولم تظهر الا القليل من الاهنمام بأمن فرنســا • وهكذا اضطرت فرنسا الى التخلى عن بعثة تقصى الحفائق وتقديم موعد انسحابها من حوض الراين ، حتى يتسنى لها كسب التسوية المخفضة للتعويضات والتي يفترض أنها دائمة • وعلى الرغم من اتخــاذ بعض القــرارات الأساسية في شهر أغسطس ، الا أنه بات من الضروري عقد مؤتمر ثان بهيج في يناير ١٩٣٠ لحسم الأمور ، ووضع تسوية شاملة لتعويضات بالمانيا ، وقد عبر عن ذلك الاستفتاء الذي خرى في ديسمبر ١٩٣٠ ، والذي استغله أدولف متلر للفت الأنظار اليه ، واثارة انتيساء الكافة • وكسب عتلر بفضله تمويلا قيما من معسكر اليمين و ويما بعد ، اعلن الره مليونا من الناخبين معارضتهم لخطة يونج وعلى الرغم من أن هذا الاجراء قد أثار التساؤلات حول النوايا الطيبة الألمانيا مستقبلا والتى تعد الضمان الوحيد لتنفيذ الخطة اللا أنه لم يلغ التصديق الألماني على الخطة ، التى كانت مصممة بحيث يبدأ تنفيذها في أول مستمبر ١٩٢٩، ولكن تنفيذها بدأ بأثر رجعى ، فكانت المانيا تدفع أقل من نصف ما هو ولكن تنفيذها بدأ بأثر رجعى ، فكانت المانيا تدفع أقل من نصف ما هو مستحق عليها تبعا لخطة دوز ، وكوفئت نظير قبولها هذا التخفيض باخلاه الراين في ٣٠ يونيو ١٩٣٠ .

وعندما انزلقت ألمانيا الى الأزمة الاقتصادية المحادة التي جادت في اعقاب انتخابات سبتمبر ١٩٣٠ ، عكف الزعساء الألمان على المحصول على الاعفاء من دفع التعويضات ، بالرغم من أن الأزمة المبدئية للائتمانات ذاتها ترجع أساسا الى الهروب الدرامى لرأس المال كرد فعل لنجاح هتنر في الانتخابات ، ولكنها لإنزجع الى التعويضات ، ولما كان الفرنسيون قد تصدوا لهذا الاجراء بوضع شروط سياسية ، وبخاصة فيما يتعلق باقتراح انشساء جمرك نمسوى ألماني ، لذا انتهى الأمر الى التعرض لمأزق نحم الرئيس هربرت هوفر في التغلب عليه عنسدما اقترح فجاة اعلان المراتوريوم لمدة سنة تبدأ بأول يوليو ١٩٣١ على القروض التي تجزى داخل الحكومة ، ويمثل هذا التوقف عن المدفع رد قعسل المستشرين الأمريكان لمواجهة الموقف المتدهور في ألمانيا ، وقصد به ضمان تأمين الاستثمارات الخاصة التي كانت معفة من الموراتوريوم بصفة خاصة ، قصارى القول ، فبالنسبة للبلدان الدائنة ، بما في ذلك أمريكا ، وضع الاستثمارات الخاصة في صدر الحسابات العامة ؛

وأدركت فرنسا، التي كان من المتوقع أن تعانى خسارة فادحة من جراء تنفيذ المشروع، أن التعويضات بمجرد وقفها، فانها لن تستأنف وبالاضافة الى ذلك ، فانها كانت تأمل الحصول على موراتوريوم ( توقف سياسى عن مراجعة للعاهدة ، أى وقف اعادة تسليح الأسطول الألماني واقامة الاتحاد الجمركي في مقابل التوقف عن دفع التعويضات ، وكما عو متوقع ، احتجت فرنسا على اقتراح هوفر ، ولاحظت أن مشكلة ألمانيا هي الدين ، وليست التعويضات ، وأنه حتى في حالة وجود التعويضات ، قاد المدانية الألمانية بمقدورها تحقيق التوازن المنشود بعكس ميزانيات معظم البلدان الأوربية ، فمن المؤكد أن باستطاعتها دفع أقساط سندية غير مشروطة ، وكانت ألمانيا تتوقع بحق دفع مثل هذا الملغ الكبير ، فقد سلمت وزارة المالية البربط نية بتمتع ألمانيا بهذه القدرة ، ولكنها أصرت

على القول بأن المستثمرين لن يرضوا بما هو أقل من و الموراتوريوم ه ، بعد شعورهم بالانزعاج ، ولانقاذ ماء وجه فرنسا ، وللحفاظ على الحرافة العشوائية عن استمراد الدفع ، أصدرت ألمانيا صكوكا تنص على امكان دفعها التعويضات لنفسها ، وبذلك أصبح الموراتوريوم سارى المفعول .

وخلال السنة التي أعلن فيها هوفر الموراتوريوم ، تفاقم الكساد العالى ، ولما اكتشف هوفر أنه من المستحيل سسياسبا اعادة تحديد المورانوريوم في سسنة الانتخابات الأمريكية ، دعت بريطانيا وفرنسسا في وقت متأخر دول اتفاقبة التفاهم هي والمانيسا للالتقاء في لوزان في يونيو ١٩٣٢ لوضع تسوية دائمة ، أما ما قاموا بانجازه فكان أغسرب من الخيال ، اذ طلب من ألمانيا مقدارا من المال كمدفوعات تقدر بثلاثة بلايين مارك ذهبي ، بعد التصديق على الاتفاقية ، التي لم يصدق عليها قط ، لأن المستفيدين الرئيسيين الأربعة وقعوا اتفاقا بعدم اجراء ذلك ، الى أن يتم الحصول على قرض المغوث من أمريكا ، وعرف أن هذا المطلب متعشد التحقيق ، وبذلك أصبحت اتفاقيسة لوزان حمرا على ورق ، وفيها بعد ، طفت الأحداث على مسألة التعويضات ، بعد أن بدا واضحا للجميع عدم جدوى دعوة متلر لمناقشة مسسالة المدفوعات ، ولم يتم الغاء التعويضات رسميا قط ، ولكنها انطوت في زوايا النسيان ، بعد أن بعد أن الغاء التعويضات رسميا قط ، ولكنها انطوت في زوايا النسيان ، بعد أن تزايد النظر اليها على أنها مسألة بعيدة عن الواقع ،

وبعد معاهدة لوزان ، لاقت التعويضات حتفها ، وان ظلت المسكلات التى صممت لعلها باقية ، وجانت النتيجة النهائية لاخصاق الألمان فى دفع التعويضات بمقادير لا بأس بها فى صورة تحول العب، على كامل المنتصرين لو كان مازال من الضرورى دفع تكاليف اعادة بناء وتعمير المناطق المنكوبة ، ودفع معاشسات للمحاربين القدماء المعوقين وأرامل الحرب ، وعهد بهذه المهام الى قروض الحلفاء ، وبذلك دفع المنتصرون المحرب فى نهاية الأمر ، ولا يخفى أن النتيجة الصافية للحرب العالمية الأولى وتسوية السلام هى الزيادة الفعالة لقوة ألمانيا النسبية فى أوربا ، وبخاصة بالنسبة لجيرانها المباشرين ، وكما لاحظ جرهارت فاينبرج : ولغاصة بالنسبة لجيرانها المباشرين ، وكما لاحظ جرهارت فاينبرج : ولقد أدى تحويل عبه التعويضات من كاهل ألمانيا الى أعدائها الى توكيد هذا التصييد ع ،

والى جانب تعزيز التفوق الاقتصادى لألمانيا ، فلقد خلق تاريخ التعويضات اسستفحالا في المظاهر البيروفراطيسة تمنس في تلال من المستندات الخفية والكثير من المرارة والدعاية التي لم تقف عند حد ، خلق خرافات تاريخية فاقت الحد ، وما ينوف عن عشرين بليونا من خلق خرافات تاريخية فاقت الحد ، وما ينوف عن عشرين بليونا من

الماركات النصبية ، أو ما يناهز خبسة بلاين دولارا ، كانت تحول في الأغلب من القسروض الأجنبيسة • وانتهى الأمر بعسام اعتراف هتار بالمشر منها • وكان من الواضح أن بمقدور المانيا ـ لو أدادت ، أن تدفع قدرا كبيرا ، وبخاصة لأنها لم تستنفد الا القليل من مواردها الهائلة ، غير أن ألمانيسا رأت عدم وجسود ما يدعوها للدفع ، واعتبرت مسألة التعويضات من أولها لآخرها اهانة بلا مسوغ · وأما هل كان من الحكمة السعى وراء الحصول على تعويضات من ألمانيا ؟ فمسألة تحتمل الخلاف ، وان كانت عواقب عدم السعى لذلك ربما كانت أوخم عاقبة ، مثلما أثبت الإخفاق في الحصول عليها بمرور الزمان ، وما من شك أنه لم يكن من الحكية الحاق الاهانة دون الاستناد الى اجراء ارغامي صارم ٠ على أنه بعد البحث والتمحيص ، ورغم أن مطالب التعويضات قد قصد بها تحويل الثروة الاقتصادية الحقة من ألمانيا الى المنتصرين إلى قوى تدميرية تخت امرة المنتصرين • ورغم التعقيدات المالية للمشكلة ، الا أن مسألة التعويضات في صميمها كانت مشكلة سياسية ، يعنى : الصراع على السيطرة على القارة الأوربية ، والحفاظ على القرار العسكرى ١٩١٨ ، او عگسه ۰

وبعد أن شرد ذهن المؤرخين من جرأء تعقيدات مسألة التعويضات ، فانهم اما تجاهلوا الكلام عن هذه المسسألة تجاهلا كاملاء أو نزعوا الى التركيز على بحث قدرة ألمانيا على الدفع ، غالبا على أساس المتراضات مشكوك فيها ، بدلا من أن يوجهوا الاهتمام الى المسألة الأكثر ارتبساط؛ بالمشكلة وهي رغبة ألمانيا في الدفسم ، او تصميمها على عدم الدفسم ، لو توخينا الدقة في التعبير ، لقد أدرك زعمًا، ألمانيا بكل جلاء ما تُجره مشكلة التعويضات \_ ضمنا \_ من عواقب سياسية ، ومن ثم كرسسوا جهودهم من البداية للنهاية على تجنب الدفع ، أو تخفيض المدفوعات ، ولما غدا الجو السياسي أكثر اتساما بالروح العدوانية لمبدأ الالتجاء الي القوة ابان العشرينات ، لذا شقت في نهاية الأمر طريقها في سلمبيل تأكيد وجودها وتكبدت في سبيل ذلك ثمنا باعظا ، تكبده الآخـــرون ابضا • فلما كانت لا ألمانها ولا بلدان وسط أوربا قد توافرت لها نـة الدفع ، لذا انكمشت مسألة التعويضات الى أن قضت نحبها ، وسيظل التاريخ الملموس للتعويضات يحير المؤرخين ، ويثبت أيضا عدم حدوى فرض مدفوعات ضخمة على بلدان اما أصيبت بالفساقة ، أو بالتبرم ، وتوافرت لها القوة الكافية لترجمة هذا التبرم الى مقاومة فعالة •

#### المسراجسيع

- D. H. Aldcroft, From Versailles to Wall Street: The International Economy in 1920 (1976).
- E. W. Bennet, Germany and Diplomacy of the Financial Crisis 1931 (1962).
- R. E. Bunselmeyer, The Cost of the War 1914-1919: British Economic War Aims and the Origins of Reparations (1975).
- M. L. Dockrill and D. Goold, Peace without Promise: Britain and the Peace Conferences 1919-1923 (1981).
- C. Kindleberger, A Financial History of Western Europe, (1984).
- C. S. Maier, Recasting Bourgeois Europe: Stabilization in France, Germany and Italy in the Decade after World War I (1975).
- K. L. Nelson, Victors Divided: America and the Allies in Germany 1918-1923, (1976).
- D. P. Silverman, Reconstructing Europe after the Great War, 1982.
- S. A. Schuker, The End of French Predominance in Europe: The Financial Crisis of 1924 and the Adoption of the Dawes Plan (1976).
- M. Tractenbery, Reparations in World Politics: France and European Economic Diplomacy (1910 1923) 1980.

# تجنيد المناضلين وتدريبهم في بداية عهد النازي

#### ريتشارد • ف • هاملتون

من أين اجتذب الحزب الاشتراكي القومي أعضاءه المناضلين ابان عشرينات العرن العشرين؟ والسؤال عويص ، لانه في بواكير العهد بدا العزب النازي وكأنه مجرد حزب اخر من الاحزاب السياسية المتطرفة التي ظهرت في جههورية فيهار المضطربة • ويعرض ريتشارد • ف • هامئتون صورة متغنطة من نوعيات الاشخاص الذين انضموا للحزب، وساعدوا على نجاحه ، بهاء أن يستخلص تصوره من بهض الدراسات الحديثة الظهور وتدبينة في السيما وحرافيا • وتدال الصورة التي استغلصها الونف رجالا حَارِبُوا فَي الحَالِيةِ الأولى ، ثم انتقلوا الى كتائب المقطوعين(\*) ، وانتهى اليَّه بنسد تسريح كتائب المتطسوعين بالزج بهم في الحزب الأشتراكي الآوهي ر\*\*) • نقد كانوا اناسا مدن لاقوا صعوبات جمة للتوافق مع العياة الداية في جيهورية فيمار • وكثيرا ما تعرضوا لصعوبات عند بحثهم عن عمل • وأهد أدت تجربتهم كمنتمين الى الجيش الألماني المهزوم وكشركه في العبماءات المسكرية غير النظامية التي اعتادت النظام في بواكير عهد جيهورية فيطر الى سيخطوم هل تسبوية السيلام بوجه خاص ، والاذلال المنظر ، الذي ظنوا أن ألمانيا قد تعرضت له ، وتشابكت مشاعرهم بالضيق هي وما تصوروا أنه مظالم بلادهم •

وبعد منتصف العشرينات ، وبعد ذلك ، بدأت في الفاهور الاهتامات الكلامية الكبرى بالاشتراكية الوطنية أو القومية • وكثيرا ما كان الطلبة المشاركون ينتمون الى الأندية الوطنية أو الشعبية (\*\*\*) • وكثيرا ما شعر

Richard F. Hamilton تثلا عن كتاب ? Who Voted for Hitler تأليف • ( ۱۹۸۱ )

Freicorps. (+)

N.S.D.A.P.  $(\star\star)$ 

Volkisch.  $(\star \star \star)$ 

هؤلاء الطلبة اللى كانوا اطفالا اثناء الحرب ، ومراهقين اثناء تشتت جمهورية فيمار باخفاق الجمهورية في ادراك المصير القومي لألمانيا ، وكما هو الحال فيما يتعلق بالمحاربين القساماء المتعضين ، انتهى الطلبة الله الاعتقاد بأن « النازى » قد جاء بقاعدة تنظيمية يمكن أن تنطلق منهسا أصوات السخط الشخصي والقومي ،

وحرص الحزب الاشتراكي الوطني ايضا على التعرف على الحاجات الاقتصادية والسيكلوجية ، وجاء باطار اجتماعي وببعض الوظائف لأعضائه ممن لا يناسبون في الأغلب القوة العمالية المدنية • وبعد ١٩٢٥ ، عندما اتبع الحزب بناء على اصرار هتلر سياسة السعى المشروع عن السلطة ، انشأ الحزب بعض المدارس التي تتحدث باسم الحزب ، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى التي حقق الاشتغال بها عائما ماليا متواضعا ، دبما اعتبر استكمالا لما كانوا يتقاضونه من أجور • وعلى نهاية العقد ، عندما ادت ضغوط الكساد الى زيادة تفكك المجتمع الآلماني ، والاضطراب الوطني ، انشأ الحزب تنظيما اجتماعيا يستطيع الأفراد الشعور تجاهه بالولاء ، والاهتداء عن طريقه الى الهدف •

#### كوادر الحزب الاشتراكي القومي

غنى عن البيان أن الحزب النازى كان يضم أعدادا كبيرة من المناضلين، والأهم من ذلك هو من ضمهم من أصحاب الاقتدار · وعلينا أن نبحث سر ذلك · وبعبارة أخرى ، علينا أن نتساءل كيف استطاعوا حشد هذا الجيش من المناضلين · ولما كان موضوع هذا الفصل معقدا فلعله من المفيد أن نلقى عليه نظرة مقتضبة في البداية ·

ان كل شيء يبدأ بالحرب ، فلقد انطلقت جميع خطى التقدم الفردية والتنظيمية على نحو أو آخر من تجربة (١٩١٤ – ١٩١٨) ، والحرب في ذاتها قادرة على تهيئة الظروف الضرورية لما يحدث فيما بعد ، فهناك بلدان أخرى كانجلترا وفرنسا شاركت بالمثل بدور رئيسي في الحرب ، ولكنهما لم تتعرضا لتطورات مكافئة من حيث الكم للحركات الفاشية ، ولكن ، وكما سنرى ، فقد كانت هناك بعض تطورات تنظيمية مميزة داخل النظام العسكرى الألماني ، ولقد نمت هذه العناصر وترعرعت ابان فترة الحرب ، وتفردت المانيا بين البلدان المتقاتلة باعتقادها السائد والحماسي بأن النتيجة النهائية للحرب لم تكن عادلة ، ثم هناك أيضا تصور الألمان بأن الحرب لم تنته في نوفمبر ١٩١٨ ، اذ ظن كثيرون أنها قد استمرت على حدود الرابخ شرقا وغربا وفي مدن الدولة ، وكان أهم تنظيم في هذه

الأوضاع ـ بطبيعة الحال ـ هو « كتائب المتطوعين ، • وتبعا لذلك ، تزود أشد المقاتلين تحمسا بتجربة عسكرية متواصلة استمرت عند بعضهم حتى ١٩٢٣ •

وعند هذه النقطة ، وبعد انتهاء حالة التضخم واستلام القروض الأمريكية ، لم تعد الحكومة ولا أصحاب الأعمال تهتم بمساعدة هذه الجحافل المنطلقة على سجيتها · وكان من الضرورى للحصول على قروض التحلى على أقل تقدير بمظهر النظام والاستقرار · ولقد تم تسريح الكتائب الرسمبة للمتطوعين ، وان كان هذا التسريح لم يخل من بعض الصعوبات وكبح جماح عمليات الكتائب غير الرسمية بعد الاضطرار للجوء لاقسى الاجراءات · وقد تيسر هذا التحكم بعد أن تحقق قدر من الحكم المركزى خلال فترة التضخم ، وبعد أن توقفت المصادر الرسمية ، لم يتبق الا كبار رجال الصناعة ، الذين كانوا في حالة تسمح لهم بتقديم العون للجيوش رجال الصناعة ، الذين كانوا في حالة تسمح لهم بتقديم العون للجيوش « تحت الحساب » على أن يتصرفوا كما يروق لهم · ولقد تعرض الافراد الذين يصعب كبح شكيمتهم للضياع ، بعد أن أصبح في غير مقدورهم تلقى أي شيء من « صندوق الدعم » ·

وظهرت بعض بوادر الاجهاد في جميع الصفوف آنئذ ٠ اذ كان المقاتلون الموالون يودون الاستمراد في الكفاح المرير ٠ غير أن التنظيمات المقاتلة الرئيسية الميسورة قد حدت من أنشطتهم • وكانت هذه الحقبة فترة استكشاف وتحركات انتقل خلالها المقاتلون القدامي من تنظيم شبه عسكري لآخر \* ولقد ذكر بعض الكتاب أن قواعد اليسار واليمين على السواء قد تضب معينها خلال هذه الفترة الوسيطة المزدهرة للجمهورية • غير أن هذا الرأي مثار شك ، لأن عضوية «أرباب الخوذات» (\*) التي تحولت الي فرق العاصفة فيما بعد قد تزايدت باطراد وبلا انقطاع خلال هذه السنوات. وشعر بعض مقاتلي « كتائب المتطوعين ، بازدراء ـ كعادة المحترفين ـ للاشتراكيين الوطنيين ، بعد أن رأوا انتفاضة ميونخ ، ووصفوها بأنها مجرد عرض رث لبعض الهواة ٠ اذ بدا لأصحاب الخبرة الزحف خــــلال أزقة ضيقة بلا أسلحة أو سواتر ، والاتجاه قدما صوب العدو عملا دالا على البلامة وغير أنه في السنوات الطيبة لعهد فيمار ، أثبت الاشتراكيون الوطنيسون غير المنقادين أنهم أشه النساس بأسا بين أبنساء التنظيمات الميسمورة ، وأنهم ما تبعا لذلك ما قد تجموا في اجتذاب المقاتلين الى صفوفهم • ولعل اخفاقهم في الحصول على عون صناعي رئيسي هو الذي منحهم حرية اتخاذ موقف التطرف • وكانت هذه الحرية هي الشرط الذي

غرق المامسة Sturmabteilung

سمح لهم بكسب أنصار وموهوبين مما مكنهم من التحرك في بدايات الثلاثينات

فالجانب الموجب من الحجة اذن هو تشكيل كوادر كتائب الحزب الاشتراكي الوطني من اناس قد تعلقوا بهذا العمل الغريب أثناء الحرب في البداية ، ثم في السنوات الخمس التي دار فيها قتال متقطع بعد الحرب ، والتحقوا بعد ذلك بسنتين في التنظيمات العسكرية في الفترة الوسيطة ، ثم انضموا في نهاية المطاف في أعداد متزايدة الى الاشتراكيين الوطنيين ( الحزب وفرق العاصفة ) وتميزت هذه الكوادر التي وفدت من جميع ربوع ألمانيا بفائق سرعتها ( بالمعنى الحربى للكلمة ) ، وتميزوا أيضـــا بخشونتهم وبفتوتهم وسعة حيلتهم وبغيرتهم الواسعة ومهارتهم في استعمال تكتيكات قتال الوحدات الصغيرة • كما أنهم اتخذوا مظهر القدوة البطولية للأجبال التي ظهرت فيما بعد من الشبيبة الألمانية ، وبخاصة العناصر الشهديدة التحمس للنزعة القومية من أبناء الطبقة المتوسيطة • ونقلت هذه الكوادر رسالة الاشتراكية الوطنية : أولا ــ الى المعن الكبرى ، ثم وهذا هو الأهم الى الأقاليم ومراكزها وقراها ٠ وهناك كانوا مسلئولين عن انتصارات الحزب الحاسمة في الانتخابات • وثمة نتيجة أبعد تترتب ضمنا على هذه الحجة : هل كان في مقدور هذه الكوادر الاعتماد ١٠. هذه الظروف فحسب ( من تاريخية واجتماعية وثقافية واقتصادية ) لتحقيق هذه الانتصارات ٠٠٠

#### كتائب المتطـوعين

عادة لا تؤثر حالات السخط ، حتى اذا اتصفت بشيوعها وعمق أثرها على الأحداث ، وفي الحالات التي يتجمع فيها أولئك المتضررون فقط ، عندما تتبلور أوجه تضررهم في شكل التنظيمات ، فإن احتمال التصادم يصبح أمرا ممكنا ، وعلى هذا يصبح القول بأن التنظيم موضع البحث ، يعنى مكتائب المتطوعينه (\*) كان من خلق الحكومة الثورية ، وتلقى هذا التنظيم ـ ولو لحين ـ عونا وتأييدا ليس من الحكومة وحدها ، وانما أيضا من بعض المؤسسات الرئيسية ومن الأعيان الأرستقراط وعلية القوم ، ومن الصحافة الحرة (\*\*) الى أن حدثت الانتفاضة ، ومن الصحف الرئيسية ،

S.P.D. (\*)

Berliner Tageblatt, Vossische Zeitung. مثل (\*\*)

وتعد ثورة الألمان ١٩١٨ مثلا مميزا لأبعد حد لمفهوم الثورة و فكما أشار عدة كتاب فانها لم تتضمن قلبا لنظام الحكم واذا توخينا الدقة قلنا انها كانت بمثابة انسحاب لحكومة قائمة و فلقد عمد الأمير ماكس (بادن) آخر مستشارى النظام القديم بنقل سلطات الحكومة الى زعيم أغلبية الديم وقراطيين الاشم تراكيين وقال : « يا هر ايبرت ! اننى أعهد بالامبراطورية الألمانية لرعايتك ، وطلب ايبرت زعيم الحكومة الثورية ، وكان عزوفا نوعا عن قبول هذا العرض من سلفه الاستمرار والاضطلاع بالأعباء الادارية ، ولكن الأمير رفض .

وألفت الحكومة الجديدة نفسها في موقف لا تحسد عليه اذ لم تكن قوات شرطة البلدية تتمتع بقدر كاف من القوة يساعدها على التعامل والقوات الثورية المحتشدة في شوارع ألمانيا وكانت وحدات عديدة من الجيش قد سرحت بمجرد وصولها الى عقر دارها وكان الاعتماد على القوات الباقية مثار شك وباختصار ، كان هناك قلائل من القوات الموالية الميسورة لمساندة الحكومة الجديدة وكان في مقدور أية مجموعة صغيرة من العربيدين فرض ارادتهم على الحكومة وظهر أحد الأمثلة الدالة على ذلك قبل عيد الميلاد ، عندما تظاهرت كتيبة من البحارة الثوار في برلين بأنها تعمل على حماية الحكومة ، ولكنها بدلا من ذلك لجأت في احدى النقاط الى أسر الحكومة حتى تساند مطالبها الخاصة بالأجور ولما واجهت الحكومة مشل هذه المسكلات شعرت بضرورة الاعتماد على قوات عسكرية اقدر على حمايتها حماية حقيقية ...

ولابد أن نتحرى ما كان يجرى عند تجنيد « كتائب المتطوعين » وسيعتمد بحثنا على كتاب هام ألفه روبرت ويت (\*) • وكان شاغلو الوظائف الرئيسية في الكتائب من صغار الضباط ، وأغلبهم من رتبة الملازم أو النقيب • وفي البداية ، اتجه منظم احدى هذه المجموعات الباكرة الى الاستعانة بالضباط الأقدم متبعا مبادى والجيش الامبريالي ، ولكنه ما لبث أن عدل عن هذه الفكرة وقال : « لقد تعلمت أن نظريتي الأولى كانت بعيدة تماما عن الصواب • فلقد لاحظت كثيرين من صغار الضباط يتعرضون لمواقف صعبة ، وكانوا يتصرفون على نحو رائع • فالشباب يتصف بميزة عدم المبالاة وبروح المبادرة ، وأهم من ذلك اتصافه بالحصية الوطنية • وهي خصال يجب أن لا يستهان بها » •

واقتصرت القوات على وحدات المتطوعين · وكانت تجرى عمليات انتقاء دقيقة بين من يتقدمون لعرض خدماتهم · وثمة أدلة تسحيحة ميسورة

Robert Waite. (\*)

عن تفاصيل هذه العمليات ولكن لا يخفى ضعف اقبال العمال اليدويين بالمدن على النطوع ، وأيضا استجابة الكثيرين من الضباط السابقين معن كانوا ينحدرون فى الاصل من أضول غير عمالية وهناك بعض دلائل تبين تعرض العمال حصوصا من يجنحون تجاه اليسار الى تثبيط الهمة حتى لا ينضمون الى هذه الكتائب والظاهر أن الاختيار كان مرتبطا بالاحتكاكات الشخصية ومن ثم لوحظ ايثار قادة الوحدات الجديدة لاختيار أفراد من المنتمين الى وحداتهم القديمة ممن أثبتوا جدارتهم كمحاربين وفى الحالات التى ضمت فيها حصود المجندين اتجاهات شتى تتراوح بين المتحمسين للحرب والكارهين لها ساعدت النسبة المرتفعة لأعداد المتطوعين وعمليات الانتقاء على تشكيل كتائب يكاد يقتصر المنتمون اليها على المتحمسين للخدمة العسكرية ، بل والمغرمين بالحرب بمعنى أصح على المتحمسين للخدمة العسكرية ، بل والمغرمين بالحرب بمعنى أصح و

ويلاحظ ويت المزايا المادية الضخمة التي كانت تتحقق من وراء الانخراط في سلك المتطوعين • اذ كان الأجر الأصلي للمتطوع يتراوح ما بين ثلاثين ماركا وخمسين ماركا يوميا ( ١٩١٩ ) • وكان الجنود يحصلون على الغذاء وبدل السكن والمخصصات العائلية ومكافأة انتهاء الخدمة ، وتصرف لهم ملابسهم العسكرية • وشاع الاعتقاد أثناء معركة ه البلطيق ، بأن في النية منحهم قطعا من الأرض اذا نجحوا في احراز النصر في المعركة ٠ والي جانب الميزات المادية ، كانت هناك مزايا معنوية أيضًا • اذ كان بمقدور الجنود غير اللائقين لشيغل الوظائف المدنية في المجتمع البورجوازي أو المدني (\*) ، مواصلة العمل في الوحدات التي سبق لهم العمل بها في السنوات الاربع الماضية ٠ وفيما يتعلق بنظرة هؤلاء الجنود فقد عبر عنها قائد قوات العاصفة بقوله : « لقد قيل لنا ان الحرب انتهت ، وضحكنا من هذا القول • فالحرب وأنفسنا شيء واحد ، لأن لهيبها يشتعل اشتمالا قويا في كوامن نفوسنا ٠ فالحرب متغلغلة في كباننا كله ٠ ونحن ننبهر بها وباغرائها لنا بالحاق الدمار ٠٠ ولقد استجبنا لندائها ٠٠٠ وسرنا الى ميدان المعركة في عالم ما بعد الحرب مثلما فعلنا قبل ذلك عندما اشتركنا في معادك الجبهة الغربية ، فكنا نترنم بالأناشيد بجسارة وقلوبنا مفعمة بنشوة المغامرة أثناء اتجاهنا للقتال ، ولزمنا الصمت الرهيب ، عندما واجهنا المعركة وشراستها ، •

وزعم دثيس سكسونيا - وكان من المنتمين الى الاشتراكية الوطنية \_ ان قطاع الطرق (\*\*) ( وهو تعبير مستحب عند أعضاء كتائب المتطوعين )

buergerliche. (\*)

Landsknechte. (★★)

لا يبالون كثيرا بالتساؤل عن السبب الذى يحاربون من أجله ، أو من أجل من يحاربون ؟ فالأعم فى نظرهم هو أن يحاربوا · · (والسلام!) · · لقد غدت الحرب مهنتهم وليست لديهم الرغبة فى البحث عن مهنة أخرى غيرها · · · ان الحرب قد أسعدتهم · · وهل هناك شي ما يتمنونه أكثر من ذلك » ·

ولقد قدرت أعداد أتباع كتائب المتطوعين تقديرات مختلفة ، فقدرها ارنست فون سالومون المؤرخ الاخباري لأنشطة كتائب المتطوعين يعدد يتراوح بين خمسين ألفا ومائة وخمسين ألفا • وقدرها وزير الحربية جوستاف بوسكه بربعمائة ألف · أما الاشتراكي المستقل هوجو هاسه فقد اعتقد أن عدد أتباعها ينوف عن المليون • ويرجع جانب من صموبة تقدير المدد الصحيح الى أن الكتائب كانت وحدات غير نظامية ، ومن ثم كانت أعدادها تتفاوت بين الصعود والهبوط ٠٠ وهناك مشكلة أخرى ترجم الى تنوع الوحدات التي تصنف تحت اسم كتائب المتطوعين • فاذا غضضنا النظر عن الوحدات الأساسية ، سنرى هناك أيضا وحدات تندرج تحت اسم كتائب المتطوعين ، مثل المتطوعين للطوارى و (\*) والحرس الوطنى وشرطة الأمن (\*\*) ، وتشكيلات الطلبة المسلحة (\*\*\*) . وكانت وحدات كتائب المتطوعين « الحقة ، هي الوحدات الأكثر اتصافا بخفة الحركة والقوات المقاتلة التي تتمتع بالكفاية الذاتية • أما الوحدات الأخرى فتعمل في مهام أكثر تخصصا ٠ فكانت قوات الحرس الوطني تكلف بواجبات الحراسة وحفظ النظام في المجتمع بعد تحرره بفضل كتائب المتطوعين ويقدر « ويت عدد الرجال الذين التحقوا بصفة مباشرة بوحدات كتائب المنطوعين الحقة « بعدد يتراوح بين مائتي ألف وربعمائة ألف ، "

وكان المصدر الرئيسى للمجندين - كما ذكرنا آنفا - هو الضباط الأصاغر ، ويزودنا ويت أيضا بتفاصيل هامة ، فلقد خلقت الحرب ما لا حصر له من «فرص، اصلاح الأوضاع الاجتماعية ، اذ قتل فى بداية الحرب ما يقرب من نصف الضباط العاملين بالجيش ، ولم يبق سوى ، المحرب ما طلوا يعملون حتى نهاية الحرب ، ونقل معظم الأحياء منهم الى الخطوط الخلفية حتى يستطاع الاحتفاظ بهم للاضطلاع بواجبات اضافية أخرى ، وكانت الخسائر فى الحرب بين الضباط الاحتياط ( وعددهم أخرى ، وكانت الخسائر فى الحرب بين الضباط الاحتياط ( وعددهم أخرى ، عالية بدرجة فائقة ، فلما كانت هذه الحرب حربا شاملة ،

Zeitfreiwilligen (★)

Sicherheitspolizei (★★)

<sup>(\*\*\*)</sup> نی مدینهٔ Muenster کانت هناك رحدهٔ تسمی Muenster

لذا اتسمت جبهة العمليات العسكرية • ومن ثم فلا عجب اذا ضم الجيش عند نهاية الحرب ٢٧٠٠٠٠ ضابطًا • وكان من المتوقع أن يشعل العدد الهائل من الضباط المرقين حديثا بعض المناصب القيادية وأن يكلفوا يمسئوليات جسيمة الأول مرة في حياتهم • ولعل كثيرين منهم قد أدركوا عدم احتمال حصولهم على مراكز مكافئة مناسبة لهم في الحياة المدنية • ونظرا لأن معاهدة فرساى قد اشترطت أن لا يتجاوز عدد الضباط الأربعة آلاف في الجيش المؤلف من مائة ألف جندي ، ونظرا لأن هذا العدد كان سيختار من بين الضباط الأحياء من وحدات القوات العاملة ، فقد ترتب. على ذلك اضطرار أكثر من ربع مليون من الضباط الأصاغر المدربين على خوض المعارك الى البحث عن وظائف مدنية ٠ ولم ترق هذه الفكرة الكثيرين منهم ـ خصوصا مهاويس الحرب · وعلى حد قولهم : « بمجرد حلول السلام ، فانهم سيفاجئون مفاجأة غير سارة ، يعنى سيواجهون الحياة « التي تزهق الروح » ، التي يحياها المدنيون ، ومن ثم فلم يتحمس أحد لسُغل بعض الأعمال مثل الباعة في المحلات أو ممثلي شركات التأمين ، أو يهتم حتى باحتمال تعيينه في وظيفة مدير في احدى الادارات ، لو كان الحظ مواتبا

وبلت لهم « كتائب المتطوعين » كمتنفس الاهتماماتهم ومواهبهم ، ولعلها أقرب الى فرصة ثانية أتيحت لهم ، ويبين من دراسة لضباط بافاريا ، وهى من الدراسات القليلة للوظائف التى كانت ميسورة فى هذه الحقبة ومنها يتضح أن ٦٦٦٪ من الملازمين الثوان و ٧٦٦٪ من الملازمين الأوائل قد واصلوا عملهم الحربى فى كتائب المتطوعين ، ويلاحظ ويت أن النسبة بين ضباط الرتب الأعلى كانت أقل بدرجة ملحوظة ، ويقول فون سالومون وقد استشهد به ويت ) « أن الضباط العظام قد كشفوا عن حماسة فاترة للالتحاق بخدمة كتائب المتطوعين ، وهذا أمر يدعو إلى الدهشة ، وقد قوبل هؤلاء الضباط من قبل القوات ذاتها بشى، من عدم الرضا ، ، » ،

ويذكر لنا ويت أن الفئة التالية لفئة المحاربين القدماء كانت فئة الطلبة ، الذين يمثلون أكبر مجموعة النحقت بكتائب المتطوعين ، ووصفهم بأنهم مثاليون صغار ، شبوا على الايمان : « بالعدالة المعنوية للقضية الألمانية ، • وفى ذات الوقت ، فقد كانوا من الأشخاص الذين صعقوا من هول الانهيار ومباغتته ويقول : « لقد شعر كثيرون منهم بالتعرض للتضليل لما أصاب حقهم فى القتال فى سبيل وطنهم من انتهاك بعد توقف القتال واعلان الهدنة ، مما دفعهم الى توقع فرصة أخرى اذا انضموا لكتائب المتطوعين ، •

وكانت هناك حركة آخذ ورد بين الأوضاع العسكرية والأوضاع الآكاديمية فلقد النحق الجنود المسرحون بالجامعات، وترك بعضهم الدراسة فيما بعد للانضمام الى كتائب المتطوعين وكان بوسع بعض أبناء الوحدات الأقل انتماء الى القوات النظامية أن يتسللوا من حين لآخر الى جامعاتهم في الفترات التي تتخلل المعارك وهكذا نشأت بعض النزعات التي خلقتها الحرب داخل الجامعات ومثل هؤلاء المقاتلون دور القلوة لكثيرين من شباب الطلبة ، خصوصا أصحاب المعتقدات القومية وهنا أيضا استمر الاختيار بين التطوع والتجنيد ، مما أدى الى ارتقاء البعض ، وتدنى مراتب البعض الآخر وساعدت هذه الارتباطات على تحقيق الاتصال بين الأجيال ، مما أدى الى ظهور كتائب لا تضم غير الأصغر سنا وهذه ناحية الأجيال ، مما أدى الى ظهور كتائب لا تضم غير الأصغر سنا وهذه ناحية سنعود اليها فيما بعد و

فما الذي حققته كتائب المتطوعين ؟ لقد أجبت عن هذا السؤال عند تعرضي لبعض النقاط المختلفة في هذا الكتاب ، ومن ثم فيكفينا هنا القاء نظرة سريعة ومقتضبة فباعتبار كتائب المتطوعين وحدات خاضعة للاشراف الرسمي للحكومة ، فانها ظهرت لأول مرة في برلين عند نهاية الأسبوع الطويل للانتفاضة التي اندلعت في يناير ١٩١٩ ، وكان لها دور حاسم في هزيمة مسيرة ١٩١٩(\*) ، وأثبتت قدرتها الفتاكة للمرة الأولى ، فبالاضافة الى دورها في تطهير المدن الصغيرة كبرمن ولايبزج وجوتا وبرونزفيك ، وغير ذلك من المدن ، كان أهم ما أنجزته في هذا الوقت المبكر هو تحرير ميونخ في الأيام الأولى من هايو ،

ثم شغلوا ببعض صراعات حدودية معقدة ، أهمها مغامرة البلطيق الموافقة البريطانيين \_ بدأت بصد غزو الجيش الأحمر ( الروسى ) · ومن الناحية البريطانيين \_ بدأت بصد غزو الجيش الأحمر ( الروسى ) · ومن الناحية الاسمية ، استطاعوا التحرر من الارتباط بالانجليز الذى فرض عليهم ، مما أحرج انجلترا ، واتجهوا للعمل في خعمة السلطات الحكومية الوطنية الحديثة الانشاء · فلقد كان معظم هؤلاء المقاتلين يرغبون اشباع شهوتهم للحرب عن طريق خلق دولة يحركونها وفقا لمشيئتهم ، تحت زعامة البادونات للجرب عن طريق خلق دولة يحركونها وفقا لمشيئتهم ، تحت زعامة البادونات التجنسين بالجنسية الألمانية ممن استوطنت عائلاتهم منطقة البلطيق في القرن الفائت · وبعد أن وعدوا بالحصول على أرض يستقرون فيها ( وهو وعد نصادف عدم وجود مبرر له ) اكتشفوا أنهم ينهضون بدور طليعة والانقلاب الذي تبع ذلك ، قد ألحق بهم الضرر · وكما قال أحدهم في

K. D. P. (★)

أسلوب أدبى لاذع : « لقد قتلنا أنفسنا بانتصارنا » (\*) • فلقد أمرتهم الحكومة الألمانية بالعودة من حيث أتوا • • وبعد عمليات رفض وعصيان وأفعال تمردية شتى عادوا في النهاية الى ألمانيا • •

والحادثة التالية الرئيسية في تاريخ كتائب المتطوعين مي محاولة قلب حكومة فيمار • فلقد زحفت جملة وحدات مختلفة \_ أبرزها لواه ايرهارت \_ على برلين ، وأرغبت الحكومة على الهروب • وكانت هذه هي فاتحة انتفاضة كاب (\*\*) في مارس ١٩٢٠ • ولقد سبق أن تحدثنا عن كيف تداعت حكومة الأيام الخمسة • • ولعلنا نذكر أن السلاح الرئيسي للحكومة قد اعتمد على الاضراب العام • وفي النقاش الذي دار بعد التداعي ، أنحى مقاتلو كتائب المتطوعين باللائمة \_ صراحة \_ على الجنرالات والساسة • ولا يخفي أن «كاب» كان عديم الاقتدار من الناحية السياسية، كما أثبت القائد فالتر فون لوتفتس (\*\*\*) عدم كفايته في تدبير الانتفاضة • وفضلا عن ذلك ، فانه في مواجهة الاضراب ، قد قام برد فعل وصفه حتى أحسدهم : « أن كل شيء كان سيعود بالخير لو أننا قتلنا عددا أكبر من أسمنت الثورة ، • وأقر آخر هذا الرأى ، وعلق عليه بقوله : « الدم هو أسمنت الثورة ، •

وبالاضافة الى ما ظهر من مساوى، عند الساسة والضباط العظام ، فقد عنى هذا الاخفاق ، كما عبر عنه فون سالومون : « لأول مرة ، أصبح الطريق مفتوحا الآن أمام التفكير السياسي للشباب ، وقال ان اعلان هتار الالتجاء الى القوة في نوفمبر ١٩٢٣ ما كان بالاستطاعة تصوره بغير ما حدث من تحول في التفكير السياسي ، ، اذ بعت حركة هتلر في نظرهم ذات ميزة بالغة الأثر ، لأنها حركة « من صنع جنود المواجهة من المقاتلين ، وليست حركة ضباط كبار ارتقوا بحكم الأقلمية » .

وآخر عمل أقدمت عليه كتائب المتطوعين قبل حلها رسميا هو ما قامت به ضد الشيوعيين في حوض نهر الروهر ، الذين استولوا على مدن مثل دوسلدورف ودور تموند باعتباره اسهاما من عندياتهم في محاولة للاضراب العام وأمرت وحدات كتائب المتطوعين بما في ذلك زعيم الانتفاضة هرمان ايرهارت بالاشستراك في آخر عملية مؤيدة من الحكومة في حوض الروهر ،

Wir haben un togesiegt (★)

Rapp Putsch. (★★)

Walther von Luettwitz. (★★★)

وبعد أن بلغ الموقف هذا الحد، أضطرت الحكومة خضوعا للضغط المتزايد من الحلفاء الى حل هذا التنظيم (كتائب المتطوعين) بعد أن ساعدت على خلقه • ومن المعروف أن أعضاء هذا التنظيم كانوا شديدي الاعتراض على هذا الاجراء • وجرى البحث على عجل عن قناع أو واجهة تتخفى وراءها التشكيلات ، التي استقر بعضها في بقاع من شيليزيا ، أو أماكن أخرى من شرق ألمانيا ، حيث واصلوا أنشطتهم تحت ستار و أعمال الفلاحة ، ، وعاودت بعض الجماعات الظهور كتنظيمات وطنية للمحاربين القدماء وأسمى زعيم شهير لكتائب المتطوعين يدعى جيرهارت روسباخ بعض قواته باسم مكتب المباحث ، وأسمى جانبا آخر منها باسم و جماعة انقاذ المجتمع ، ، التي حكم وزير داخلية بروسيا بعدم شرعيتها ، وغير روسباخ اسمها وجعله « اتحاد التعليم الزراعي ، ، وصرح بأن بهقدوره « استحداث تنظيمات أخرى اذا اقتضى الأمر وبسرعة تفوق سرعة حل المستولين لها ، وانضم البعض الى تنظيمات المحاربين القدماه ، التي كانت موجودة بالفعل ، وانضم آخرون الى جماعة تدعى « أصحاب الخوذات النحاسية ، (\*) ، ولكن معظم المحاربين القدماء وصموا هذه الجماعة بالجمود والتزمت ويذكر ويت ان الجمعيات المناهضة للسامية كانت أحب الجمعيات الى قلوب المقاتلين السابقين في كتائب المتطوعين، بفضل شهرتها بالشراسة والقسوة واضطر أغلب من انضموا الى هذه الجماعات الى البحث عن نوع ما من الوظائف المدنية ، باعتبار تنظيمات المحاربين القدماء من الجهات التي يشغل نشاطها الأوقات الخارجة عن مواعيد العمل الرسمية •

وتم تنسيق مختلف الوحدات المحلية للمقاومة الشعبية (\*\*) ، وادراجها تحت زعامة منظمة واحدة (\*\*\*) ، قبل تحولها للعمل في المقاومة السرية ، ورفضت حكومة بافاريا حل هنده الوحدات ، وبذلك أتاحت الفرصة لاختبار القوة الذي جرى ١٩٢٣ ضد حكومة برلين ، وانضم الى هذه التنظيمات بعض فلول كتائب المتطوعين المنحلة .

ومن بين التنظيمات السرية ذات الأهمية الفائقة منظمة كونسول (\*\*\*\*) • وتركزت مهمتها في السهر على تحقيق العدالة والانصاف باغتيال موظفى حكومة الجمهورية ! ، وعلى الأخص من ارتبطت اسماؤهم بانهيار ١٩١٨ ،

Stahlhelm. (★)

Einwohnerwehr. (\*\*\*)

<sup>\* (</sup> Orgesch. رتختصر الى ) Eschereich. (\*\*\*)

<sup>\*\*\*\*</sup> وتختصر في حرفين .O.C.

وتنفيذ قرارات معاهدة فرساى ، أو من كشفوا أسرار العمليات الحربية السرية ، أو عملوا فى خدمة أعداء الأمة ، كما فعل على سبيل المثال الإنفصاليون فى « بلاطينة » • وذكر أحد زعماء هذا التنظيم فيما بعد أثناء شهادته فى المحكمة أنه قتل ما يقرب من ألفى شخص فى شيليزيا وحدها ، وكان من بين ضحايا هذه المنظمة ماتياس ارتسبرجر (\*) الذى ارتكب على حد قولهم جملة جرائم على رأسها توقيع اتفاقية الهدنة ( وبذلك أنقذ هندنبرح من الاشتباه فى تورطه فى هذه الفعلة ) • وأيضا كان هناك فالتر راتيناو وزير خارجية البلاد ومهندس سياسة الانجاز •

وكانت هناك مناسبة أخرى شاركت فيها وحدات كتائب المتطوعين في المعارك وفي المعارك وفي المعارف أن النزاع لم يتوقف على الحدود البولاندين الحدود ففي ربيع ١٩٢١ عبرت جماعة من الجنود غير النظاميين البولاندين الحدود لانتزاع أرض شيليزيا العليا ، وضمها لبولندة فترك الأعضاء السابقون في كتائب المتطوعين أعمالهم ، وركبوا القطارات عبر ألمانيا ، وأعادوا تنظيم صفوفهم ، وكسبوا معركة حاسمة و بعد هذه الواقعة بيومين ، وبعد الهجوم عنوة على مدينة آنابرج(\*\*) ، صدر أمر حكومي بحل وحدات كتائب المتطوعين حلا نهائيا واكتشف المقاتلون القدامي مرة أخرى أنهم قد طعنوا في ظهورهم وفي الوقت الذي كانوا يفتدون فيه ألمانيا بأرواحهم ، نفذ مجرمو نوفمبر ( وهو الاسم الذي أطلقوه على زعماء الجمهورية ) هذه الفعلة الخسيسة ٠٠٠

## النقلة الى « الحزب الاشتراكي الوطني »

هؤلاء هم القاتلون المحنكون الذين استطاعوا بعد حل وحداتهم شق طريق الى الحزب الاشتراكى الوطنى وقوته الضاربة (\*\*\*) وأتم بعضهم هذه النقلة عند بعض آخر بعد أن تنقلوا بين أكثر من منظمة من منظمات اليمين وفي ١٩٣٢، لم يكن في وسع من سبق انتماؤهم الى كتائب المتطوعين تمثيل أكثر من جزء صغير من جملة الأعضاء ، بعد أن تزايد انضمام أشخاص أصغر سنا ولا يقصد بذلك أنهم كانوا في جميع الأوقات يمثلون الأكثرية العددية في الحزب ، ولكن المقصود هو القول بأن جهودهم وقدراتهم كان لها دور حاسم في التشكيل الأولى للحزب ، مما ساعد على تحديد اتجاههم قبل التطورات التي تعرض الأولى للحزب ، مما ساعد على تحديد اتجاههم قبل التطورات التي تعرض

Matthias Erzberger. (\*)

Annaberg.  $(\star\star)$ 

Sturmabteilung. (\*\*\*)

الها الحزب بعد ذلك ولولا هذه النواة من كتائب المتطوعين ما كان الحزب لينمو مثلما نما و فلقد زودته بالمواهب التنظيمية المحلية وبأعلى مستوى من القدرات التكتيكية ، وزودته أيضا بالشراسة التى مكنته من قهر خصومه و فضلا عن ذلك فقد اضطلعت هذه النواة بدور هام فى تدريب الأجيال الأحدث ممن انضموا الى صفوفه و

ولا تسمح البيانات المتوافرة حتى بالاقتراب من أية احصاءات دقيقة تؤيد هذه الادعاءات وبيد أنه بالاستطاعة الحصول على بعض الاحساس بما حدث من اقبال على الانضمام الى الحزب من مذكرات أعضاء الحزب الاشتراكي الوطني ، ومن السير الذاتية التي ألفها تيودور آبل ، وحللها فيما بعد بيتر ميراكل وروبرت وبهت في بحوثهما و

ومن بين الذكريات البطولية التي تميزت بها كتب كثيرة من المؤلفات التي صدرت عن دار النشر المركزية للحزب الاشتراكي الوطني في ميونخ ابان الثلاثينات ما ذكر عن أن استهلال الحركة قد بدأ باجتماع ثلانة رجال في فبراير ١٩٢٥، كانوا يخططون لاعادة تشكيل هيئة الحزب الوطني الاشتراكي في شتارنبرج ، وهي منتجع بديع يقع جنوب غرب ميونخ وتحدث المؤلف عن الرواد الثلاثة فقال أن أحدهم كان موظفا صغيرا بالحكومة، وكان الثاني « ماكس » لاصقا لورق الجدران • والثالث هو جوشتل إلنانا ) • وتستطرد المقدمة فتذكر عرضا مقتضا لتاريخهم العسكري التنظيمي : « كانوا جنودا بالجبهة ، ومن المقاتلين في كتائب المتطوعين » • ولم يتجاوز سن أكبرهم السابعة والعشرين ، وكان الثلاثة أعضاء في قوات العاصفة ، واشترك الثلاثة في مسيرة نوفمبر ١٩٢٣ » •

ويرى الكاتب أن هؤلاء الثلاثة قد خططوا تنظيما محليا اتخذ هذه الصورة لاغراض عملية وانضم اليهم لل بطبيعة الحال لل آخرون ، وبذلوا جهدا كبيرا ، ولكن كان هؤلاء الثلاثة هم الذين قاموا بدور همزة الوصل بين الحزب القديم (الذي كان موجودا قبل ١٩٢٣) والحزب الجديد، أو المحاولة الثانية وهناك فكرة تكررت مرارا وراء هذه المحاولات التجنيدية أفاض المؤلف الكلام عنها : « فوراء النصر المستجد طريق عتيق منحدر ، وأمامه جنود الجبهة وكتائب المتطوعين وهملر » وفي حالة أخرى، يتركز الكلام على مقاتل قديم آخر ، ويتكرر الالحاح على نفس المعنى ، فتجمل هميزات الشخص في الكلمات الآتية : لقد كان من جنود الجبهة ومن رجال كتائب المتطوعين ، ومن أبناء قوات العاصفة ، ويردف المؤلف قائلا : « لقد جرت في عروقه أنقى دماء الجنود ، وكان يبغض بغضله للطاعون إيثار المواقف المعتدلة والضعف والمرونة » ،

وبعد أن تعرفنا على شخصية النموذج الذى رسمه آبل لأعضاء الحزب قبل ١٩٣٣ ، فاننا لن نستطيع يطبيعة الحال الاطمئنان الى ما ذكر عن ممثليه ومن المحتمل أن يكون النموذج الذى قدمه أو العينة ، الأفضل تعلما ، وأن تكون لديه خلفية طبقية أفضل من أعضاء الحزب بوجه عام ومع هذا ومادام هذا النموذج واحدا من النماذج القليلة من أى نوع المتصلة بالموضوع ، فانه يستأهل فحصا أدق ،

وكان ١٨٪ ممن استجابوا لآبل ممن شهاركوا في بعض أشهكال. الأنشطة الحزبية فيما بعد الحرب مثل القتال ضد فريق الاسبرطين (\*) وانتفاضة « كاب » وحرب العصابات في أعالي شيليزيا ، أو المناوشيات التي وقعت أثناء احتلال الفرنسيين لحوض الروهر ١٩٢٣ • وكان ثلاثة من بين. كل خمسة من الذين اشتركوا في المنازعات التي وقعت بعد الحرب من صغار الشباب ( أي كانت أعمارهم تقع بين ١٧ سنة و ٣٠ سنة ) سنة ١٩١٤ . وفي ١٩٣٠ كان سن هؤلاء الاشتخاص ما بين الثلاثينات وبداية الأربعينات \* واذا قارنا مجموعة النواة بالعينة برمتها للأعضاء (كما كان الحال ١٩٣٤ ) سنرى شذرة صغيرة كانت أكبر سنا من مجموعة النواة ، وشذرة أكبر حجما من الأصغر سنا تمثل قرابة نصف الأعضاء وهكذا كان الحزب خليطا يضم بعض أعضاء من ه العواجيز ، ، ويضم غالبا أشخاصا لديهم بعض اتصالات عسكرية تقليدية ، ولهم نظرات تنزع نحو الاتجاء القومي وتمثل المدرسة القديمة ، ونواة من المقاتلين القدماء ، وأخيرا الأكثرية من صغار السن الذين اجتذبوا للحزب في السنوات الأخيرة للجمهورية • وبوسمعنا أن نعزو النجاح التنظيمي الذي حقق الحزب الاشتراكي الوطنى فيما بعد الى قدرة مجموعة النواة على اجتذاب هؤلاء المجندين الصغار وتعبئتهم •

ويحلل ميركل نوعيات أعضاء الحزب التي ذكرها آبل على نحو مختلف نوعا ، فيوجه انتباها أكبر الى هذه الأجيال المختلفة ، والى أنماط سيول المنضمين والمجندين ، والى دوافع كل فريق من أنصار الحزب فبينما بين آبل أن أقل من خمس من استجابوا قد اشتركوا فى مناوشات ما بعد الحرب ، بين ميركل أن الحرب وما حدث فى أعقابها قد كان لها بالغ الأثر ، فقد هزت كيان السواد الأعظم من هؤلاء الأشخاص • ويقول ان الجانب الحيوى من الفريق الذى تحدث عنه آبل كان يمثل الحرب والهزيمة أو ثورة ١٩١٨ ، باعتبارها المؤثرات التي أثرت في حياة كثيرين من استجابوا لها ، وإذا نحن تأملنا التجربة المحورية أو المؤثرات الكبرى

Spertacists. (★)

التى ورد ذكرها فى السير الذاتية سنرى ان هناك ما يقرب من النصف قد تأثروا بما حدث فى الحرب والثورة والاحتلال الاجنبى ·

ويذكر ميركل أيضا أن المتجاوبين ممن تأثروا بالحرب أشاروا الى ما أثارته جبهة القتال(\*) من حماسة، والى التشتت الذى نجم عن الانهيار ، وردود الفعل المعادية عند الجماعات التى انصب عليها اللوم بسبب الهزيمة واكتشف أن هذه المشاعر كانت أوضع بين المتطوعين ( بالمقارنة بمشاعر الجنود المحترفين والاحتياط ) واكتشف أيضا وجود تناسب عكسى بين شدة الحماسة للحرب والأداء القتالي وطول الخدمة وتحدث أيضا عن الحسود التى تدفقت من صفوف العسكريين الى كتائب المتطوعين ( أو التنظيمات شبه العسكرية المتصلة بها ) وساعد تقدم الاشتراكيين الوطنيين في السن بما فيه الكفاية عند اشتراكهم في تنظيمات ما بعد الحرب الباكرة على انقسام اختياراتهم و فالتحق المحاربون القدماء للحرب الباكرة على انقسام اختياراتهم و فالتحق المحاربون القدماء لخصوصا المتطوعين في التنظيمات شبه العسكرية و وجنح من يفتقرون ال الخبرة العسكرية بيعنى الى الجماعات المحافظة أو المعارضة (\*\*) ، وظلوا مع هذا المحاربة ، يعنى الى الجماعات المحافظة أو المعارضة (\*\*) ، وظلوا مع هذا المحاربة ، يعنى الى الجماعات المحافظة أو المعارضة (\*\*) ، وظلوا مع هذا المحاربة ، يعنى الى الجماعات المحافظة أو المعارضة (\*\*) ، وظلوا مع هذا المحاربة ، يعنى الى الجماعات المحافظة أو المعارضة (\*\*) ، وظلوا مع هذا المحاربة ، يعنى الى الجماعات المحافظة أو المعارضة (\*\*) ، وظلوا مع هذا المحاربة ، يعنى الى التعاطف القوى مع كتائب المتطوعين ، والكراهية الشديدة نحو المخرون عن النعاطف القوى مع كتائب المتطوعين ، والكراهية الشديدة نحو المخرون عن النعاطف القوى مع كتائب المتطوعين ، والكراهية الشديدة نحو المخرون عن النعاطف القوى مع كتائب المتطوعين ، والكراهية الشديدة نحو المترون في المداخل ،

بطبيعة الحال ، كانت هناك مرحلتان متمايزتان في تاريخ الحزب قبل ١٩٣٣ ، وفي المرحلة الأولى – التي انتهت بحركة الانتفاضة ١٩٢٣ ، كان المنتمون للحزب ينحدرون من أجيال ما قبل الحرب أو فترة الحرب ، ويتألف أعضاء هذه المرحلة من الجموع التي تأثرت بالحرب ، ومن الناقمين على نتيجتها ، ومن الراغبين في مواصلة الكفاح بعد ١٩١٨ ، وظل هذا الغريق يعمل في الحزب في المرحلة الثانية ابتداء من اعادة انشائه ١٩٢٥ ، وتزايد عدد أفراده بعد الانتفاضة الأخيرة وانضمام مجندين من الشباب ، ويقول ميركل ه أن شذرة الحزب التي لم تتأثر تأثرا مباشرا بالحرب قد تأثرت مشاعرها بذكريات الزمالة في فترة الشباب والدراسة وبحالة البطالة ، ،

وفي غضون هذا التحول ، يبدو أنه قد حدث تحول في الأساس الطبقى للعضوية • وكان آبل قد لاحظ أن ثلثى المشتركين في المناوشات المباشرة بعد الحرب كانوا من أبناء الطبقة المتوسطة • وبلاحظ ميركل « أن من ينعمون بالأمان الاقتصادى والقدرة على الانطلاق كانوا بين أوائل من

Fronterlebnis. (\*)

Voelkische. (\*\*)

انضموا الى الحزب فى بداية أيامه ، وأنه حتى خلال أزمة ١٩٢٣ ، وفى السنوات الأهدأ التالية ، استمر ( النوات ) ممثلين على نحو أكبر فى حركة القمصان البنية ، وفى ١٩٣٠ فحسب لحق بهم أفراد من أبناء الطبقة الدنيا .

وتأكد وجود استمرارية بين كتائب المتطوعين والحزب الاشتراكي الوطنى في السير الذاتية المقتضبة التي وردت في ملحق كتاب ويت . فَنْهُد بِدَأَ فَرِدْرِيشَ البَّرِسُ (\*) ــ وكَانَ عَضُوا فَي كَتَائِبِ المُتَطُّوعِينَ فَي مُورِكُر كقائد لاحدى قوات العاصفة ١٩٣٠ ، كما عمل فيللي أندريسون - وهو من المحاربين القدامي في معركة البلطيق ومن المشاركين في انتفاضــة « كاب » فيما بعد في احدى اللجان المحلية للحزب الاشتراكي الوطني · وانضم بعضهم في وقت أبكر مثل كارل بوش الذي ساهم بدور فعال في كتائب المتطوعين في برلين والبلطيق وأعالى شيليزيا وبروسيا الشرقية • والتسم إلى الحزب ١٩٦٣ • وكان قائد(\*\*) كتائب المتطوعين في بروسيا الذي الشيشل بعد ذلك قائدا لجمعية التربية البدنية ، من بين من انضموا للحزب الرطني الاشتراكي ١٩٢٢ ، وشكل بعد ذلك قوات العاصفة في برلين وأشرف على تنظيمها • ومن بين من ورد ذكرهم في عرض ويت : مارتين بورمان ، الذي تولى قيادة أحد الأقسام في كتائب المتطوعين في روسباخ ، وعمل بعد ذلك في مجلس التنظيم • ونصادف أيضا بعض قادة الحزب الوطني الاشتراكي مثل هانس فرانك ورودلف هس وراينهارت هايدريك واريش كوخ وأرنست روهم وهناك أيضا اشتراكي آخر ساك هذا الطريق المعين : رودلف هوس (\*\*\*) الذي تولى القيادة فيما بعد في أوسشفيتس •

وهكذا يكون الطريق المؤدى الى الاشتراكية الوطنية قد مر بسلسلة معتمدة من الخطوات • فمن الحرب الى وحدات كتائب المتطوعين ثم الى الحياة الدنية بمختلف تنظيماتها الوطنية والشبيهة بالعسكرية الى أن ظهر الحزب الاشتراكي الوطني في نهاية المطاف •

#### تجنيد صغار المجندين

واشتمل ثانى جوانب تضخم الحزب تجنيه مواطنين أصغر سنا استوعبهم الحزب فى صفوفه ويبدو أن الجهود الشخصية للحركيين

Friedrich Alpers. (★)

Kurt Daluege. (★★)

Rudolf Hoess. (\*\*\*)

الأوائل كانت وراء هذا التوسع ، أو اذا شئنا القول فان هذا التوسع قد تحقق بفضل الأنشطة الدينامية للجماعات الصغرى ، ولكى ندرك كيف تمت هذه العملية علينا الرجوع مرة أخرى الى ما رواه نوكيس الذي يعد من الثقات في هذه الناحية بفضدل ما احتواه كتابه من تفاصديل تاريخ التنظيمات ، وقد أشار بحثه أيضا الى مصدر من مصادر الكفاح للتغلب على الصعوبات التي واجهها الحزب حتى ١٩٣٣ .

فلقد تشكلت الوحدة الأولى من الحزب الاشتراكى الوطنى فى صعيد سكسونيا فى مدينة هانوفر فى صيف ١٩٢١ وكانت البداية متمهلة ومضطربة ، ولكن من أسسوا هذه الوحدة قد كشفوا عن قوة عزيمتهم عتما ساروا قدما دون التفات حتى لتحذير هتلر ، وامتدت أنشطتهم حتى شملت الأقاليم المحيطة بهانوفر ، وساعد ظهور متحدثين من الخارج \_ كان بينهم هرمان اسر من رئاسة الحزب بميونخ \_ على اجتذاب أعداد أكبر من الحاضرين وعلى تمويل الحزب ، وزيادة عدد أعضائه ،

على أنه سرعان ما تعرضت هذه الجهود للاحتجاب و فبالرغم من التخاذها عاصمة الاقليم وأكبر مدنه قاعدة لها ، الا أن الحزب قد اكتسف أن هذا المركز لا يتوافر له أفراد مميزون و فبعد أن أفلتت المدينة من الكارثتين التوأمتين: تمرد اليساريين ، وصد كتائب المتطوعين لهذا التمرد و مدن الله المتعلومين لهذا التمرد و مدن الله الم تتعمرض لنفس مخلفات الخوف والكراهية والالتزام الأيديولوجي الذي كان بمثابة القوة الدافعة في مواضع أخرى و وبعد و ١٩٢٠ ، خضعت صروف المدينة والاقاليم لشخصية جوستاف نوسكه (\*) الذي وصفه تواك « بأنه كان قادرا على قمع التطرف أيا كان موضعه » وفضلا عن ذلك فقد أدت أوجه النقص داخل زعامة الحزب الاشتراكي الوطني والصراعات المريرة الاشبه بالحرب الأهلية الى تشتت جهود الحزب العدة سنوات و

وفى نهاية المطاف ، ظهرت أبعد الجماعات أثرا فى صعيد سكسونيا ،
يعنى فى المدينة الجامعية العريقة جوتنجن وتولى المبادرة هناك طالب
طب يدعى لودولف هاسه وكان قد نشط قبل الحرب فى حركة مثيرة
للاضطراب ضد السامية وواصل هذا النشاط بعد الحرب قبل أن ينضم
الى احدى كتائب المتطوعين ، ثم وفد فيما بعد الى جوتنجن لبدء دراساته
الطبية ، وهناك انضم الى تنظيم شعبى ، ونجح فى قلب زعامته بمساعدة
طالبين آخرين ، وأنتخب بعد ذلك رئيسا و ثم انتقل الى جماعة أخرى
قومية المنزع ومعادية للسامية ، بعد أن شعر بعلم الرضا عن عدم فاعلية

Oberpraesident Gustav Noske. (\*)

عضويته لكتيبة المتطوعين وسافر بعد ذلك الى ميونغ ، وكان ما ذال يبحث عن وسيلة فعالة ، لكى يتعرف « الى نوع جديد تماما من التنظيم » مسمع به ، يعنى « تنظيما يتميز بعدوانيته الحقة » ولما عشر على مبتغاه ، انضم الى الحزب الاشتراكى الوطنى فى فبراير ١٩٢٢ ، وأنشأ فرع جوتنجن للحزب ، وكان يضم ١٢ عضوا ، وانتخب أحد الحراس رئيسا لادراكه مدى كراهية العمال للطلبة ، وفى ذات الوقت كان هاسه يقود الفرع من وراء الستار ، وفضلا عن ذلك ، فلقد منع المفكرون مؤقتا من العضوية ، ومن ثم اقتصرت عضوية الجماعة على اناس من ممثلى أدنى فئات الطبقة المتوسطة بغض النظر عن طالب الطب واحدى المثالات ،

وما لبثت جهود فرع جوتنجن أن امتدت الى الأقاليم المحيطة بها وكان من بين الوحدات التى أنشأتها ، وأنجحها ، الفرع الذى أنشى في نورتهايم البلدة المجاورة ، والمعروفة لنا أكثر من ذلك من كتاب الفه وليم تالبرج باسم « تالبورج » • واشترك في انشاء فرع الحزب الاشتراكي الوطني في نورتهايم اثنان من الابناء البارزين للطبقة الوسطى الدنيا من تنظيم شبه عسكرى (\*) ، وقد التقطهما أحد المحنكين بالحزب الاشتراكي الوطني ، وشجعهما على الاشتراك في مظاهرة خطب فيها هاسه • ولما كانا لم يرضيا عما ساد « حزب ألمانيا الفتاة » من غموض ، وبعد أن تأثرا لم يرضيا عما ساد « حزب ألمانيا الفتاة » من غموض ، وبعد أن تأثرا بخطاب هاسه ، قررا الالتحاق فورا بالحزب الوطني الاشتراكي ، بعد أن تأثرا بما جاء في كلامه عن المطالبة برفاق دائمين للكفاح (\*\*) ، وليس مجرد رفاق عابرين (\*\*\*) •

وتكشفت سعة حيلة هاسه في توفيبر ١٩٢٢ ، عندما صدر قرار عدم شرعية الحزب الاشتراكي الوطني • وبعد أن أعدت العدة لعقد اجتماع حاشد للوحدة في ١٨ نوفيبر ، أصدرت الشرطة المحلية حظرا لهذا الاجتماع، الا أن هاسيه لم يرهب هذا الحظر ، وطالب العون من التنظيمات شبه العسكرية المحلية ، واشترك عدد كبير من اتحادات الطلبة في المسيرات التي طافت شوارع جوتنجن في مظاهرة احتجاج دامت زهاء عدة ساعات • وتضاعف عدد أعضاء الوحدة من جراء ذلك ، وارتفع عددهم من ٢٥ الى أستاذ الكيمياء في تحريض زملائه بالكلية أحد أساتذة الكيمياء • وشرع النجاح ، وشكلوا أيضا وحدة من وحدات العاصفة مؤلفة من ٤٥ فردا ، النجاح ، وشكلوا أيضا وحدة من وحدات العاصفة مؤلفة من ٤٥ فردا ، اكثرها من الجنود السابقين ، ومن المنتمين لكتائب المنطوعين •

<sup>(</sup> حزب المانيا اللتاة )Jungdeutscher Orden. (\*)

Mo⁺kaempfer. (★★)

Mitiaeuter. (\*\*)

وفى الشهر التالى ، نظم هاسه تنظيما جبهويا يحل محل الحزب المحظور ، وفى الاجتماع الأول ، انضم اليه سبعون من الاعضاء الجدد وأغلبهم من الطلبة ، وساعدت الشرطة فى انجاح هذه المحاولة السافرة ، اذ كان كثيرون منهم يديرون رؤوسهم فى الناحية الاخرى ، عندما يشرع أحد الأعضاء فى الدعاية علنا وعلى رؤوس الأشهاد ، وتلقت الوحدة العون أيضا من الصحيفة البورجوازية الرائدة فى المدينة (\*)، وطبع صاحبها و وهو من العنصريين منذ أيام الحرب ، بعض المطبوعات للفرع بدون مقابل ،

وقدم نواك بعض ملاحظات هامة عن الصفات المديزة للأعضاء في هذا الفرع المحورى ، وذكر لنا شيئا ما عن مظاهر جاذبية الحزب الاشتراكى الوطنى ، وقيل لنا أن « حفنة من الطلبة الحركيين كانت تسيطر على فرع جوتنجن الذى كان هاسه يتزعمه ، وارتقى بعضهم الى مراكز هامة داحل الحزب الوطنى الاشتراكى ، بل وعلى مستوى الرايخ ، • اذ كانت فئة الطلبة ، كما يجب أن يلاحظ ، وبخاصة حين ذاك ، تعنى شيئا آخر أدنى من مرتبة الطبقة الوسطى •

ولقد فضل هؤلاء الأعضاء من الطلبة ، وكان أكثرهم كما يلاحظ من الشباب الأصغر سنا ، الحزب الاشتراكي الوطني على غيره من التنظيمات الشعبية بالنظر الى اتجاهه الراديكالى ، وأيضا لما «لشكله التنظيمي» من جاذبية كبرى • فلقد انفرد الحزب الاشتراكي الوطني بوجه خاص « بجاذبية شخصية الزعيم » (\*\*) وبقوات العاصفة وهما ميزتان لم تتوافرا للأحزاب السياسية الأخرى ، مما أكسبه ملامح مماثلة للتنظيمات التي خبروها • والتي شكلت شخصياتهم ، يعنى الجيش وكتائب المتطوعين •

وفى السنوات التى تلت محاولة انتفاضة هتلر واعادة انشاء الحزب، متسكلة ساعدت على ظهور اختلافات داخل الحزب، وتركزت هذه المسكلة حول هسألة النشاط الانتخابى وبعد التسليم بالقيود التى فرضت على أنشطة الحزب، والتسليم بامكان صدور أمر حظر كامل للحزب، أعلن هتلر وجوب الالتزام بالشرعية، ورفض كثيرون من مقاتلى الحزب هذا النهج الفاتر وكان لودولف هاسه من بين الرافضين لدعوة هتلر، ورفضت زعامة هانوفر وزعامة جوتنجن الاشتراك في الانتخابات المحلية في نوفمبر ١٩٢٥ وفي ١٩٢٦، صممت هانوفر على المضي قدما، وقبلت المبروات التي عرضها هتلر في الاجتماع الوطني في فيمار في هذه

Tageblatt. (+)

Fuehrerprinzip. (\*\*)

السنة ولكن جوتنجن واصلت الرفض التام لأى اشتراك في الانتخابات وفي بدايات ١٩٢٧ ، أرسلت المدينة المجاورة برونزنيك شكاية الى هتلر تبلغه احجام اقليم جوتنجن عن اتباع اتجاه الحزب ، والصعوبات التي تنجم عن ذلك في الانتخابات القادمة وتصور هذه الحادثة أسلوب هتلر في الزعامة وبدلا من أن يتدخل على الفور ويبادر باعطاء أوامر مباشرة ، فانه استمر يساير الاتجاهات المتطرفة المعادية للبرلمان التي يتبعها زعماء جوتنجن ، واستمر على هذا الحال سنة أخرى و

ولا يتضم من الرواية التي ذكرها نواك ما الذي حصل في نهاية الأمر • فلقد أدى انحلال نشاط الاقليم ١٩٢٦ الى حدوث بعض الاهتمام في الدوائر العليا للحزب ويعتقد نواك أن هاسه ربما عاد مرة أخرى للتفرغ لدراساته • وعلى نهاية ١٩٢٦ ، انتقلت الزعامة الفعلية للاقليم ( جنوب هانوفر ) الى طالب زراعي سابق ، واختفي هاسه من الصفحات الأخسرة لكتاب نواك ٠ ولم يعد التنظيم بعد بلوغ الأحداث هذا الحــد يعتمه على قدرات شخص واحد ، وعندما اشترك في الانتخابات في نهاية الطاف ١٩٢٩ في الفترة التي ظهرت فيها ملامح الأزمة الاقتصادية واضحة ، نجح الحزب الاشتراكي الوطني في جوتنجن في كسب أكبر عدد من المقاعد في أي مجلس نيابي في ألمانيا باستثناء كوبورج ، وهي من المراكز الثقافية ومن منتجعات المياه المعدنية ، ولها شهرة واسعة كملاذ يهجع اليه الضباط السابقون ، ولعل تركيز الحزب الاشتراكي الوطني عليها وعلى جوتنجن المدينة الجامعية قد أخرس ألسنة من أيدوا الافتراض الذي لا أساس له عن اعتماد الحزب على عناصر من قاع الطبقة المتوسطة • وعلى أي حال فان هذه المسألة تساعدنا على الاعتراف بما في هذا التحول الجديد من تعقبدات •

ويلخص نواك العلاقة بني الاشتراكين الوطنين وطلبة الجامعة ببساطة شديدة فيقول: ان الطلبة قد أثبتوا شدة استهواء النازية لهم وقد أيد هذا الحكم نتائج انتخابات المجلس حيث كشفت قوائم الطلبة الألمان التابعين للحزب الاشتراكي الوطني عن نجاح منقطع النظير في سائر أنحاء البلاد ومن الملامح الملحوظة لهذا التطور أن يسبق تغلغل الحزب في ألمانيا كلها ، انتشار الايمان به بين صفوف الطلبة و وظهر من نتائج الانتخابات في اتحادات الطلبة أن ١٨٨٪ أو يزيد من عشرات معاهد التعليم العالى في السنة الأكاديمية ١٩٣٩ ـ ١٩٣٠ قد صوتوا في سبتمبر ١٩٣٠ لصالح الحزب الاشتراكي الوطني ، أي قبل أن يتحصل الحزب على نسبة لسبة المحالم العزب على نسبة المحالم العزب على نسبة

وأجرت احدى الصحف الليبرالية (\*) تحليلا لهذه الانتخابات في يوليو ١٩٣٣ ، وبعد أن أعادت ترديد بعض الأراء المتواترة كفكرة مجتمع الكتل البشرية ، وفكرة الطبقة المتوسطة المهددة ، استخلصت القول بأن الطلبة الأحرار ( يعنى أولئك الذين لا يشستركون في أية جماعات اخوانية ) (\*\*) كانوا الأكثر عرضة لتأثير الحزب الاشتراكي الوطني الحوانية ) (\*\*) كانوا الأكثر عرضة لتأثير الحزب الاشتراكي الوطني بهدل غير أن نواك بين ان ما حدث في جوتنجن لم يترتب عليه سوى تبدل بسيط ، اذ فقد الاخوان أربعة مقاعد في انتخابات ١٩٣٩ .. ١٩٣٠ ، وكسب الاشتراكيون الوطنيون أربعة مقاعد واحتفظ الطلبة الاحرار بمقعدهم الوحيد ،

ومن ناحية الايديولوجيا والمعتقدات، فقد كان الارتباط وثيقا للغاية بين تنظيمات الطلبة والاشتراكية الوطنية، اذ مثلت هذه التنظيمات الطلابية ما يحتمل أن يكون ريادة الحركة المناهضة للسامية في الملاد كلها، وكان التأثير الجماعي قويا للغاية و ففي اجتماع وطني لمثل الطلبة في ايزنباخ ١٩٢٠، اتخذ قرار بحظر التعامل مع اليهود و وشجعت الوحدات الفردية على غرس الاعتقاد: « بوجوب الاستبعاد المطلق لفكرة اقدام المواطنين على الزواج بامرأة يهودية أو ملونة ، ونظمت مظاهرات ضد الاساتذة المشتبه في انتمائهم الى اليهود، اشتركت فيها هذه التنظيمات ضد الاساتذة المشتبه في انتمائهم الى اليهود، اشتركت فيها هذه التنظيمات في عشرينيات هذا القرن ، وأقدم مئتان من طلبة جامعة التكنولوجيا في مانوفر على مقاطعة احدى المحاضرات ١٩٢٥ ، وأمرت الجامعة باحالة ١١ من الطلبة الى مجالس التأديب بينما نقل ١٢٠ من ابناء الجامعة من العامعة من المعامعة تكنولوجية أخرى بالقرب من برونزفيك و

وفضلا عن ذلك ، فلم يكن شعور الطلبة بالاستهواء نحو هتلر من الأمور التى بدأت فى أواخر العشرينيات فحسب ، فلقد عقد اجتماع فى جامعة مونخ فى ١٢ توفمبر ١٩٢٣ بعد محاولة الانتفاضة بثلاثة أيام ، وحضره اثنان من العمداء وبعض الأساتذة المرموقين ، ولقد هدف الاجتماع ظاهريا الى المصالحة ، وجاء فى تقرير الشرطة أن الكلبة حاولت تهدئة الروح المتطرفة ، بينما عمدت فى ذات الوقت « الى الاعتراف بالأهداف الوطنية الصحيحة لهتلر ورفاقه ، وأدانت ... من ناحية أخرى .. الحكومة أيضا ، بيد أنهم رغم كل هذا عجزوا عن منع المظاهرة العاصفة المؤيدة لهتلر » .

Vossische Zeitung. (\*)

fraternities. (\*\*)

ويعرض هارولد جوردون بعض معلومات عن وظائف أعضاء الحزب في بافاريا قبيل الانتفاضة • فمن بين ١١٢٦ من الأشخاص الذين توافرت البيانات عنهم كان هناك عشرون ممن تدربوا على مهنة التدريس في الجامعة ( الجامعة التكنولوجية وجامعة اعداد معلمي المدارس الثانوية ) • أما الأغلبية فكانوا من مدرسي المدارس التانوية ( الجيمنازيوم ) ، • وكان هناك ١٤٠ من الطلبة الجامعيين ، وأعداد متفرقة من باقى الطلبة ، و ٢٧ من مدرسي مدارس الأجرومية • ولسما بحاجة الى أرقام احصائبة مقارنة للتعرف على مدى تمثيلهم العام للبلاد بأسرها . ويذكر جوردون أن طلبة ميونخ كانوا يجندون من أجل الحزب في مواطن اقامتهم ، يعني في أقاليم بافاريا • ولقد تأثر توقيت انتفاضية هتلر \_ الى حد ما على أقل تقدير ــ باشتراك الطلبة • اذ ســاعد رجوع الطلبة للجامعة للالتحاق بالفترة الدراسية التى تعقد في الشتاء وعلى تضخيم أعداد قوات العاصفة بدرجة ملحوظة ، ، ويقول جوردون أن هؤلاء الشباب كانوا يفيضون حماسة للقضية ، وشديدي التلهف لأداء دور ما . ولم يقتصر الأمر على شعورهم بالغضب لتأخر الاستعانة بهم ، فلقد خشوا أيضا أن يؤدى انهماك الطلبة في الدراسة الى فتور النشاط السياسي عند أكثرهم ، . وقدم الطلبة مساعدات في مواضع أخرى • ففي مانهايم ، نظمت احدى الجماعات (\*) مسيرة انضمت كوحدة متكاملة الى الانتفاضة ، .

ويمثل هذا الفريق من الطلبة طليعة المستركين في مرحلة فيما وانهم الطلبة الذين اشتركوا في الحرب ، أو تأثروا بها على نحو ما وكانت دوافع المجندين من الطلبة الذين ظهروا بعد ذلك مختلفة نوعا ويذكر نواك ان الجماعة الاخوانية ظلت بمعزل عن الاشتراكية الوطنية بفضل نظرتها التقليدية الممثلة للطبقة المتوسطة العليا ، والتي تعزف عن الاشتراك في السياسة ، اذ كانت الحركة القومية هي شاغلهم الشاغل ، فكانوا يحتفلون بالعطلات التقليدية ، ويضعون شعارات ملونة ، ويغرطون في الشراب ، ويترنبون بالإناشيد الوطنية ، ولكنهم حكما قال بعيدون تماما عن الاشتراك في مسيرات الشوارع ، ومشاجرات قاعات ، البيرة ، ، التي اشتهر بها الاشتراكون الوطنيون ، بيد أنه في نهاية المطاف ، وبخاصة بعد أن بدأ الكساد ، تأثر المنتمون لهذه الجماعة الاخوانية ببعض الافكار ، التي استثارت كثيرين من هؤلاء المثالين الذي ظلوا حتى ببعض الافكار ، التي استثارت كثيرين من هؤلاء المثالين الذي ظلوا حتى دلك الحين عزوفين عن الاهتمام بالسياسة ، فأثروا الحركة التي استغلت اتهام فيها الناحية العملية على النواحي النظرية ، الحركة التي استغلت اتهام شباب الطبقة المتوسطة العليا بالشعور بالذنب لعزلتهم الاجتماعية ، والتي شباب الطبقة المتوسطة العليا بالشعور بالذنب لعزلتهم الاجتماعية ، والتي

Handelschochschule. (\*)

استطاعت أن تضرب على الوتر الحساس لمثاليتهم عندما زعمت اتباعها لسياسة اشتراكية وثيقة الصلة بالعمال ، على عكس ما تزايد اعتباره اتجاه التنظيمات الداعية الى الانطوائية وعدم الاشتراك في الأنشطة الاجتماعية ، وأتاح النازيون لطلبة الطبقة المتوسطة فرصة اشباع اعتماماتهم الاجتماعية ، بينما ظل مخلصا لقيمهم القومية النابعة من صميم الشعب ، واتتى رفضتها المثالية البديلة لليسار .

وبالاستطاعة عزو ما اتسم به الحزب الاشتراكى الوطنى من اجتهاد وكفاية وحرص على اتقان منجزاته الى هذه العملية الانتقائية الفريدة ، التى كانت تحسن اختيار من ينضمون الى صفوفها ، من أهل الاقتدار ، ومن بين من يشعرون بدوافع معادية لجمهورية فيمار وممثليها ، وبالاضافة الى ذلك ، فلقد كان الحزب قادرا على مل صفوقه وزيادة أعدادها بالاستعانة بالطلبة القوميين ، واختيار مرشحين جدد من أبناء جيل الشباب .

### تدريب اعضاء الحزب

زودت عمليات الانتقاء الحزب بكوادره ومناضليه ، وأمدته بمواهب متفردة تتصف بقدر غير مألوف من الالتزام • وكانت هذه المواهب تتلقي فيما بعد صقلا وتهذيبا ، يجرى عن طريق طائغة من البرامج التدريبية الخاصة • وقد عادت هذه النواحي على كفاية الحزب وقدرته على الأداء بأفضــــل الأثر • وكان المجندون ، وبوجه خاص المختارون من كتأثب المتطوعين والوحدات القريبة الشببه بها من المتخصصين في تنظيمات القتال على نطاق واسم ، وتسييره · غير أن تعليمات هتلر الخاصة باعادة انشياء الحزب نصت على الالتزام بالشرعية ، ومن ثم توجب على الحركيين الاشتراك في الأنشطة الانتخابية الروتينية التي تجرى من حين لآخر · وتعارض حمدًا الطلب هو والمبادى، الأولية للعديدين من قدماء المقاتلين ، وتسبب ذلك \_ كما رأينا \_ في وقوع خلاقات داخلية كبيرة ، وان كان بعض هؤلاء المقاتلين قد تأقلموا بغير عناء ، وسرعان ما شعروا بالاغتباط لقدرتهم على مسحق العدو باستعمال نفس أسلحته عير أن بعضا منهم رأى السباب فنية عدم سهولة هذا التأقلم والتحول ، لأنهم كانوا قادرين على الاسراع باصدار الأوامر المناسبة في حالات الاشتباكات المباشرة - أما اعداد الخطب الانتخابية فبدا لهم أمرا مختلفا عن مضمار تفوقهم \*

على أن براعة الحزب تجلت مرة أخرى في طريقة حل هذه المسكلة ، فلقد أنشأ مدارس لاعداد التدريبات الضرورية · وبالنظر الى أن الخطب العامة من المسائل الجوهرية لكل أنشطة الحزب لذا رئى دراسة هذه الناحية دراسة فاحصة للتعرف على كل دقائقها ، ومرة أخرى بوسعنا أن ندرك مدى التعمارض بين محاولات الحزب فى هبذا الشأن ومحاولات خصومه ٠

واستقر الرأى على انشاء « مدرسة للمتكلمين » ، تكون بالضرورة مدرسة تعليم « بالمراسلة » • وبدأت على المستوى المحلى فى اقليم بافاريا العليا • وسرعان ما اعترف بقيمتها ، واتخذت شكل مدرسة الناطقين الرسميين باسم الحزب الاشتراكى الوطنى فى يونيو ١٩٢٩ • وتمسيا مع ما جاء فى مذكرات هملر أصبح هدفها : « تزويد المتحدث بمادة لا خلاف عليها تصلح لمختلف المناسبات حتى يتسنى له اعتمادا على معرفته الوثيقة أن لا يتعرض من البداية لهزة شبيهة بما يسمى « رهبة المسرح » اذا ادرك من البداية « عدم قابلية مادته للنقض حتى من قبل ألد خصومه » • ومن ناحية أساسية ، كان ما فعلته « مدرسة المتكلمين » هو تجميع أصحاب المواهب الطبيعية غير المدربة ، وتدريبهم باتباع تعاليم روتينية أساسية المناسبات العامة • وفى ذات الوقت اظهارهم أمام من يستمعون البهم بمظهر من يملكون ناصية الكلام • وكان الاسلوب المتبع يمر بالخطوات بمظهر من يملكون ناصية الكلام • وكان الاسلوب المتبع يمر بالخطوات

« بعد تزويد الطالب ببعض التعاليم النظرية ، يطلب منه حفظ أحد الاحاديث البسيطة ، والتدريب على القائها أمام المرآه ، وفي الوقت نفسه يكتب الطالب حديثا من عندياته يرسله الى المسئولين عن المدرسة لتصحيحه ، ويعاد الحديث مصححا ، وترفق به أسئلة تعرف الطالب موضوع الشهر التالى ، فمثلا : « اذا تلقيت رسالة من عامل مصنع يشكو من انخفاض أجره ، فبماذا تجيب عليه ؟ » وهكذا كان لمعهد التدريب غايات محددة للغاية ، فليس من اختصاصاته تقديم أية تعاليم سياسية على نطاق واسع ، « ولكنه يزود أكبر عدد من « المتكلمين » ببعض معلومات عن أوليات أو أصول تقنيات الاحاديث العامة ، وبقدر كبير من الاحاديث الجاهزة وببعض الاجابات التي تحفظ عن ظهر قلب للاستعانة بها في الجاهزة النمطية المقدمة من المستمعين » ،

وبعد أربعة شهور من مثل هذا التدرب ، يقدم المرشع حديثه الأول في حضرة زعيم فرع الحزب بالاقليم ، الذي يرسل تقريرا بذلك الى المدرسة ، و واذا رئى أن الأداء كان مناسبا ، تخصص الشهور الثمانية الباقية من التدريب للممارسة الفعلية ، فيقدم الطالب بعض الأحاديث التي لا يقل عدما عن ثلاثين حديثا عاما قبل اعلان صلاحيته كناطق رسمى باسم

الحزب ، ويصف « أورلو ، هذا المنهج « بأنه بدائي ، ويمثل نظرة محدودة الأفق ، وان كانت عظيمة الفاعلية » •

وكان المتوقع أن يعلن زعماء الأقاليم أسماء المرشحين في أقاليمهم ( بواقع اثنين عن كل اقليم ) • وأرغم الطلبة على دفع مصاريف الدراسة ( ماركان شهريا ) ، وبذلك أثبت المختصون مرة أخرى وجوب عدم تكبد الحزب أية تكاليف اضافية زيادة على ما يمكن تحصيله من الدراسين ، كلما سمحت الظروف بذلك • واذا انتقلنا الى ما حدث في مايو ١٩٣٠ ، سنرى أن ألفين وثلثمائه من أعضاء الحزب « قد شاركوا في المسيرة » : ويقال أن المدرسة أو المعهد قد دربت سنة آلاف من الناطقين باسم الحزب في يناير ١٩٣٧ •

ووزع الحزب قوائم بالمتحدثين باسمه ، لمعاونة التنظيمات المحلية في تخطيط برامجها • ومن البديهي أن يتفاوت مستوى الناطقين باسم الحزب تبعا لقدراتهم ، وأستعين ببعضهم في تجمعات المدن الكبرى ، ووجه الآخرون لمخاطبة تجمعات الريف الأصغر (حيث لا يحتاج الحديث المعد الى تفريعات كثيرة ) • ولما كان الحزب قد سلم بقصور كثير من هؤلاء الناطقين باسمه ، لذا فانه لم يأمل في نجاحهم في اقناع أية أعداد كبيرة من الألمان غير المنتمين للحرب بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات أو الانضمام للحزب الاشتراكي الوطني ، ولكنه كان يتطلع الى قيامهم بعرض أهداف الحزب ، على أهل القرى ، والتأثير في عدد ولو قليل من المستمعين ، واستحثاثهم على التوجه الى أقرب مدينة للاستماع الى ما يقول المنحدث باسم الاقليم ، الأقصح بيانا والأعظم تأثيرا ، وعمل « الناطقون ، على تقسيم أنفسهم الى تخصصات تبعا لموضوع الكلام • فمثلا لم يقتصر الناطق باسم اقليم بافاريا العليا على تعيين ناطقين باسمه يتحدثون في موضوعات مقننة بمعرفة الحزب الاشتراكي الوطني كاليهودية والماركسية والجنس والريف والتاريخ ، ولكنه خصص ناطقين لمهاجمة в حزب الشعب ه الباقاري •

لقد تحدثت الفقرات السابقة الذكر عن ما قدمه الحزب لوحداته المحلية و بالاستطاعة تصور ما هدفت اليه العمليات بالرجوع الى الوحدات ذاتها ، والى نظرات الأشخاص الذين عملوا ناطقين بلسان الحزب ، والتى يمكن استخلاصها مما ذكره نواك و فمثلا ما الذى يدفع شخص ما للنهوض بهذه المهمة ؟ ولماذا يمضى أعضاء الحزب فترة من الزمن قد تستمر لمدة سنة كاملة في احدى الفرق التعليمية ، يتكبدون فيها المصروفات المطلوبة ، بالاضافة الى عملهم الأساسى كأعضاء منتظمين مضطرين الى حضور العدبد من الاحتماعات ؟ ويرد نواك على ذلك بأن دافع كثيرين كان الحاجة للمال ،

اذ كانوا يدفعون « للناطق » سبعة ماركات عن الحديث الواحد ، ويسمع له بالمبيت مجانا عندما يبتعد عن داره « وببدل سفر » • ولكن عندما ساءت أحوال العمل « تزايدت أهمية الاشتغال بهذا العمل ، يعد أن أصبح ايراد أعضاء كثيرين يعتمد على عملهم كناطقين رسميين ، وأصبح مغذا العمل موردهم الوحيد » •

وتفسر هذه الحقيقة ديناميات الحزب الى حد ما ١٠ اذ كانت لديه حوافز قوية لمواصلة النشاط السياسى بعد انتهاء الحملة الانتخابية ٠ فغى مايو ١٩٣٢ مثلا ، وبعد جولتين من انتخابات الرئاسة والانتخابات البروسية ، برر الحزب محاولاته المستمرة بحاجته « الى الاسستعانة بالمتحدثين عن الاقليم الذين فقدوا وظائفهم الأصلية في سبيل عملهم من أجل الحزب ، فعلينا أن نسياعهم على مواصلة عملهم حتى يصبحوا مستعدين لخوض الانتخابات القادمة ، ٠ وفي هذه الدائرة وفي دائرة جنوب برونزفيك واقليم هانوفر ، كان هناك ٢٢ من أمثال هؤلاء الناطقين ٠ على أن هذا الاجراء لم يقصد به صالح « الناطق » فحسب : « اذ كان فرض رسم دخول لحضور الاجتماعات حافزا أيضا لقادة الفروع للاطئنان الى اكتمال تنظيم الاجتماعات وتحضيراتها من الناحية الاعلامية » ٠

وهكذا ساعدت هذه الوسيلة التافهة ، أى فرض رسم دخول على المجتماعات الحزب الاشتراكى الوطنى على تحويل هذه الاجتماعات الى مبادرة مربحة ، اذ أصبح بالاستطاعة دفع مكافأة الماركات السبعة للناطق باسم الاقليم من حصيلة رسوم احدى الأمسيات ، وبالمقدور أيضا اطعامه فى دار أحد الأعضاء ، واذا لزم الأمر فلا بأس أيضا من استضافته طرف أحدهم · وحتى اذا اضطر « الناطق » الى تناول طعامه فى الطريق العام ، وتمضية الليلة فى دار الضيافة ، فإن التكاليف لن تكون فاحشة · وبذلك يتسنى انفاق ما تبقى من مال للأغراض التنظيمية والدعائية التى يحتاج اليها لتمويل الأحداث التالية ، ولربما تكلف المتحدث الذى يحظى بشهرة قومية أو عضو البرلمان ما هو أكثر · ولما كان أمثال هؤلاء الأشخاص يكبدون مصاريف ومطالب أكثر ، لذا لم يكن من اليسير تكليفهم بهذه يكبدون مصاريف ومطالب أكثر ، لذا لم يكن من اليسير تكليفهم بهذه المهام ، وان كان النفوذ الأكبر الذى يتمتع به هؤلاء الأشخاص قد يغرى منظمى الاجتماعات لدعوتهم توقعا لحضور جمهور أكبر يدر تبعا لذلك الرادا أكبر ·

 للتخطيط المسبق وتنظيم الاجتماعات ، وكانوا يفتقرون الى نواة مدربة من المتحدثين المتخصصين وفضلا عن ذلك ، فقد كان معظم متحدثيهم يشتغلون في مهام تشغل كل وقتهم ومن ثم لم يتسن لهم توفير وقت مكافى لهذا الجهد ، كما هو الحال فيما يتعلق بالناطقين بلسان الحزب الاشتراكي الوطني وتسبب الكساد في الحاق خسائر فادحة بموقفهم فتضاءل عدد الأعضاء ، وترتب على ذلك تخفيض المكافأت المستحقة لهم والاسهامات الطوعية وبذلك وهنت قدرتهم على عقد اجتماعات (أو للدعاية بالصحف ) بدرجة حادة ، في الوقت الذي انطلق فيه الحزب الاشتراكي الوطني على نحو لم يسبق له مثيل وسبق المعتبية المعتبد المستولة والوطني على نحو لم يسبق له مثيل والوطني على نحو لم يسبق له مثيل والوطني على نحو لم يسبق له مثيل والمنتواكية والمنتواكي المنتواكية والوطني على نحو لم يسبق له مثيل والمنتواكية والمنتواكية والمنتواكية والمنتواكية والوطني على نحو لم يسبق له مثيل والمنتواكية والمنت

ولا يستبعد أن تكون هذه التجارب المتباينة قد أثرت على الروح المعنوية للحزب تأثيرات متعارضة ، فلعل المحليين في فسروع الحزب الاشتراكي الوطني قد أدركوا احتمال نجاح محاولتهم ، وأن المرفة قد تساعدهم على مواصلة السير والاعداد للجولة القادمة ، على أن الأثر القابل لذلك قد حدث في احدى قرى برونزفيك (\*) في ابريل ١٩٢٨ • فعلى الرغم من توزيع مائتي تذكرة دعوة ، لم يحضر أكثر من اثني عشر شخصا ، وكانوا جميعا من أعضاء الحزب الاستراكي القومي ، وأدرك « المتحدث ، أن هذا الاجتماع من أعضاء الحزب الاستراكي القومي ، وأدرك « المتحدث ، أن هذا الاجتماع لن يحقق أي نفع من الناحية التثقيفية ، وأنه أسوأ ما حضر من اجتماعات ، ه فغي كل مرة أبدا فيها الكلام ، يقاطعني شخص ما ، ولم يكن ببن الحاضرين أي شخص من توعيتنا • اذ كانوا يهابون وسائل الحزب الاشتراكي الوطني ، •

وقاز في أول انتخابات رئيسية يشترك فيها الحزب الاشتراكي الوطنى في سبتمبر ١٩٣٠ عدد ١٠٠ غير أن تصورهم لما يمكن أن يحقه البرلمان قد ضل سواء السبيل ، اذ اتجهت أنشطتهم اتجاها مختلفا ، وقد عبر هتلر عن هذا المعنى قبل ذلك ، أي ١٩٢٦ عندما أعلن : « ان أهم ما صنعنى به هو تدبير تذكرة السفر للمبعوث ، لأن هذه الوسيلة ستيسر لنا ايفاد متخصصين في اثارة المشاعر ، وبذلك تخدم مصلحة الحزب ، ان الرجال الذين يمثلوننا في البرلمانات لا يسافرون الى برلين بغضل التذاكر التي يحملونها ، والتي تعود بالنفع على الحزب ، ولقد بغضل التذاكر التي يحملونها ، والتي تعود بالنفع على الحزب ، ولقد تمكنا باتباع هذه الوسيلة الى حد كبير من عقد ٢٣٧٠ اجتماعا للجماهير في السنة الماضية ، وأشار جوبلز الى نفس النقطة بعد انتخابه للرايشستاج السنة الماضية ، وأشار جوبلز الى نفس النقطة بعد انتخابه للرايشستاج السنة وأستاذ في المناعة وأستاذ في

D.V.P. (\*)

تصاريح السغر بالقطارات ، وباختصار لقد ساعدت تصاريح السغر بالقطارات الحزب بأن يسرت له ايفاد ناطفين باسمه بمقدورهم الظهور في الأوساط المحلية بتكاليف زهيدة نوعا ولم يكن أعضساء البرلمان يشاركون عادة في الأعمال البرلمانية ، فعلينا أن لا ننسى أن الحزب قد نظم تظاهرا تمثيليا عند خروجه من البرلمان في فبراير ١٩٣١ ، ومن ثم فانه اهتم بتفرغ مبعوثيه للمشاركة في هذه العملية الدعائية التي يمته أثرها الى نطاق أوسع .

ولقد تقدمت تقنيات السياسة أيضا كنتيجة ثانوية للاجتماعات السنوية التي تحضرها الجماهير ، ولقد تركزت معظم اهتمامات المؤدخين على تشكيل جموع نورمبرج والاجتماعات المتى يلقى فيها هتلر خطبه ، وعلى ما في هذه الاحتفالات من مظاهر تتنافي والعقل ١ الا أن الصورة بعد معرفة جذور هذه الفكرة ستبدو مختلفة نوعا ١ اذ كان الأعضاء يؤلفون جِماعات تبيت في الخيام ، أثناء فترة اقامتهم ، ويتوافر لهم الوقت لتوثيق علاقاتهم الاجتماعية بطريقة بعيدة عن الرسميات ، اما قبل الأحداث الجسام ، أو في المساء المتأخر بعد وقوع هذه الأحداث • وكانت المناسبة تسمح أيضا باستبعاب التجربة أو الاستفادة منها • وكتب أحد أعضاء الحزب الوطنى الاشتراكي في مذكراته بأن الاجتماع كان يشسعره بحجم الحركة ، وبأنه جزء من حركة كبرى متباينة الغايات ، وتركزت ملاحظة أخرى من ملاحظاته على تنوع أساليب الكفاح • وكما قال : و يختلف الكفاح باختلاف المكان • فهنا يتشاجرون ويتخاصمون مع أوغاد ومنحرفين • وهناك ينشب نزاع مع بعض القروبين السمان العقل (المحدودي الذكاء) • ويدافع أبناء جنوب ألمانيا عن أنفسهم ضد الكاثوليك الذين يسعون للخلط بين الكنيسة والسياسة ٠ ويتلهف المنتمون لشرق بروسيا لمعارضة أي رد فعل • وفي المدن الكبيرة ، كانت « الكوميونات » تعارض وتناور • أما شرق هانوفر فكانت تكافح ضمه « الجويلف » ( أي أدعيماء الانتماء الى المحكام الدوقات القدامي ، نعم هناك اختلاف بين كل بقعة والبغم الأخرى ، ولكنه لم يحل دون اشتراك الجميع في الكفاح ، لأنهم يعترفون بالحاجة الى أنواع مختلفة من الحلول والتكنيكات • وهذا اعتراف يغيب في الأغلب عن الكتب الجماهيرية والعلمية على السواء التي كتبت في هذا الموضوع ٠

# المسراجسع

- T. Abel, The Nazi Movement: Why Hitler came to Power? 1938.
- W. S. Allen, The Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German Town 1930-1935 (1965).
- R. Bessel, Political Violence and the Rice of Nazism: The Storm
  Troopers in Eastern Germany 1925-1934 (1984). ---
- A. Bullock Hitler: A Study of Tyranny rev. ed (1964).
- T. Childrers, The Nazi Voter: The Social Foundations of Fascism in German 1919-1933 (1983).
- H. J. Gordon Jr, Hitler and Beer Hall Putsch 1970.
- E. C. Helmreich, The German Churches under Hitler: Background, Struggle and Epil^gue 1979.
- M. H. Kater, The Nazi Party: A Social Profile of Members and Leaders 1919-1945 (1983).
- P. H. Merkle, Political Violence under the Swastika 1975.
- J. Noakes, The Nazi Party in Lower Saxony 1921-1933 (1971).
- D. Orlow, The History of the Nazi Party 1919-1933 (1969).
- D. Scheenbaum, Hitler's Social Revolution: Class and Status in Nazi Germany (1966).
- M. Steinberg, Sabers and Brownshirts: The German Student's Path to National Socialism 1918-1935 (1971).
- J. Stephenson. The Nazi Organization of Women (1981).
- R. G. L. Waite, Vanguard of Nazism: The Corps Movement in Postwar Germany 1918-1923 (1962).

## روبرت ۰ س ۰ تاکر

حملت جميع الأنظمة الديكتاتورية التي ظهرت بين الحربين العاليتين في ثناياها مبدا تأليه شخصية الزعيم ، وبعبارة اخرى ، فان الشخص الذي يعترف به كزعيم ، لا يقتصر الأمر على تركيز الانتباه العام عليه ، وتوجيه قدر عظيم من الاحترام لشخصه ، ولكن أصبح ينظر اليه كمؤثر مباشر فل على كل من السياسة والايديولوجيا في الحزب واللولة معا ، ونسبت قوى خارقة للعادة الى جانب القيدة السياسية والاقتصيادية والبصيرة للزعيم الذي أضحى في جميع الجوانب على وجه التقريب اعظم من الحياة ذاتها ، وكان هذا ما حدث في حالة موسوليني وهتلر على سبيل المثال ، غير أنه مما لاشك فيه أن أعظم حالات تأليه الأشخاص أثرا وأطولها بقاء كانت مظاهر القداسة التي أحاطت بشخص سيتالين في الاتحاد بقاء كانت مظاهر القداسة التي أحاطت بشخص سيتالين في الاتحاد السيوعية ، أو لانها من موروثات الثورة البلشفية فحسب ، فالحق أنها الشيوعية ، أو لانها من موروثات الثورة البلشفية فحسب ، فالحق أنها سارت في اتجاه معاكس للظاهر تين ، والأرجح هو أن تأليه شخصية م تالين نفسه ،

وبدا تاليه شخصية ستالين يبزغ كظهاهرة ١٩٣٠ على وجها التقربب • فغى هذه السنة ، كان قد وطد هيمنته على الحرب الشيوعى السوفيتى ، وان لم يكن ذلك بصغة مطلقة • وبوجه خاص ، ولغهم جدليت الموقف ، فلقد أقصى ستالين تروتسكى من الحزب ، واعتبر معتقداته اخطر انحراف عن الفهم الصحيح (يعنى الستاليني) للايديولوجيا الشيوعية • وفي ذات الوقت ، قدم ستالين نفسه كخليفة لينين الطبيعي والدائم الاخلاص والوفاء لامد طويل • فلا عجب اذا اتهم أحيانا خصوم ستالين

مثلا عن The Rise of Stalin's Personality Cult تأليف American Historical Review غمن مجلة Robert C. Tucker الجزء ٨٤٤ ( ١٩٧٩ ) من ٢٦٦ – ٢٦٦ الجزء ٨٤٤ ( ١٩٧٩ ) من ٢٦٦ – ٢٦٦ الجزء ١٩٧٩ ( ١٩٧٩ )

- الذين لا يصح اتهامهم بالتعاطف على تروتسكى - بالمنشفية أو بالايمان بنظرة الاشتراكيين الروس الذين وقفوا من بلشفية لينين موقف العداء وعمد ستالين الى تغيير معانى جميع هذه المصطلحات والايديولوجيات ، واعاد تعريفها بما يناسب المقام •

وابان ١٩٢٩ و ١٩٣٠ خطا متالين خطوتين حاسمتين لتدعيم الهالة المقلسة التي أحاطها بنفسه ، واعتبر شخصه المصاد الموثوق فيه والرائد في تفسير نظريات الماركسية ، وأضيف اسمه الى أسماء ماركس وانجلز ولينين ، ثانيا \_ وضع صيغة لتصوره لتاريخ الحزب البلشفى ، تزعم أنه أدى دورا أهم من المدور الذي نهض به بالفعل في بواكير حياته ، واحتاجت ادعاءاته المزعومة كصاحب نظريات ومؤرخ اعادة كتابة الماضي ، وتزييفه على نطاق واسع جلا ، بيد أنه بحكم السلطات الرهيبة التي كانت تحت امرته ، لم يصادف أية مشقة في العثور على اصحاب القلم القادرين على الاضطلاع بهذه المهام ، ومنذ ذلك الحين اصبح تاليه الثنائي لينين المائت وستالين الحي ، جزء لا يتجزأ من الحياة السوفيتية الى أن قام خروشوف بنبذ ستالين سرا في مؤتمر الحزب سنة ١٩٥٦ ،

ان تأليه لينين ، الذي عارضه هو بالذات وحاول ايقافه عند حده ، الى أن أصيب بالاعياء فتقاعد اثر نوبة قلبية أصابته في مارس ١٩٢٣ ، قد أصبح فيما بعد طابعا ممنزا متغلغلا في الحباة العامة السوفيتية ٠ ولا وجود لسبب أوحد يفسر كيفية تفشى هذه الظاهرة ، وليس من شك أن البلاشفة كانوا يعظمون باخلاص الزعيم باعتبار الزعامة الشخصية كانت ذات أهمية حيوية للحركة منذ بدايتها الى أن استولت على السلطة ، وأيضا لما حققته عندما وضعت آسس النظام السوفيتي ووطدت أقدامه في السنوات اللاحقة • غير أنه من الحقيقي أيضا أنه بعد موت لينين ، احتاج النظام ـ براجماتيا ـ الى رمز يعبر عن سلطانه ، ويعد بالمثل تألمه لينين الذي بدت أصداؤه النغمية المتصاعدة متنافرة مع المذهب العلماني الذي يزعم الحزب الشبيوعي اتباعه ، مثالا لكيفية احتواء الثقافة السوفيتية على عناصر متوارثة من الماضي الروسي ، كانت في هذه الحالة هي تأليه الحاكم ، اذ ظل الشعب الروسي قرونا طويلة مؤلفا من أعداد كاسحة من القروبين ومتعلقا بالنظام الموناركي وفتحت الثورة الباب أمام العديد من أبناء الفلاحين لشغل مراكز مرموقة في المجتمع الجديد، وأدى الاتجاء تحو التصنيع ، وطبع الحياة بالطابع الجماعي الى تجنيد ملابين من الأشنخاص الذين ينحدرون من صلب المزارعين للعمل في ميدان الصناعة ،

Voznd. (★)

وصحبوا معهم بالاضافة إلى تجربتهم السوفيتية ، وتعلمهم على طريقة السوفيت رواسب من العقلية القروية التقليدية ، التى ضمت احترام السلطة الشخصية مدوا صدرت عن الرئيس المباشر ، أو من رأس الحزب والدولة ، ومكذا كانت الأوضاع الاجتماعية في روسيا عند حدوث التحول الكبير ( ١٩٢٩ ـ ١٩٣٣ ) مهيأة لتقبل مبدأ تأليه الزعيم حيا أو ميتا ، . .

وقبل لينين التدليل العسام على مضض في عيد ميلاده الخمسين ( ١٩٢٠) • وحتى آنئذ فانه نفر به بجفاف به من المديع الذي غمره به رفاقه • وهكذا يكون تأليه ستالين قد انحرف عن التقليد البلشفي الماثور، باعتباره مثل استملاقا عاما لزعيم حي، فكيف اذن بزغ تأليه ستالين ومتى؟

 السياسة الواقعية بعد اختلاطها بالاحتياجات السيكلوجية كان تأليه سمتالين ، الى جانب تأليه لينين \_ بعد احداث تكامل بينهما \_ يرمى الى زيادة اخصاب مكانة ستالين على نحو يفوق ما كان عليه الحال في بداية الثلاثينيات ، فعلى الرغم من أنه حظى بعدون لا بأس به ، وربسا بالشعبية داخل دوائر الحزب أثنساء السنوات الأولى التي أعقبت موت لينين ، الا أن ستالين لم يتمتع البتة بأية حظوة يمكن أن تقارن ولو من بعيد بالحظوة التي نالها لينين ، وفضلا عن ذلك ، فان شعبيته قد تعرضت للتعويق في بواكير الثلاثينيات من تأثير النزوع بالأكراه الى الجماعية ، وما صحب ذلك من مجاعة ( ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ ) ٠ ولا وجود لأي دليل يوحي بأنه كان معرضا آنئذ لقلبه • ومع هذا فلم يكن ستالين قد اكتسب حتى ذلك العهد السلطة المطلقة ١٠ اذ ظلت التقاليد الجدلية الانتقادية باقية ( على أقل تقدير في الدوائر العليا للحزب ) • ولم يتوافر له أي ضمان ضد ظهور معارضة جديدة ردا على ما وقِع حديثا من بلايا ، ومن ثم فقد اهتم ستالين \_ بلا ريب \_ بصد المتاعب التي قد تطرأ مستقبلا بجعل سيادته السياسية محصنة ضد أي اعتداء عليها ، وتمتع بقدر كاف من حدة البصيرة جعله يدرك أن ارتقاءه الى مركز مرموق مشابه لمركز لينين في اعلام النظام السوفيتي قد يكون ذا فائدة لتحقيق هذا الغرض ٠ ورغم أهمية هذا التفسير ، الا أن الدافع السياسي وحده لا يمكن أن يفي لايضاح ما فعله ، فلم يقتصر الأمر على استمرار التأليه في التفاقم ، بعد أن تزايدت ساطته اتصافا بالطابع المطلق فيها بعد في الثلاثينيات ، الا أن هناك دلائل مباشرة وغير مباشرة تبين أن هذا الادعاء كان سندا لنفسيته ولسلطته أيضا ، فلما كان ستالين طموحا بلا حدود ، ولكنه لا يشمر بالأمان بينه وبين نفسه ، فانه أحس بحاجة تدفعه الى السعى نحو تأليهه تأليها بطوليا ، وهو اتجاء نفر منه لينين "

والظن بأن اسم « ستالين » قد رمز الى شخص ما بعد تصويره فى صورة مثالية أضفت على صاحبها الممثل لصفات أهل الأرض مثل هذه الصورة أمر لم يكن معروفا على نطاق واسع فى روسيا ، وتعكس هذه الحالة \_ من ناحية \_ محاولة ستالين المدروسة لتقليد المثل الذى ضربه لينين \_ فى العلن \_ للتخلق فى صورة بعيدة عن التكلف للتواضع ، وفضلا عن ذلك ، فقد كان ستالين بينه وبين نفسه يزدرى تكرار التخلق والتزلف فرأيناه مثلا يختتم رسالة بعث بها الى أحد البلاشفة القدامى (شاتونفسكى) فى أغسطس ١٩٣٠ بالقول : « انك تتحدث عن ولائك لى ، ولعل هذه العبارة قد انزلقت عفوا ، فاذا كانت هذه العبارة مجرد قول عابر فاننى أنصحك بالابتعاد عن مبدأ الولاء للأشخاص ، فهذه ليست من شيم البلاشفة ، عليك أن تكرس ولاءك الأول للطبقة العاملة ، وحزبها ودولتها ، فهذا هو المطلوب ، وهو أمر حسن ، واياك أن تخلط بين هذا النوع من الولاء والولاء للأشخاص الذى يعد ولاء أجوف ، ولا حاجة له ،

غير أن الرجل رغم القناع الذي يرتديه من التواضع كان متعطشا للولاء الذي زعم ازدراءه ، وكشف عن ذلك بافعاله ، وأفعال عملائه المبتلين له ، وبقبوله التزلف الرسمى الذي ظهر في صورة مكثفة خلال الثلاثينيات والحق أن ستالين في الشهر نفسه الذي بعث فليه بهنده الرسالة الى شاتونفسكى كذب في تصرفاته الخاصة هذه التصيحة بالذات وفي يونيو ويوليو ١٩٣٠ ، شهد مؤتمر الحزب السادس عشر أتاوة المدائع العامة التي تهاطلت عليه ، وقد ختم لويس فيشر الذي غطى ذلك الحدث (\*) رسالته التي كتبها بعد انتهاه المؤتمر بالقول :

قد ينصع أى صديق طيب أيضا متالين بايقاف عرباة تمجيد متالين التي سمع باكتساحها للبلاد ، فيوميا تتدفق عليه مئات البرقيات التي تطفع بالمجاملات \_ على الطريقة الشرقية \_ المغالى فيها : انت أعظم زعيم ! وأعظم من لينين وما أشبه · وأطلق اسمه على ثلاث مدن ، وما لا يعد ولا يحصى من القرى والمدارس الجماعية والمصانع والمعاهد ، وبدأ أحدهم الآن حركة تدعو الى تغيير اسم سكة حديد تركيا سيبريا (\*\*) لكي تصبح « خط ستالين الحديدي » ، ولقد تصدفحت الجرائد التي صدرت في الفترة ما بين ١٩١٩ و ١٩٢٢ ، ورأيت أن لينين لم يسمع قط بمثل هذه الأساليب الممجوجة ، وتمتع بشعبية تفوق الشعبية التي

The Nation.

Svoloch? (★★)

(\*) في مجلة

يتمتع بها ستالين ، والتي نأمل أن يبلغها · ان هــذه المظاهر تكشف عن نقــاط ضعف في خلق ستالين ، ومن المؤكد أن أعـداءه ـ وهم كثار \_ سيستغلونها ، لأنها تتعارض وروح البلشفية ، كما أنها بعيدة عن الحكمة · ولو صح القول ان ستالين غير مسئول عنها ، الا أنه لا يضين بها على أية حال! · وبوسعه أن يوقف كل هذا بضغطة واحدة على أحد الأزرار » ·

ولا يعرف على وجه الدقة متى شاعت عبارة التأليه هذه ودوافعها ، ولن يسهل تحديد ذلك و واذا اتخذنا الاحتفال الرسمى بعيلاد ستالين الخمسينى ( ١٩٢٩ ) كبلاية لهذه الظاهرة ، فاننا لن نصادف حادثة أخرى يمكن الارتكان اليها فى تحديد هذه البداية ، أو أية سابقة أخرى فى تاريخ الثورة البلشفية تعل على سبق ترحيب الآخرين بها و فلقد نظر الى بلوغ لينين سن الخمسين على أنها مناسبة لن تتكرر ثانية ولعل كثيرين من شاغل المناصب العليا قد راوا أنه من المناسب بالمثل الاحتفاء ببلوغ ستالين سن الخمسين وبعد ذلك بستة شهور جاء التهليل لهذه الفكرة فى المؤتمر السادس عشر ، غير أن موجة الحماسة هدأت لهذه الخرى وعلى الرغم من أن اسمه كثيرا ما ظهر فى العسحافة السوفيتية ، فأن الدعوة المسوفيتية لم تظهر فان الدعوة المستمرة لتاليه ستالين فى وسائل النشر السوفيتية لم تظهر فان الدعوة المستفحال الدعوة لتأليه ستالين ، المذى خطا بنفسه بعض خطوات للمساعدة على تحقيق لتأليه ستالين ، المذى خطا بنفسه بعض خطوات للمساعدة على تحقيق ذلك .

وجاءت احدى هذه الخطوات فى الفلسفة ، وهى ميدان من الميادين العديدة التى تسابقت فيها مختلف مذاهب الفكر لاحتلال الصدارة فى جو تعدى نسبى فى حقبة السياسة الاقتصادية الجديدة (\*\*) وفى منتصف العشرينيات ، فقد أنصار ما يدعى بالنزعة الآلية المادية مكانتهم المؤثرة السابقة ، واحتلت الصدارة مدرسة من الموالين للجدل الهيجل

Turk-ib
N.E.P. (\*\*)

بزعامة دبورين وجاء موقفهم ردا على دعوة لمينين لملفلاسفة الروس ١٩٢٢ التكوين جمعية و الأنصار الماديون للجدل الهيجلي » ·

وعلى الرغم من وجود بعض كتابات فلسفية لصالح لينين الاأنه لم يكن مستغربا أن يوضع اسمه بعد اسم جيورجي بليخانوف كفيلسوف ماركسي ، وقضلا عن ذلك ، فقد جنح أنصار دبورين للنظر اليه على أنه انجلز عصره في ميدان الفلسفة (١) أما ستالين فقد نظر اليه على عكس ذلك في دوائر الحزب الشيوعي أي على أنه من العمليين (\*) باسمتثناء ما كتبه نظريا عن مشكلة القوميات ، وتقنينه للمذهب اللينيني في كتاب أميس اللينينية ، وهكذا كان دوره في الفلسفة الماركسية صفرا وتوجد أدلة مثيرة للاهتمام لتأييد هذا الرأى في شكل قائمة نشرت ١٩٢٩ للكتابات التي يفترض المام الملتحقين للعمل بالمعهد الفلسفي للأكاديمية الشبيوعية بها مسبقا • ولقد أدرج ٣٣ عملا تحت بند المادية التاريخية والجدلية ، يعنى الفلسفة ، واستهلت القائمة بستة مؤلفسات لماركس والنجاز ، متبوعة بستة أعمال أخرى للينين ، ثم أربعة لبليخانوف ، ثم سبعة لدبورين · ويجيء بعد ذلك تحت الرقم ٢٣ كتاب ستالين « مشكلات اللينينية ، ، ورغم مثل هذا الترتيب المتدنى ، ألا أنه لا يستبعد أن يكون اسم الكتاب قد أدرج من باب اللياقة فحسب واختتمت القائمة بديكارت وهوبز وهيوم وبركلي ، ولعل الفلاسفة الغربيين سيدهشون لذلك -

ولم یکن بعدور ستالین أن یقنع بذلك الأسباب سیاسیة وشخصیة معا و بوصفه زعیم الحزب (\*) ، وخلیفة لینین ، رأی أن واجبه یفرض علیه تبعا للتقالیه البلشفیة أن یکون صاحب عقلیة نظریة مارکسیة خلافة من الدرجة الأولى ، بالمعنی السیاسی ، أن لم یکن أیضا بالمعنی الفلسفی التقنی ، بیه أنه لم یتوقف عند هذه التطلعات السیاسیة التی یفرضها دوره کزعیم ، أذ کان یتطلع تطلعا شسخصیا للشهرة کأحد المنظرین المارکسیین ، وأدرك نیقولای بوفارین \_ وگان یعرفه معرفة جیدة \_ وأکد ذلك فی حدیثه السری مع لیف کانییف ۱۹۲۸ ، واستمر ستالین لسنوات یردد زعمه معرفة الفلسفة المارکسیة ، وطرح ما تخیل أنه أصول المادیة البحدلیة فی مبحثه (۱۹۰۱ – ۱۹۰۷) : [الفوضی أم الشیوعیة]، وفی رسائله (۱۹۰۸) التی ضایقت لینین ، وصف ستالین المجادلات الفلسفیة رسائله (۱۹۰۸) التی ضایقت لینین ، وصف ستالین المجادلات الفلسفیة

للينين مع جماعة بوجدانوف حول مذهب الماخية (\*) بأنها « زوبعة في فنجان » ، وامتدح بوجدانوف لاشارته « الى بعض أخطاء فردية عند اليتش ( لينين ) » .

وواصل ستالين في خضم أنشطته السياسية في السنوات الأخيرة محاولة تعظيم احاطته بالماركسية كفلسفة واستدعى جان معتن – وكان من رواد الفلسفة في مذهب دبورين لارشاده عند دراسته للجدل الهيجل وتضمن المنهج التعليمي لستن – والذي استعين به فيما بعد في معهد الأساتذة الحمر – دراسة متوازية لكتاب رأس المال لماركس وفنومنولوجية الروح لهيجل وواظب ستالين على الالتقاء بستن مرتين اسبوعيا ( من الروح لهيجل وواظب ستالين على الالتقاء بستن مرتين اسبوعيا ( من الروح لهيجل وقفت ما ١٩٢٨ ) ، ثم طالب ستالين بعد ذلك باجراء وقفة ، وشعر ستن بالاحباط من جراء الصعوبات التي واجهها ستالين عندما أراد وشعر ستن بالاحباط من جراء الصعوبات التي واجهها ستالين عندما أراد

وعبر ستالين عن الاتجاه الميز لمذهبه مستقيلا عندما أخبر مؤتمر الزراعيين الماركسيين في ٢٧ ديسمبر ١٩٢٩ بحاجة النظرية الماركسية الى مسايرة المارسة الجارية خطوة بخطوة ولم يمض وقت طويل \_ كما رأينا ـ حتى رأينا اثنين من شباب البلاشفة من أهل الفطنة والميول الانتهازية في معهد الأساتذة الحمر : مافيل • ف ايودين ومارك • ب • ماتين يؤيدان نفس الفكرة ٠ واشتركا هما وأستاذ ثالث ( ف ٠ رالتفتش في نشر مقال طويل في جريدة البرافد ٧ يونيو ١٩٣٠ ) لمناصرة فكرة اتباع الفلسفة طريقا آخر في تصور المشكلات النظرية عند بناء الاشتراكية ، وممارستها ٠ وأطروا على ستالين لأنه ضرب المثل في تعميق مفهوم الجدل الماركسي اللينيني ، فصاغ نظرية الكفاح في جبهتين : يعني ضد انحراف اليسار واليمين معا ، ومطالبته بفلسفة مناظرة تدعو الى الكفاح في جبهتين ، وعلى الرغم من عدم مهاجمة كتابى دبورين صراحة الا أن المقال ألمح الى تمثيل مذهبه للعدو في الجبهة الفلسفية الثانية والواقع أن المؤلفين الثلاثة قد اضطلعوا بدور الريادة كنواة لمذهب ستاليني جديد في الفلسغة السوفيتية وانعكس رضاء ستالين \_ ان لم نقل والهاماته أيضا \_ في الملاحظة الفذة التي نشرت مرفقة بالمقال ، والتي زعمت ، ان المحررين قد ربطوا أنفسهم بالقضية الأساسية للمقال الحالي ، ٠

<sup>(</sup> الله الفيلسوف النمسوى ارنست ماخ ( ۱۸۳۸ ــ ۱۹۱۹ ) ولعله نقض مذهبه المادى الحسى الذي يرى قصر المفكر على ما يستطاع شجريته ٠

ولمعله نقض مذهبة المادى الحسى الذي يرى قصر الفكن على ما يستطاع تجربته ٠

تعرف روی میدندیف علی ما دار من حوا التاریخ یحکم : اصل الستالینیة وعواقبها : E. P. Frolov.

وما لبث ستالين أن تدخل بشبخصه في الجبهة الفلسفية ، فقي ٩ ديسمبر ١٩٣٠ ، تحدث عن النواحي الفلسفية أثناه مقابلة جرت بينه وبين جماعة من الفلاسفة من معهد الأساتذة الحمر واستشهد مينين فيها بعد بها قاله عن وجوب « التجويف والحفر في الأرض المعدة للفلاحة ، بعد أن تراكمت فيها مسائل الفلسفة والعلم الطبيعي ، ولابد بوجه خاص : « من تجویف کل ما کتبته جماعة دبورین ، وکل ما اشتمل علی أغلاط في مجال الفلسفة » : وكانت مدرسية دبورين صيورة فلسفية لمذهب التصحيح الذي انضوى تحت جناحه أصحاب المواهب المتميزة في صوغ النيولجيزمات ( أي المصطلحات العشوائية ) الحريفة ! ولا بأس من تسمية هذا المذهب « بالمذهب المثالي المنشيقي المنزع » ـ طبقا لما رآه ستالين · وأردف قائلًا : « من الضروري الكشيف عن عدد من المراقف الحاطئة المني اتبعها بليخانوف ، والذي كان دائم الازدراء للينين • واستمر ستالين يؤكد في المقابلة دور لينين في التحليق بنظرية المادية الجدلية في آفاق جديدة ، وذكر أن « المذهب المادى قبل لينين كان يعالج المسائل بعد تفتيتها إلى فتات ، واتبع لينين الخطوات النقدية العلمية الحديثة فاهتدى الى تحليل ماركسي للنظرية الالكترونيــة للمادة ، ولكن ورغم ما ابتكره لينين من مستحدثات وقيرة في جميع فروع الماركسية ، الا أنه كان شديد التواضع عزوفا عن التحدث عن اسهاماته ، وبات لزاما على أتباعه توضيح المظاهر التي استحدثها » ٠

ومثل ستالين دور العيلسوف الأول للماركسية الذى ما زال ينعم بالحياة ، وعلى الرغم مما بدا في كلامه من فظاظة ، فانه كان يتحدث وكانه الفيلسوف الأوحد والمصدر الموثوق الأوحد ، الذى يجب أن يرجع البه باقى الفلاسفة ، وسعيا وراء افساح الطريق لأنصاره - كى ترتفع قامته وترسخ مكانته - شجع من توسم فيهم القدرة على الهدم من أبناء مذهبه الفلسفى على التهجم على دبورين وبليخانوف اللذين كانا يحتلان مكانة مرموقة في عقول فلاسفة السوفيت الماركسيين ، حتى يخلو له عرش الفلسفة وأصبحت كلمات وعبارات مثل « الدبرونية » ، « والمثالية ذات المنزع المنشفى » كلمات تاوكها الألسنة كناية عن الضلال الفلسفى في المجلات الفلسسفية كمجلة « تحت راية الماركسية » مثلا وغيرها من المجلات الفلسنة أسماء الكتب المتشورات ، ولم تعد القوائم التي ظهرت بعد ذلك متضمنة أسماء الكتب المقترحة للاستزادة لطلبة الفلسفة تضع اسم ستالين في المرتبة الثالثة والعشرين ، واختفت من القوائم أبحاث دبورين العلمية تماما .

ولم يشر ستالين في المقابلة أية اشارة مباشرة لمؤهلاته الفلسفية ، وان كان قد ذكرها ضمنا في تصريحاته ، غير أنه اتبع استراتيجية غير مباشرة في توطيد تأليه شخصيته ، تمثلت في الأسلوب الذي تحدث به عن لينين و لما كان لا يشعر بالكثير من الاعجاب والحماسة لمزايا لينين الفلسفية، فلماذا اذن أثنى \_ متفيقها \_ على لينين الفيلسوف ، وحذر المستمعين من الشعور بالاحباط من جراء تواضع لينين ، واحجامه عن التحدث عن اسهاماته في هذا الميدان ؟ فأولا \_ كانت هناك الرسالة الأريبة \_ التي تذكرنا بايزوب \_ والتي لا أظنها فاتت على فطنة بعض المتبصرين (\*) \_ ، بأن المقصود هو أن عليهم أن لا يشعروا بخيبة الأمل اذا اكتشفوا تواضع ستالين ، الذي يرجع لنفس السبب ، ولكن الأهم هو أن ستالين كان ينفغ في صورة لينين ومكانته الفلسفية كوسيلة لدعم زعمه بأنه يحتل الأولوية في صورة لينين ومكانته الفلسفية كوسيلة لدعم زعمه بأنه يحتل الأولوية السياسة والايديولوجيا على أنه الفيلسوف الأول للحزب أيضا ، وبذلك احتل مكانه بليخانوف الذي كان ينظر اليه كرائد الماركسية الروسية قبل احتل مكانه بليخانوف الذي كان ينظر اليه كرائد الماركسية الروسية قبل تحوله الى أحد المنشفيين ، وبذلك يكون ستالين عندما نسب الى لينين دور الزعيم والمرجع الأول للفلسفة الماركسية ، قد ساعد الفلاسفة على دور الزعيم والمرجع الأول للفلسفة الماركسية ، قد ساعد الفلاسفة على ادراك صلاحية هذا المعنى الرحيب للتطبيق على خليفة لينين .

وسرعان ما فعلوا ذلك! ، فغى ١٩٣١ انتقد الناطق باسم اللجنة المركزية للحزب البلشيقى نقدا مريوا « المثالية المنشفية المنزع » ، كما وردت فى الموسوعة السوفيتية الكبرى · وكان أول ما تعرض للهجوم النبذة التى كتبها دبورين فى الموسوعة عن هيجل · فبعد أن فند الكاتب البلشفى آراء دبورين وآخرين من نفس مذهبه باعتبارهم أنصارا للمثالية المنشفية النزعة قال : « نعم لابد أن تشرح الجدلية المادية ، ولكن هذا الشرح يجب أن يستند الى أعمال ماركس وانجلز ولينين وستالين ٠٠٠ » · الشرح يجب أن المقدس ( ماركس وانجلز ولينين وستالين ) الذين يرمزون مجتمعين الى الفكر الستالينى والثقافة الستالينية التى تزايد انتفاخها بعد تعليق الصور الأربع الضخمة بالحجم الطبيعى على واجهة مسرح بولشوى بموسكو عند الاحتفال بيوم مايو فى ١٧ نوفمبر وفى مناسبات أخرى ·

وهكذا نشئ مبدأ تأليه ستالين كأول فيلسوف شسيوعى يجىء فى أعقاب ماركس وانجلز ولينين ، غير أن هذا الاجراء لم يبد كافيا ، فلقد تضمن هذا النطور غرس بذرة التصلب والتحجر التى غدت الطابع المديز للثقافة الفكرية الستالينية فى جميع المجالات ، والتى تميزت به عن البلشفية السابقة لستالين ، فلم يكن تناول كتابات لينين الفلسفية واقل من ذلك كتابات ستالين . كأنها عقائد مقدسة من النواحى التى واقل من ذلك كتابات ستالين . كأنها عقائد مقدسة من النواحى التى

Mitin, Iudin

یکلف اشخاص بمتابعتها علی الاطلاق ، ولم یعد ستالین مجرد الفیلسوف الأول ، ولکنه أصبح أیضا بمثابة الحجة الموثوقة فی بعض مجالات آخری ، ویکلف بدلاء له \_ من أمثال أندریا فیشنسکی فی المسائل التشریعیة \_ لاعتلاء عرش الحجة الموثوق بها · وکان من بین الأدواد التی ینهض بها أمثال هؤلاء النواب أو البدلاء لستالین تمجید دوره فی معرض هایة الضالین ، أو توکید صدق ما قاله ستالین · وتبعا لذلك کان بدلاء ستالین یختارون من بین العلماء الذین یجمعون بین الفراهة الفکریة \_ فی معظم الأحوال \_ والعبودیة المطلقة ، التی یستطاع الوثوق فیها ، أما الشخص الذی یتمتم بای قدر من الاستقلال الفکری \_ و بغض النظر عن مدی تخمسه الخدمة الشیوعیة \_ فمرفوض رفضا باتا ·

واذا كانت الماركسية الفلسفية هي أول هيدان اختاره ستالين لانشاه مرح تأليه ، فان تاريخ الحزب بعد الساحة التالية ، وهنا كان يتحرك في ساحة تتسم بشدة الحساسية السياسية ، اذ كانت حوليات الماضي البلشفي من المقدسات الدفينة للحركة ، غير أن ستالين أقحم اهتماماته الشخصية في هذا المجال أيضا ، يعني سيرته الثورية الخاصة ، ولم يكن هناك ما هو أهم من هذه الناحية في نظر شخص انساق وراء الشعور بأنه لينين الثاني في الحركة البلشفية في الماضي وأيضا في الحاضر ، واتبعت خطواته الطريقة المعهودة التي اتبعها كثيرون في سعيهم لتغيير سسجل الأحداث ، فكتب رسالة الى رؤساء التحرير ،

وفي بداية الثلاثينيات ، كانت أبحات تاريخ الحركة الماركسية ما زالت تجرى بحرية أكيدة ، وتناقش القضايا التي تحتمل الخلاف بجدية ، واستمرت المؤلفات الدالة على البحث المخلص الجاد تصدر في روسيا السوفيتية ، ونظر الى مجموعة من المسائل كتلك المتعلقة بالحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني والدولية الثانية قبل ١٩١٤ بقدر كاف من الاهتمام الى حد قيام أكاديمية التاريخ الشيوعي بتكليف مجموعة خاصة بدراستها ، وكان سكرتير المجموعة الأكاديمية هو سلوتسكي ، ونشرت مقالات مختلفة كتبها أعضاء الجماعة ، وظهرت واحدة منها في جريدة الثورة البروليتارية ١٩٣٠ ، وتركز الموضوع الأساسي لسلوتسكي على موقف لينين من الانقسامات الماخلية داخل الحزب الديموقراطي الاجتماعي الألماني قبل ١٩١٤ ، وكان ادوارد برنشتين يتزعم جناح التصحيح في هذا الحزب ، ويعارضه جناح الوسط الذي كان كارل كاوتسكي وأوجست بيبل يتزعمانه ، ورأي كثيرون ـ ومن بينهم لينين ـ ان منظورهما يمثل بيبل يتزعمة النورية أصدق تمثيل ، ويمثل أقصى اليسار جناح من المتطرفين بزعامة روزا لوكسمبرج ، وزعم سلوتسكي أنها منذ وقت باكر ، يرجع بزعامة روزا لوكسمبرج ، وزعم سلوتسكي أنها منذ وقت باكر ، يرجع

الى ١٩١١ قد أدركت وأعلنت صراحة الطابع الانتهازي الأساسي لجناح الوسط الخاضع لكاوتسكي أما لينين فبرغم التزامه الحنر من زعامة كاوتسكي بيبل وانتقاده حتى منذ ١٩٠٧ ، الا أنه استمر يعلق آماله عليهما ، واعترف لينين نفسه في رسالة ترجع الى أكتوبر ١٩١٤ : « بصواب موقف روزا لوكسمبرج ، ، ولم يكتشف زيف الطابع الثوري لكاوتسمكي في وقت مبكر مثلما فعل اليسماريون المتطرفون الألمان ، واستخلص سلوتسكي من ذلك ان لينين « قد كشف عن جانب من اساءة التقدير لخط الوسط في الحزب الألماني قبل الحرب ،

ويتبت نشر هذا المقال أنه بالرغم من وجود تأليه للينين في بواكير ١٩٣٠ ، الا أنه كان ما زال من الميسور نشر مقال لا يعامل لينين كأنه ايقونة مقلسة ، أو على أنه اله معصوم من الخطأ ، ويتمتع برؤى خارقة تتجاوز حدود البشر ، نعم لقد أحس — كما يبدو سد محررو مجلة « الثورة البروليتارية ، من البلاشغة (\*) بالخطر المحتمل ، لأنهم أضافوا الى منن كتابتهم هامشا ينفون فيه اتفاقهم مع تفسير سلوتسكى لما قاله لينين وأنهم أجازوا طبع مقاله لغرض النقاش والبحث وحسب ، و غير أنهم لم يكونوا على استعداد لمواجهة الصاعقة التي أثارها ظهور المقال عند أعلى مقام ، فلقد أثارت سخط ستالين ، وكتب رسالة بطول المقال عنوانها : ه فيما يتعلق ببعض مسائل في تاريخ الباشفية ، في نهاية أكتوبر ١٩٣١ ،

وعمد ستالين أولا الى سحق موقف سلوتسكى الى حد تجاوز كل عقل ، وذكر أن اتهام لينين بالإستهانة بخطر « الانتهازية المستترة » ، يعنى اتهامه بأنه لم يكن بلشفيا صميما قبل ١٩١٤ ، « لأن البلشفى الحق لا يمكن أن يستهين بخطر الانتهازية المستترة • فمن البديهيات فحسب أن البلشفية ظهرت وترعرعت ونمت قوتها في كفاحها الشرس ضحه الوسط بجميع درجاته ، ومن ثم فما كان ينبغى على رؤساء التحرير قبول الهراء والهذيان والتوافه الملتوية ، حتى اذا ذكرت لمجرد النقاش • فمسائلة صحة ايمان لينين بالبلشفية ليست من المسائل التي تنتظر النقاش • ثانيا ما احتج ستالين على نظرة سلوتسكى المسايعة لروزا لوكسمبرج واليسار المتطرف والحزب الديموقراطي الاجتماعي الألماني قبل عن هؤلاء الأشخاص •

V.V. Adoratskii د M. Saveliev د M. S. Ol'minskii و P. Gorin و D. Baevskii و P. Gorin

أما أي قول خلاف ذلك ــ أو يجيء في صورة ضمنية أو مضمرة ، كما فعل سلوتسكى « فمن المحظورات التروتسكية » · وكي يعطى ستالين وزنا لهذا الاتهام القبيح ، أعلى أن ما ذكره سلوتسكى عن لينين قبل ١٩١٤، وبخسه لدور الوسط، فلا يتجاوز كونه حلية للابيعاء ﴿ لَلْقَارِيْءِ الساذج ، بأن لينين لم يصيح ثوريا صميما الا بعد أن بدأت الحرب ، وبعد « أن أعاد تسليح نفسه بنظرية تروتسكي التي ورد فيها أن الثورات البورجوازية الديموقراطية قد نمت وتحولت الى ثورات اشتراكية ( يعنى نظرية الثورة الدائمة ) » • ويذكر ستالين أن لينين نفسه قد كتب ١٩٠٥ « أننا نناصر الثورة التي لا تتوقف ، وأننا لن نتوقف في نصف الطريق » · ولكن « المحظورين » من أمثال سلوتسكي لم تهمهم مثل هذه الحقائق ، والتي تثبتها كتابات لينين ٠ ولاحظ ستالين في موضع آخر من الرسالة أن سلوتسكي قد تحدث في مقاله عن عدم جدوى بعض وثائق لينين المتعلقة بالفترة محل البحث : « ولكن من يتوقع امكان اعتماد البيروقراط الميئوس منهم على الوثائق الورقية وحدها ؟ وهل هنـاك أحد خلاف « جرذان » الأرشيف يشلك في وجوب الحكم على الأحزاب والأفراد اعتمادا على أفعالهم أساساً ، وعدم الأكتفاء بتصريحاتهم ؟ ٠

وعندما اقتربت الرسالة من نهايتها ، تحولت لهجة ستالين من الوقاحة الى الغدر • فعندما أعطى رؤساء التحرير منبرا لسلوتسكى يدافع فيه عن « المحظورين ، فانهم أذنبوا وارتكبوا جريمة «الليبرالية العفنة، في نظراتهم الى الاتجاهات التروتسكية التى كانت شائعة من زمرة من

البلاشفة الذين فشلوا في ادراك أن التروتسكية لم تعد منذ أمد طويل تنبع الشيوعية ، ولكنها تحولت الى طليعة للبورجوازية المعادية للثورة ، والتي أعلنت الحرب على الشيوعية والنظام السوفيتي وبناء الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي ، ان هذا هو على سبيل المثال ما ترمي اليه المعتقدات التروتسكية عن استحالة اقامة الاشتراكية في روسيا « ولابدية ، التروتسيا « ولابدية ، انهيار البلشفية ،

هنا كرر ستالين علنا الحجة التي كان قد أوردها في مذكرة كتبها ١٩٢٩ ، وقصد بها تحويل الميل الى التروتسكية أو التعاطف عليها من « فئة » الخطأ السياسي الى فئة الجريمة المقترفة ضد الدولة السوفيتية ، ومن ثم يتسنى له تبرير أعمال القمع التي أقدم عليها ضد المتهمين بالانتماء الى التروتسكية • والآن وبعد أن لفظ ستالين خلاصة حججه ، فانه انتهى الى ما يأتى : « ان الليبرالية التى تجنح نحو التروتسكية ، بالرغم من هزيمتها واحتجابها ، الا أنها تعد شكلا من أشكال التفريط التي تقترب من حافة الجريمة وخيانة الطبقة العاملة » · ويردف ستالين قائلا : « و،ن هنا تكون مهمة رؤساء التحرير ( وهنا حدث خلط في لغته المجازية ) ه وضع دراسة تاريخ الحزب في اطار الدراسة العلمية البلشفية ، وحذر من أنصار تروتسكي وجميع المزيفين لتاريخ حزبنا الذين يكشفون حقيقتهم بانتظام • وازدادت ضرورة هذه المهمة بعد أن وقع مؤرخو الحزب من البلاشفة الذين عرفوا بصدقهم الآكيد في أخطاء أيدت الهراء الذي تنتجه سخائم نفس سلوتسكى وينهى ستالين : « لسوء الحظ ان هذا الشخص كان الرفيق اميليان اياروسلافسكى (عميد مؤرخى حزب البلاشفة ،وأيضا سكرتير البعثة المراقبة المركزية للحزب ) الذي احتوت كتاباته عن تاريخ الحزب ، رغم مميزاتها ، على عدد من الأخطاء الأساسية ، وعلى عدم ادراك لروح التاريخ ۽ ٠

واذا تمعنا ما قاله ستالين قبل ذلك عن « جناح الوسط » فسيسهل علينا ادراك لماذا أغضبته حجة سلوتسكى التى انتقصت من لينين ، عندما ذكرت أنه استهان بجناح الوسط وخطورته فى حزب ألمانيا الديموقراطى الاجتماعى • فلقد رأى ستالين ١٩٢٨ أن القتال ضد خطر انحرافات اليسار واليمين ، لا يجعل من الشخص واحدا من الوسط ، مثلما لا تدل محاربة لينين للمنشفية فى جناح اليمين وللمنشفيين (\*) فى جناح اليسار من الشيوعية على أن لينين كان من جناح الوسط • « فالوسطية » تعنى المسادة والمائاة ، وطبقا لهذا المعنى ، « فانها تكون بعيدة عن اللينينية

(★)

وتتنافر معها ، فكيف اذن ، وبغض النظر عن الوثائق والمستندات التى قد تقع فى يد فئران الأرشيف يستطيع أى ثورى حق ( يعنى بلشفى ) الاستهانة ولو لفترة قصيدة بخطورة جناح الوسط ؟ • وفيها يتعلق بالعقليات التى تفكر على هذا النحو ، يتعين معاملة أمثال سلوتسكى معاملة قاسية ، بل وينبغى عدم اعفائهم من العقوبة الصيارمة • وقيض على سلوتسكى فى الحركة الارهابية التى شنها ستالين ، وأمضى بضع سنوات فى معسكر للاعتقال (٣) •

بيد أن رسالة ستالين بالاضافة الى تعبيرها عن غضبه ، فانها اتبعت هدفا ثلانيا في تعزيز مبدأ تأليه شخصيته ، فعلى الرغم من أن اسمه لم يرد في سياق الرسالة ( وهل كان يوسعها أن تفعل ذلك ؟ ) فانها أكدت مبدأ تأليه ستالين في تاريخ الحزب ، بحكم كتابته لهذه الرسالة ، وبحكم لهجتها ومضمونها ، فأولا \_ فانه عندما كتبها ـ أو تصور أنها كتبت (وفقا للمعاني التي حدها وصدرت باسمه) فانه نسب لنفسه مكانة المؤرخ الأول للحزب ، والفيصل في المشكلات التي تنجم عن الخصومة في هذا المجال الحساس ، لذا لم يكن هناك ما يدعو لذكر اسم ستالين ، واكتفى بجعلها وثيقة تحمل الطابع الدوجماطيقي ، من كل ناحية ، بحيث لا يخطى، بحيطها وثيقة تحمل الطابع الدوجماطيقي ، من كل ناحية ، بحيث لا يخطى، أحد في استنتاج نسبتها اليه ، اذ كان مجرد نشر الرسالة يعني توكيد تصور ستالين لنفسه كأسمى مصدر موثوق في الموضوع ذاته الذي يمثل مبدأ تأليه الشخصية ، مثلما نما على طريقة الفطر في الثلاثينيات ، من خلال ماضي البلشفية ودوره ودور الآخرين فيها .

ثانيا ـ اتبع ستالين في الرسالة متلما حدث أثناء لقائه بفريق الفلاسفة استراتيجية غرس مبدأ التأليه عن طريق ادعاء معصومية لينين ، فعندما أضفى ستألين على الزعيم السابق القداسة التي تتجاوز كل حد ، وتعلو على أي نقد فكأنه بذلك لمح في رسالته ـ بطريقة ضمنية مضمرة ـ الل وجوب معاملة خليفته ( خليفة لينين ) معاملة مماثلة ، ولما كان ستالين هو بالذات الشخص الذي حياه الحزب ١٩٢٩ باعتباره رئيسه المعترف يه وخليفة للينين ، فإن ما عناه ذلك هو الزام مؤرخي الحزب بمراعاة الحرص والكف عن البحث عن هنات أو مواضع زلل في ماضيه السياسي ، أي معاملة ماضيه نفس معاملة ماضي لينين ، فلقد كان المتخصصون في أي معاملة ماضيه نفس معاملة ماضي لينين ، فلقد كان المتخصصون في باستخلاص مثل مثل مفكري الحزب الشميوعي ملزمين باستخلاص مثل هذا الاستدلال في خواطرهم أو في الأحاديث التي تدور باستخلاص مثل هذا الاستدلال في خواطرهم أو في الأحاديث التي تدور

للبيانات التي (٢) لابد ان اشيد بفضل Stephen F. Cohen, Roy A. Medvey للبيانات التي التي من القاء القبض على سلوتسكي وسجنه

بينهم ، بل لقد لمع ستالين الى هذا المعنى تلميحا مسهبا عندما أشار في عبارة رهدها آكثر من مرة في رسائته : « كان يقول لينين عندما يقصد بذلك البلاشغة » و « لينين » بأمر ستالين ، تدل على الثوريين البلاشغة الصحيمين باعتبارهم متمايزين عن أى طائفة أخرى ، أو عن جميع الطوائف الأخرى من يمينية أو يسارية أو وسطية ، والكلمات التي وضعها ستالين بين قوسين قد عددت صفائه الثورية ، دون ذكر أسماء ، غير أن أى شخص على قدر لا بأس به من الذكاء يؤهله للعمل مؤرخا للحزب ، كان بمقدوره أن يخمن أى الأسماء يتوجب أن يأتي ذكر اسمها في قائمة البلاشفة ، بنفس المعنى للفظة الذي مر بخاطر ستالين .

ثالثا - طالبت الرسالة صراحة تقييم هاضي الثوريين في الحزب على أساس أفعالهم وليس بالاعتماد على الوثائق التي باستطاعة فتران الأرشيف الحصول عليها أو الاخفاق في الكشف عن سرها ، وبالطبع لابد من توثيق مثل هذه الأفعال بأسرع ما يستطاع ، حتى يصبح ستالين أعظم فأر في الاتحاد السوفيتي ، أو اذا توخينا الدقة أن يكون زعيما لزمرة كاملة من هذه الفئران ، بالرغم من أنه كثيرا ما كان يتعطش لاتلاف الوثائق ، أو اخفائها حتى لا ينكشف أمرها ، أو تنشر ، ولمن استطاعوا ادراك ما جاء ضمنا في الرسالة ، أظنهم قد فهموا منها أن مؤرخ الحزب يجب أن لا يسترشد بما يستطيع الحصول عليه من وثائق (كما فعل سلوتسكي). وانما بما يعرف مسبقا وجوب اتصافه بالصحة ، يعنى في حالة لينين أنه بوصفه « بلشفيا صميما ، قانه لم يكن بمقدوره الاستهانة بالوسطية ، وفي حالة ستالين ، قبوصفه أيضا بلشفيا ، قانه ما كان بوسعه أن يتخذ موقفا غير بلشفي في أي موقف ٠ أما دور المادة الوتائقية ، أو اخفائها فهو المساعدة في توطيد مثل هذه الحقائق العليا · واذا استعملت على نحو آخر كان الغرض من ذلك هو النشهير أو تزييف الحقائق ، بناء عليه ، تكون رسالة ستالين الهجائية ضد المزيفين هي دعوته الباحثين للتأهب للتزييف ( بالمعنى المألوف للكلمة ) كلما سمحت احدى حقائق التاريخ المسبقة \_ كما كشفت عنها كلمات ستالين أو أحد الناطقين باسمه \_ وبما يتعين أن تمليه

وبالاستطاعة بيان مداول ستالين فيما يتعلق بمبدأ تأليه الشخصية بالرجوع الى انتقاده لأحد المؤلفات يعنى كتاب ايادوسلافسكى ، ولم يحد ستالين صراحة طبيعة الأخطاء التى يشير اليها ، ولعل ايادوسلافسكى نفسه قد شعر بالحيرة نوعا · فلقد كتب الى ستالين جملة دسائل طالبا الايضماح · ولكنه لم يتلق أى رد ، ففى عدة مناقشات دارت داخل الحزب قبل ظهور دسالة ستالين ، دافع ايادوسلافسكى عن جميع حقوق اللينيين

في الافصاح عن نظرة لينين « في أية مسألة خلافية » دون خشية أي اعتراض ووصم ستالين هذا النفر بأنهم من أنصار جبهة التصحيح (٤) . « ويعد هذا الموقف \_ يقينا \_ نزعة ليبرائية عفنة » · وأما فيما يتعلق بالأخطاء التاريخية ، فإن أية نظرة سريعة إلى الجزء الرابع من تاريخ الحزب، الذي يتناول الحقبة بين ١٩١٧ و ١٩٢١، ونشر تحت اشراف اياروسلافسكى ، فانها قد بينت له ( لاياروسلافسكى ) جانبا واحدا على الأقل من الصعوبات ، فبينما اتصف هذا التاريخ بعدائه المسموم التروتسكي ، كما يبين مثلا من كلامه عن موقف تروتسكي في الخلاف حول اتحاد العمال السوفيت ١٩٢٠ ، الا أن الكتاب تناول التروتسكية باعتبارها ممثلة للشبق العنيد الأحمق من الشبيوعية ، التي وصفها ستالين بأنها قد توقفت عن الوجود همنذ أمد بعيد، ، ولم يحرص الكتاب على بيان كيف كانت التروتسكية \_ حتى في البداية \_ الطليعة الرائدة للنزعة البورجوازية المنشقة التي قال ستالين انها قد أصبحت تنسب اليه ٠ وحتى الصور الفوتوغرافية المطبوعة ، فالظاهر أنها قد أسيء اختيارها في بعض حالات ، ففي احداها مثلا ، يظهر المجلس الأصلى للينين المؤلف من ١٥ عضوا من قوميسيارات الشعب ، ويظهر تروتسكي يسار لينين والكسي ريكوف في الجانب الأيمن من لينين ، بينما يرى ستالين في الصف السفلي ، ووراءه جدار الكرملين ٠ وفي صورة أخرى قديمة للمبعوثين السوفيت الي محادثات برست ، وكان تروتسكي يرأسهم ، نراه في الصف العلوي ، ويبدو وسيما في مظهره وله شخصية خلابة ، أما ما فات اياروسلافسكم ولم يدركه ، أو لعله أدركه بعد لأي ، فهو احتياج توكيد شخصية ستالين الى اعادة النظر في الصورة وانكار وجود كثيرين ممن أدوا دورا أبرز في الثورة من الدور الذي أداء ستالن ٠

وفضلا عن ذلك ، فان هذا المجلد عن تاريخ الحزب قد أشار باقتضاب الى جريدة « الثورة البروليتارية ، •

وبمجرد وصول رسالة ستالين فنحت بوابات جهنم على مصراعيها أمام تاريخ الحزب و والجبهات النظرية ، وأسرعت أكاديمية الشيوعية بالمبادرة للدعوة للاجتماع لمناقشة ما تضمنته الرسالة أو الوثيقة بالنسبة لعملهم ورفت كثير من المحررين والباحثين من وظائفهم ، وأبعدوا من الحزب وعد أن طرحت صحيفة النورة البروليتارية المسكلة التي احتوتها الرسالة ، توقفت عن الصدور ١٩٣٢ ، وعندما عاودت الظهور في

M. N. Pokrovskii and the Impact of the First: Paul H. Aron (1)

Essays in Russian and Soviet History in من كتاب Five Year Plan.

(۲۰۱ من ۱۹۶۲) Honour of Geroid Tanquary Robinson

بواكير ١٩٣٣ م أشرفت على تحريرها ادارة جديدة كان من بين أعضائها ايفان توفستوخا ، الذى سبق له شغل منصب السكرتير الشخصى لستالين. لبعض الوقت •

ويبين من مصادر الأرشيف السوفيتي أن جميع المجلات التاريخية السوفيتية قد تلقت تعليمات بطبع النص الكامل لرسالة ستالين ، ونشر المقالات المناسبة لتفسيرها من مختلف نظرات تخصصاتهم • وفي رسالة َ سرية ( في ٢٦ نوفمبر ١٩٣١ ) الى رئاسة تحرير احدى المجلات ( الكفاح الطبقي ) قال مخليس (\*) ـ وكان يشغل في سانف العصر والأوان وظيفة مستشار شخصي لستالين ، وشغل بعله ذلك منصب سكرتير تحرير البرافدا: أن المادة المعدة للنشر يجب أن تكتب وفقا لمنظور توجيهات ستالين ، واجتمعت رئاسة الأكاديمية الشبيوعية في ٣٠ نوفمبر الستعراض كيفية الاستجابة لرسالة ستالين ، وتأييدهــــا ٠ وذكر ك ٠ ج ٠ لور: السكرتير الأكاديمي لجمعية المؤرخين الماركسيين أنه قد صدرت التعليمات لجميع أعضاء الجمعية باستعراض كل ما كتب عن تاريخ الحزب ، بطريقة تقيدية ، على ضوء « مقال » ستالين · وتبشل الحظر المفروض على التروتسكية في جملة أعمال فمثلا لقد أخفق كثيرون في ايضاح الدور الرائد الأبكر للبلاشفة الروس في حلبة الماركسية الدولية • وجمع لور: ونقد ثلاثة من الشخصيات المعروفة في الحزب ( اياروسلافسكي وكارل. رادیك ومینتسی ) (\*\*) ۰

ويتضع من النشرات والتقارير الواردة من جماعات آكاديمية أخرى ال المؤرخين لم يقتصروا في مؤلفاتهم التاريخية على تفسير رسالة ستالين تفسيرا معتمدا من الناحية الرسمية • فقد اشترك في هذه الناحية جميع أعضاء جبهة المسئولين عن النواحي النظرية وقطاعاتها ، وشجب أحد ممثلى النقد الأدبى النظرية المنشفية التروتسكية لكتابات مكسيم جوركي دون أن يبين ماهية هذه النظرات ( موضع الشجب ) وقال أن رسالة ستالين قد استوجبت نقد السياسة الأدبية التي لم تتحدد أيضا وللدولية الثانية ، وأعلن كاتب يدعى بوتايف أن معهد الاقتصاد قد عين فريقا خاصا لاعادة النظر في النظرية الاقتصادية على ضوء رسالة ستالين والقاء الضوء على حظر ذكر اسم تروتسكي في المؤلفات الاقتصادية » • والقاء الضوء على حظر ذكر اسم تروتسكي في المؤلفات الاقتصادية » • والتي كانت مازالت سائدة والمعتقدات التروتسكية التي عرفت الاشتراكية والتي كانت مازالت سائدة والمعتقدات التروتسكية التي عرفت الاشتراكية

Mekhlis.

(\*)

I. J. Mints.

 $(\star\star)$ 

بالمنهب الذي يدعو الى المساواة في الثواب والعقاب، والنظرة التي ترددت في الكتاب الذي صدر ١٩٣١ وذكر فيه ان مصانع فورد ( الأمريكية ) وخطوط التجميع من النماذج التي يتوجب الاقتداء بها في عملية الترشيد السوفيتي عند جدولة برامج العمل ، وعندما تحدث باشو كانيس عالم نظريات التشريع آمام معهد الانشاء والقانون السوفيتي ، انتقد كتابا الفيه اثنان من المفكرين ( أحدهما بوتايف ) لأنه لم يحتو على أية اشارة الى ما قباله سيستالين ١٩٢٧ عن الدولة البروليتسارية ، واعترض أوستروفيتيانوف من رجال الاقتصاد على الفكرة التي كانت مقبولة أوستروفيتيانوف من رجال الاقتصاد على الفكرة التي كانت مقبولة موضوعا آخر غير الاقتصاد ، بينما في الحق فان هذه الكتابات تمثل القوانين الأساسية لبناء الاشتراكية ، والحياة الاقتصادية السوفيتية ، فلا غرو اذا اضطلع أوستروفيتيانوف في السنوات التالية بدور لسان فلا غرو اذا اضطلع أوستروفيتيانوف في السنوات التالية بدور لسان حال ستالين في المسائل الاقتصادية .

وهاجم متحدث ياسم معهد التكنولوجيا « النزعة التقنية المجصورة الأفق » ، التي وصفها بأنها من سمات التروتسكية ، وأدان السياسة التكنولوجيسة « للفاشية الاشتراكية » ، كما أشار الى الحاجة الى مؤلفات في مختلف فروع التكنولوجيا • ولاحظ ممثل لمعهد الفلسفة بالاضافة الى حديثه عن مهامه الجديدة ، وجوب اصدار كتاب يعرض في أقرب فرصة بطريقة نسقية الأفكار الأساسية لماركس وانجلز ولينين وسستالين عن التكنولوجيا و وتعجب ممثل رابطة العلوم الطبيعية من أسباب عدم الأخذ بالمسلمات المنهجية الأسساسية للغزياء التي طرحها لينين في كتابه : « المادية والنقد التجريبي » ، والاسترشاد به في محاولة لخلق تصدور وتذكر ناديجدا ماندلستام \_ وكانت تعمل آنئذ في مكتب تحرير مجلة التربية الشيوعية \_ « كيف كانت جميع المخطوطات يعاد فحصها ، بعد شعور بالذعر ، وكيف قمنا بحذف الكثير منها بلا شفقة ولا رحمة ، وسمى هذا الاجراء : « اعادة التنظيم على ضوء ملاحظات الرفيق ستالين » (٥) •

ان هذا الاندفاع الشدر مدر للتنقيب عن المخطوطات التروتسكية «والليبرالية العفنة» ، قد بدا بلا شك أمرا مجهدا للغاية لكثيرين من شاغلى الوظائف المسئولة ، بتأثير ما تعرضوا له من ضغوط وبلبلة في

<sup>(°)</sup> نادیجدا ماندلستام : الامل ضد الامل ( ذکریات ) ( ۱۹۷۰ ) حس ۲۰۹ ۰ وعلی الرغم من وصفها هذا المقال بانه رسالة ( فی مجلة البلشفی ) ، الا اته لا یخفی من السیاق ان نادیجدا کانت تشیر الی الرسالة التی کتبها ستالین ۱۹۳۱ الی مجلة الاهریة البرهایه التی نشرت ایضا فی مجلة و البلشفی ، ا

بعض الحالات ، بالرغم من أن ستالين لم يكن قد تحول بعد الى ديكتاتور مطلق • وأخفق بعض من يشغلون المناصب في ادراك هذه الحالة ، وفي فهم بواعثها • وسعى عدة بلاشفة من القدامي المرموقين (\*) لكبح جماح هؤلاء الممجدين (كما سماهم اياروسلافسكي في ملحوظة كتبها بخط يده عثر عليها فيما بعد في أرشيف الحزب ) ممن تصوروا رسالة ستالين كأنها التنزيل الجديد ، ويشير كنورين الى اجتماع عقدته هيئة الحزب في جمعية المؤرخين الماركسيين في ١١ نوفمبر ١٩٣١ ، وقررت الاكتفاء بالنظر الى الرمسالة على أنها أعادت طرح بعض الاتجاهات اللينينية الأساسية ، ومن ناحية أخرى ، ذكر د لور ، أن تاريخ الحزب قد افتقر الى طابع منهجي قبل ظهور رسالة ستالين ، وأن المؤرخين لم يدركوا الصلة يبن النظرية والممارسة العملية • وكتب مينتس ــ وكان بين الحضور ــ رسالة الى اياروسلافسكي الذي كان خارج المدينة قال فيها ان « لور ، في حديثه الحقير والخبيث قد عرض المسائل بطريقة خالية من الود • « فقبل رسالة ستالين ، لم يوجد أي شيء ، ولم تدرك الصلة بين الناحية النظرية والناحية العملية الا الآن ، • غير أنه بعد أسابيع ثلاثة ، أبلغ « لور » رئاسة الأكاديمية الشيوعية عن الموقف في جمعية المؤرحين الماركسيين وفي ذات الوقت تقريباً ، حدر اياروسلافسكي « من بعض الأشخاص المعوجين الذين يبغون التربح من وراء هذه المسألة ، التي وردت في رسالة ستالين • غير أن هذا البيان بالأضافة الى ملحوظته المكتوبة بخط یده ، والتی تذکر کیف « استطاع الممجدون ابعادی ۱۹۳۱ ، لم يقدر لها النشر الأ ١٩٦٦ ٠

وبعد مرور شهر من نشر رسالة ستالين ، عكف مركز قيادته على اتخاذ الاجراءات ضد من طالبوا بوضع القيود ٠٠٠ وألقى لازار كاجانوفتش خطابا طويلا في معهد الأساتذة الحمر في ديستمبر ١٩٣١ بمناسبة مردر عشر سنوات على انشاء المعهد ، وعندما ظهر الحديث في جريدة البرافدا ، بعد ذلك ببعضة أيام ، اتضبح أن الخطاب كان موجها لجميع المثقفين السوفيت ، غير أن كلمة « خطاب » لم تكن الكلمة الصحيحة ، وأفضل وصف له هو أنه مجموعة من الكلمات التي يزيد عددها عن بضعة آلاف والأوامر القاطعة ، أصدرها الشاويش « التعليمجي » كاجانوفتش لجيش والأوامر القاطعة ، أصدرها الشاويش « التعليمجي » كاجانوفتش لجيش المثقفين يطلب منهم فيها الايضاح والاذعان والانحناء ١٠٠ لما جاء في رسالة والجنرال » ستالين ،

عن أمثال V. Knorin عن أمثال Ol'min kii عن أمثال (★) N. Lukin,

ومهد كاجانوفتش لحديثه عن الرسالة بتوكيد الأهمية البالغة لتلقين التعاليم الماركسية اللينينية في وقت لم يزد فيه من انخرطوا في سلك الحزب أبأن ثلاث أو خمس سنوات عن عدد يتراوح بين نصف المليون والمليونين مما مجموعه مليونان ونصف المليون من أعضاء الحزب بينما كان الكومزومول يضم خمسة ملايين ونصف من شباب الشبيوعيين ، ولم يكن هناك بين أعضاء الحزب من ينازع في صحة هذه الأرقام ، ودلالتها العامة ٠ غير أن كاجانوفيتش سرعان ما أوضح أن المسألة موضع الخلاف هي مضمون المادة الملقنة للحزب • فيجب أن يعرف ملايين الأعضاء الجدد أنه اذا صح أن البلد الذي وصف يوماً ما بأنه أكثر البلاد تخلفا في العالم قد أصبح الآن بلدا اشتراكيا ، قاننا ندين بالفضل بذلك للكفاح الغيرى الذي شنه أفضل الناس ، وعلى رأسهم لينين ضد من يدعون أنهم الماركسيون الشرعيسون والمنشفيين والتروتسكيين اليمنيين ، ثم تحدث كاجانوفتش عقب ذلك عن تجريم من جنحوا الى التزييف والتشهير أمثال المؤرخ سلوتسكى ، وأردف كاجانوفتش قائلا : « لقد اعترف رادك بأخطائه لبعض أعضاء الحزب في جمعية المؤرخين الماركسيين • واعترف فوق ذلك بأن روزاً لوكسمبرج لم تتبع دوما الموقف الفلسفى العسحم ، ولكن ا ورزا ، كانت مجرد قنطرة لادعاء الالتماء للبلشفية عبر فوقها أفضل العمال الاشتراكيين الديموقراطيين والواقع أن رادك نفسه كال قنطرة أو همزة وصل بين روزا لوكسمبرج وتروتسكى ، كما جاء في اتهام كَاجَانُوْفَتْشُ ، الذي أَرْجُعُ أَهْمِيةً رَسَالَةً سَتَالِينَ إلى مهاجمتُهَا لسلوتسكي ( المنشيقي السيابق ) والتافه ، الذي سيحقه سيتالين « على الماشي » • والي أنها كشفت النقاب عن ، الليبرالية العفنة ، التي كشف عنها محررو صـــحىقة الثورة البروليتارية عندما تحدثوا عن انحرافات البلشفة ، وشوهوا تاريخ الحزب ولم تكن هـــذه الصحبفة هي نقطة الضـعف الوحيــــــــــة • فهناك ما هو أضعف من ذلك ، يعنى التاريخ الذي كتبــــــه اياروسلافسكي ونشره في أربعة أجزاء ، واحتوى على نقد للأخطاء « التي لا بستبعد أن تتزايد الى ما هو أكثر ، ونوه كاجانوفتش الى أن من بين الأخطاء التاريخية الفاحشة التي وقع فبها ، تقديراته الخاطئة والضارة لدور الملاشفة في الحقبة الأولى التي بدأت ١٩١٧ ، وتشبهره المقذع بالبلاشفة ، ، ووجه كاحانوفتش هذا اللوم المستتر الى اياروسلافسكي لأنه أشار الى موقف ستالين الخاطئء في مارس ١٩١٧ ، ثم جاءت بعد ذاك اشارة تخص المنهج التاريخي فالعلامة المشرقة في أي تاريخ شامل للحزب يجب أن تتركز على ما تحلت به تكتيكات لينين من مرونة ، وليس على الففرات التي رددها لبنن جملة مرات « كوصفه لكاوتسكي بالوغد ، • قصارى القول ، أن ما قاله أي بلشفي صميم أو فشل في قوله في وقت بالذات ، أو وقت ما ، ليس هو محك الحقيقة التاريخية للحزب • فلابد من تفسير الوثائق تبعا لقاعدة مؤداها عدم احتمال وقوع الثورى البلشفى الحق المنتمى الى الحزب في أي خطأ •

واختتم كاجانونتش كلامه بنهاء مستتر يدعو الى تشديد حملة مطاردة المضللين و فهناك مصاعب جمة والقتال لم يتوقف والصراع الطبقي ما زال مستعرا: « والانتهازية تحاول الآن التغلغل في صفوفنا والتستر في مظهر جذاب ، والتسلل محاولة اختراق الشقوق و وتحاول بوجه خاص التسلل من خلال بوابات التاريخ الخاص بحزبنا ، وفي حديث قريب العهد ، أخطأ رائك في تشبيه الكومنترن بقناة تتفرع منها روافد عديدة مختلفة ، وبجديولات تصب في الحزب البلشفي ولكن الحزب ليس ملتقي الروافد والجديولات ، ولكنه مجرى يتسم بالوحدة المتينة والقدرة على سحق جميع العراقيل التي تعترض طريقه والمعنى واضح ، رغم ما في اللغة المجازية من تشوش و فبعبارة أخرى ، عليك أن لا تخرج عن الصف ، حتى لا تصبع التهلكة من تصيبك ! و المناه التي تعترض المناه التي المناه التي المناه التي المناه التي المناه المناه التهلكة من تصيبك ! و المناه التهلكة من تصيبك ! و المناه التهلكة من تصيبك ! و المناه التهلكة من تصيب التهلكة من تصيبك ! و المناه التهلكة من تصيب التهلكة من تصيبك ! و المناه المناه المناه المناه المناه التهلكة من تصيبك ! و المناه المناه

وبادر المطالبون بفرض القيود وآخرون بالانضسسمام الى صفوف المِتقدينَ ، فَفَى غُضْوَنَ الإَيَامُ الأَنْنَتَى عَشْرَةً ٱلنِّي أَعْقَبْتُ حَدِّيثُ كَاجَأَانُوفُتَّشَى في آول ديسمبر أَ حَملَتَ جُريدة البرافدا بعض رسائل الاستنكار من واديك وإياروســــلافسكى ومؤرخ الحزب قســـــطنطين بوَبُوفٌ ، واعترف راديك بالذنب عن جميع الاتهامات التي أوردها كاجانوفتش ، وانضم الى حملة الهجوم على أنصار روزا لوكسمبرج ، واعترف اياروسلافسكي بمجموعة كبيرة من الأخطاء الجسيمة في مؤلفه التاريخي المؤلف من أربعة أجزاء 4 والذى اشتمل على نظرة موضوعية لموقف البلاشفة في فترة فبراير ومارس من ثورة ١٩١٧ ـ وكانت هذه النظرة مناصرة لتروتسكي بالضرورة ٠ ( ويفترض أن التروتسكية قد جاء ذكرها ، لأن تروتسكي كان واحدا مدن لفتوا الانتباء الى الحقائق المعروفة تماما عن موقف ستالين آنئذ ) • وتنصل اياروسلافسكي من النظرة التي عبر عنهـا منتس في حديث قريب العهد قال فيه أن مؤلف كتاب التاريخ المكون من أربعة أجزاء قد أخطأ بنسبة الموضوعية الى كتابه ، وأن ما يطالب به الآن مؤرخو الحزب ليس المرضوعية بقدر سعيهم للنفع السياسي ، • كلا ! لقد كذب اياروسلافسكي • قام يطالب الحزب بتخلى المؤرخين عن الموضوعية ، وليس بمقدورهم أن يفعلوا ذلك ٠ اذ كانت المشكلة هي اساءة مؤلف الأجزاء الأربعة الى الموضوعية ، واستسلم اياروسلافسكي للأمر الواقع واتجه لتأليف كتاب عن سيرة ستالين ، مجده فيها ، ونشرت ١٩٣٩ ·

وبصراحة ، لقد رئى ان الاعتراف بالتضليل ليس كافيا ، فيجب أن يزج بالضللين الى محاكم التفتيش ، لأنه من غير المتوقع أن تؤخذ عملية التراجع بمأخذ الجد ، الا اذا وضع المضللون فى قفص الاتهام ، اذ يعد نبذ التروتسكية المحظورة من قبل الآخرين اثباتا بصحة انتماء الشخص الى البلشفية الحقة ، يعنى الستالينية ، وتحولت عملية الانكار المتبوعة بالنبذ من طقوس التقاليد السموفيتية السمياسية ، ولا يزيد انكار اياروسلافسكى العلنى لصديقه منتس عن مثل من الأمثلة العديدة الدالة على ذلك ،

ومع هذا فحتى الآن لم يكن ستالين قد مارس السلطة المطلقة -ولربما أشار بعض من كانوا يحتلون مكانة أعلى من مكانة اياروسلافسكي في مراتب السلطة الى الحاجة لوضع كوابح ، وكان من بينهم « ك ٢ ب ٠ بوستيشوف ، الذي كان يشغل آنئذ منصب عضو كامل في اللجنة المركزية للحزب ، وعضوا في الأورجبيرو (\*) ، وأحد السكرتيرين الأربعة الذين يعلمون تحت اهرة السكرتير العام ستالين ، وبوصفه سكرتيرا ، كأن بوستيشوف مسئولا عن قسم التنظيم في اللجنة التنظيمية ، وعن لجنة توجيه الرأى العام والدعاية • ومن بين اختصاصاتها الاشراف على الصحافة • وأكد في أحد أحاديثه في مؤدمر حربي في احدى دوائر موسكو ، الأهمية العظمي لرسالته ثم وجه اللوم لبعض خلايا الحزب لاخفاقها في التفرقة بين الأخطاء الفردية الجزئية « والنظرات النسقية ، فبطبيعة الحال هذك أنصبار متخفون لتروتسكي بين صفوف الحزب يتعين كشف أمرهم وابعادهم • ولكن هناك أيضا رفاقا ارتكبوا خطأ ما فحسب ، وبدلا من نبذهم باعتبارهم منحرفين وطردهم من الحزب ــ مثلما فعل بعض من الغافلين النائمين على أرواحهم \_ فانهم طالبوا الآن باتاحة فرصة ثانية لهم للظهور ، ولا بأس بعد ذلك من عودتهم للنوم ثانية ، واعتقد أن الواجب يقتضي انتقاد الرفاق اللاهين بطريقة أخوية • وكان مصبر بوستيشوف بعد محاولته كبح جماح تجاوزات المضللين من الدروس المستفادة ، فلقد قبض علبه ١٩٣٨ ، وأعدم ١٩٤٠ في أحد معسكرات الاعتقال التي أنشأهـــا ستالين ٠

وكان الجهبذ الذى وضع فكرة تأليه ستالين هو الشخص موضع التأليه بلحمه ودمه ، غير أن هناك كثيرين تقدموا بالمساعدة لتحقيق ذاك ابتداء من بعض أفراد حاشية سيتالين أو بطانته من أمثال جانوفتش ومخليس الى بعض من يعملون من وراء الستار في ميدان الأيديولوجيا

مثل و لور و وربما تساءلنا عن هوية المجدين ؟ ولا ريب أن بعضهم كانوا من الأشخاص المتعلقين بستالين ، أو بالرجل الذين توهموا اتصافه بالمثالية وكان بعض آخر مجرد موظفين ممن افتقروا و في أغلب الظن والى ما يؤهلهم للاشتغال بالمسائل الفكرية ، ولكنهم اتصفوا بالفطنة أو الفهلوة و ، أو لعلهم وهبوا قدرا لا بأس به من السفالة يعينهم على انتهاز فرص التسلق الكامنة في النظام الستاليني القائم على التمجيد الشخصي ، ومن المتسلقين الذين شقوا طريقهم الى القمسة باتباع هذه الوسيلة من أمثال رئيس الشرطة السرية في جورجيا : لافرنتي بريا ، الذي ارتقى الى وظيفة رئيس لجنة الحزب فيما وراء القوقاز ١٩٣٢ بمساندة ستالين والصفة العامة الوحيدة التي لا غنى عنها التي يشترك فيها جميع المجدين لسستالين هي القدرة على تحريف الحقيقة وتزييف الوقائع المجدين لسستالين هي القدرة على تحريف الحقيقة وتزييف الوقائع المجدون مجردين من المبادئ و ولهيهم قدر كاف من الطواعية ينسيهم والمحدون مجردين من المبادئ و معلية ترسيخ فكرة تاليه ستالين و ضمائرهم بالقدر الذي تتطلبه عملية ترسيخ فكرة تاليه ستالين و

وكانت الرسالة التي أرسلها ستالين الى صحيفة والثورة البروليتارية، نقطة تحول في تطور فكرة التأليه ، فابتداء من وقت ظهورها ، أصبحت عملية تأليه ستالين من الحرف النامية في روسياً ، فلا وجود لميدان في الثقافة السوفيتية كان قادرا على الافلات من البحث عن وسيلة مستلهمة من رسسالة ستالين. وعلى سبيل المثال ، خصصت مجلة الموسسيقي البروليتسارية مقالها الافتتاحي في ينساير ١٩٣٢ للتحدث عن الحقيقة المعروفة على خير وجه ، التي اعترف بها ستالين بالذات في حديث ١٩٢٤ . بأنه في مارس ١٩١٧ وقبل عودة لينين لروسيا وتوكيد رسالته في ابريل ، كان ستالين يشترك هو وكانييف ومورانوف في خطأ تصور أحد المواقف السياسية للحكومة المؤقتة ( فلقد دافعوا عن موقف الحزب ، وقالوا انه ينارس الضغط على الحكومة حتى تنسحب من الحرب) • لقد كانت هذه الحقيقة التي تيسر توثيقها عن تاريخ الحزب \_ كما كتبت ١٩٢٩ \_ من بين أخطاء اياروسلافسكي التي أشارت اليها رسالة ستالين ، وتحولت الي « لا واقعة » في تاريخ الحزب ، كما أعاد كتابته اياروسلافسكي وآخرون في الثلاثينيات • وامتدت عمليات التزييف الى فرض رقابة استذكارية قام بها ستالين ــ أو أجريت ارضاء له ــ لكتاباته الأبكر ، كما حدث مثلا عندما حذفت اشارات ستالين ١٩٢٤ للموقف الذي اتخذه في مارس ١٩١٧ من الطبعبات المتأخرة من كتابه ، مشكلات اللينينية ، وزيف كتاب « السلطة » (\*) التاريخ الفعلى للحرب ، حتى يتوافق هو والصسورة

Subservient Writers.

(★) Antonio (A) (A) (A) (A) (A) المصطبعة بالصبيعة المثالية والمهلسفي الصحيم والذي يعد انحرافه عَن الطريق القويم للثورة مستحيلا وهي صورة تمثل تصور ستالين لنفسه وقد طرح ستالين الأساس المنطقي لهذا المنهج التزييفي في رسالة و واجبنا في الجبهة الموسيقية وعلى ضوء الرسالة وحمل المقال الافتتاحي المناظر في فيراير ١٩٣٢ عنوان والتيقط البلشفي وفي نظرية مسك الدفاتر في الجبهة وفي عدد خاص عن و الحسابات الاشتراكية وورد ستالين فيه ظلا موضوع الاهتمام الرئيسي ومن الأمثلة البسيطة لذلك وان كان يمشل أمثلة عديدة و مسجب هذا المقال كتابا البرافدا بعد ظهور رسالة ستالين بفترة وجيزة وسجب هذا المقال كتابا عن تاريخ الكومنترن لعدم ورود اسم ستالين فيه آكثر من مرتين وقال وما لي يمرز دور الرفيق ستالين الرائد في تاريخ الكومنترن وي أي تاريخ يكتب عن الكومنترن فانه لن يصح الاعتراف باي مرجع من هدا القبيل ضمن مراجع تاريخ الكومنترن و المنتون فانه لن يصح الاعتراف باي مرجع من هدا

ويعد أن وصف نفسه بمؤرخ الحزب الأول ، ألقى ستالين معاضرة أخرى للرد على عضوين من أعضاء الحزب (\*) ، كانا قد ألفًا كتابين أجابا فيهما على رسالته • ونشر الرد عليهما في ١٥ يناير و ٢٥ يناير ١٩٣٢ في صحيفة البلشفي ( ثم في صحف أخرى،) في اغسطس التالي ، والظاهر أ أند ليخنوفنش قبر حاول أن يثبت أنه ستاليني أكثر من ستالين نفسه . فإشار إلى أن د التروتسكية لم تكن يهما ما جزءا من الشيوعية ، ولكنها كانت في جميع الأوقات جروا من المنشقية ، بالرغم من أن الحزب الشبيوعي قد اعتبر تروتسكي والتروتسكية في وقب ما \_ من ياب الخطأ \_ من صميم البلشفية ٠ وبعد أن وجه ستالين ضربة قاضية لهذا التلفيق ، كشيف عن الانفصام الكامن في شخصيته ، فقال انه لا ينكر أن التروتسكية كانت تنتمى في يوم من الآيام الى الشيوعية ، ولكنها كانت تتذبذب من حين لآخر بين البلشفية والمنشقية ، وحتى عندما كان التروتسكيون ينتمون الى الحرب الباشيقى ، فانهم لم يتصفوا بالبلشيفية الحقة ، ومن ثم يصبح القول بأن التروتسكية كانت جزءا من المنشيفية قبل أن ينضم التروتسكيون إلى حزينا ، فانطووا مؤقتا تحت لواء الشيوعية ثم عادوا أدراجهم مرة أخرى إلى أحضان المنشفية ، بعد اقصاء التروتسكيين من حزبنا « وهكذا يكون الكلب قد عاد الى قينه ، •

وَأَكَدَتْ هَذْهُ النَّصَرُ يَحَاتُ مَرَةً أُخْرِئَى لَأُهِلَ حَرَفَةً الْمُتَمَلِّقِينَ بَأَنَ وَاجِيلُهُمْ لِلْمُوالِكُ النَّظُرُ الى كَتَابِاتُ سَتَالَيْنَ نَظْرَةً ثَقْدُيْسَ ،، وَكَأْنَهَا كُتَابِ مَنْزَلَ ،

Aristov, Olekhnovish.

ولعل منشورات الحزب ١٩٣٢ قد سعت للاستجابة لمطلبهم وأعيد طبغ الستالينيات الباكرة مثل رسالة ستالين غير المعروفة بالفعل ( ١٩١٠) الى لينين من معتقله (\*) ، ورسائله الأقل شهرة « رسائل من القوقاز ، التى كتبها فى السنة نفسها ، وفى ذات الوقت ، شرع المجدون فى اعادة كتابة التاريخ وفقا لقواعد ستالين وعلى نحو محسوب ، لابراز دوره وفضائله فى المساضى الثورى للحزب ، مع الحرص على الانتقاص من تاريخ أعدائه وخصومه ، وبدأت فى الظهور الرواية الستالينية المحرفة لسيرة البلشفية، ولكن كانت هناك عمليات تزييف أدهى وأبشع فى طريقها الى الظهور و

ولم يؤد ظهور فكرة تأليه ستالين الى حجب فكرة تأليه لينين وكل ما هناك هو أنها أحدثت تعديلا فيها يرمى الى هدف أبعد وبعد فيه تأليهين يتعايشان جنبا الى جنب بزغ بدلهما تأليه واحد تقاسم فيه المعبودان لينين وستالين التأليه وفى بعض جوانب ارتفعت قامة لينين مما جعله يبدو وكأنه البلشفى الصميم الحق ، الذي لا يمكن وقوعه فى أي خطأ ، ولكن لما كان لينين ملتصقا بخليفته وتوأمه السياسي فقد نال هنا التوأم نصيبه من كل ثناء وتأليه ينسب المينين ، ولم يكن هناك مندوحة من حدوث ذلك ، فكل وقاتم حياته وأعباله ، التي يستطاع ربطها بستالين كان من الميسور أضفاء صفة المثالية كاملة عليها ، أما الحالات التي يتعذر فيها الربط بين لينين وستالين ، فانها كانت تحتم استبقاء لينين في الجلفية ، والواقع أن بعض جوانب من جياة لينين كان لأبد التخل عن توكيدها ، ويعاد توضيب بعض الجوانب الأخرى أو تحريفها ، أو اضافة بعض لمسات عليها حتى يتسنى اضغاء المثالية على ستالين .

وهكذا صور ستالين الآن كمشارات في مآثر لينين ، وذكر إنه منذ عهد بعيد قام بدور الساعد الأيمن للرجل ، والذي كان يرجع اليه طالبا الشمورة والعون في النقاط الرئيسية للاطمئنان على مسميرة الثورة ومستقبلها ، وبوسعنا الاستشهاد بمثال يصور ذلك ، انه اختيار ٥ مايو معالم العيد العشريني لمولد جريدة البرافدا ، ففي البداية ، ذكر المحرر في مقاله لاحياء هذه الذكرى : « لقد كان لينين يكتب مقالاً للصحيفة يوميا على وجه التقريب ، ويشترك معه في هذا الشأن الرقيق ستالين ، ويتأمنة عندما كان مختبئا أثناء انشغاله بالقاومة السرية ، وهكذا بزغت في هذا التأليه المردوج الشخصية الأصغر استالين ) كانها « أنا » لينينية بديلة ، وكان هذا الادعاء يتعرض للفضيح بطبيعة الحال ، عندما يبتعد لينين ذاته عن المسرح المباشر للأحداث ، علي مديرة معيدة معيدة المناسرة المناسرة

Soltychegodsk. (\*)

ومن الأحداث ذات الدلالة ، ارفاق صورة كبيرة لستالين بدلا من لينين بالمقال الذى تضمن استشهادات مطولة من ذكريات ستالين عن ١٩٢٢ ( في بداية ظهور الصحيفة )

غير أن هــذه الأحــداث لم تتمخض عن خروج اياروسلافسكي عن الصف فحسب ، ولكنها أدت الى انضمامه الى طليعة المجدين • فعندما طلب منه مقال لتخليد ذكرى العيد العشريني لمؤتمر براج في ينساير ١٩١٢ ، استطاع اكتشاف وسيلة أريبة لاجلاس ستالين فورا على العرش المؤسس للحزب البلشفي • فكما شهد لينين ، لقد ظهرت البلشفية كتيار سياسي ابتداء من ١٩٠٣ ، عندما حدث تصدع في المؤتمر الثاني للحزب الماركسي الروسي ، وانقسم الى طائفتين : البلشيفية والمنشفية - غير أن الوجود الشكلي للحزب البلشفي لم يبدأ تاريخيا الا بعد مؤتمر براج ١٩١٢ بجميع البلاشفة ، ففيه حول لينين ما كان مجرد طائفة الى حزب قائم بذاته ، لم يعد مرتبطا تنظيميا بالمنشفيين ، وبعد مؤتمر براج ، ارتقى ستالين (عن طريق الاشتراك في الاختيار وليس عن طريق الانتخاب) للمرة الأولى الى عضوية اللجنة المركزية للحرب \* وقام ايارومىلافسكى يتقييم الحقيقة المترة للبلبلة أو المحرة باحتيار ستالين عن طريق التصدويت بالقول: في المؤتمر انتخبت لجنة بلشفية مركزية ضمت بعض الأسماء (\*): ﴿ وَاخْتَيْرُ بِعَضْ هَوْلًا ۚ الْأَسْخَاصَ بِالْآتَفَاقَ ﴾ • ثم أكد اياروسلافسكي يشدة بأن مؤتمر براج كان بمثابة نقطة تحول في تاريخ الحزب البلشفي . وبذلك تعمد تصوير ستالين بطريقة غير مباشرة على أنه كان حاضرا عملية تأسيس الحزب

ولعل أفطن المنظرين من أعضاء الحزب كانوا في بعض الحالات ابطياء في ادراك ما حدث من تحول في تأليه الشخصية ، وتطبيق طقوسها الخاصة ، وكان س ، أ ، سيف (\*\*) ـ وهو من المجدين الغيورين ، وكان يعمل سكرتيرا اداريا لصحيفة د المؤرخ الماركسي ، ـ من بين من صوروا ما حدث من اضطراب في هذه الأيام الباكرة ، ووضع عنوانا مرتجلا للمقال الافتتاحي الذي هدف الى تخليد الذكري الخمسين لوفاة ماركس ( في مارس ١٩٣٣ ) ، وصحع في هذا المقال اغفال ذكر اسم لينين قبل صدور العدد ، وأخفق سيف في ادراك عدم نسيان شخصية لينين ، وأنه أصبيح يذكر كشريك في الزعامة لستالين ويحظى بنفس لينين ، وأنه أصبيح يذكر كشريك في الزعامة لستالين ويحظى بنفس

Belostotskii, Ordzhonikidze, Zinoviev, Stalin, Lenin, (\*) La M. Sverdbov, Spandarian, Goloschekin, Shvarsman.

۰ ۱۱۰ ـ ۱۱۰ مىلىمتى S. E. Set. (★★)

مراسم التأليه ومع هذا ومع هذا التأليه المزدوج ، فقد طفت شخصية الخلف ستالين على شخصية السلف (لينين) ، فمثلا قام أحد المراسلين الأجانب بحصر عدد الأيقونات السياسية (من صدور وتماثيل تصغية للزعيمين) المعروضة في الفترينات في بعض محلات بشمارع مكسيم جوركي بموسكو في ٧ نوفمبر ١٩٣٣ ، واتضع ان نسبة عدد ايقونات ممتالين الى عدد أيقونات لينين هي ١٠٣ : ٥٨ (١)

وأصبح اسم ستالين يتردد في شعر الأغاني ، وبخاصة عند الشعراء الوافدين من الشرق العربق في المنظومات التي تحتوى ملقا للحكام · فلقد نظم أ · أ · لاخوتي قصيدة طويلة يتغنى فيها بمآثر ستالين ، وسماها و الزعيم ، وهي مترجمة من الفارسية الى الروسية ، ومن بين أبياتها الدالة على روح القصيدة :

يا معلم يا حكيم ، يا جنايتى الماركسية : انت حارس أعتاب الشيوعية

فانت تفلح ارضها لكى تنهض بها الى الكمال وانت بعد لينين زعيم اللينينيين

وفي ذات الوقت ، انضم الباحثون في الدراسات الشرقية الى هذا والهلما ، (كما يقال عندنا في مصر في الأوساط الشعبية هذه الأيام ) واستشهدوا بما حقف ستالين وبلينين أيضا في حل مشكلات المشورة القومية الاستعمارية في الشرق ، وهوجمت احدى النشرات التي تحدثت عن تاريخ الحزب الشيوعي في الخارج ، لأنها انحرفت في نظرتها الى تاريخ الحقبة الواقعة بين ١٩١٧ و ١٩٢٧ ( يعني نظرت اليها بروح جورجيانية متعصبة ) بعكس اتجاه ستالين ، وكان من بين من وشي بهم المداهية بريا ، الذي أدان النشرة العدوانية التي ظهرت في مدينة تغليس وبدأت بواكير مشاركة ستالين في الثورة في القوقاز تجتذب الانتباء وتحظى بالتقدير ، فظهرت نشرة في جورجيا تصور ستالين الشاب كزعيم بطولي يقود انشطة المقاومة الثورية الشعبية في باطوم ( ١٩٠١ – ١٩٠٢) ،

وظلت عملية التأليه تتصاعد في المنشورات الرسمية خلال ١٩٣٣ واحتفت صحيفة البرافدا بمرور خمسين سحينة على موت ماركس في ١٤ مارس ، بامتداح المقالات التي نشرها ستالين عن نظرية الجدلية المادية ، واختتمت كلامها بالقول ، بأن اسم ستالين يتساوى في المكانة هو

<sup>&#</sup>x27; ( ۱۹۲۰ ) Moscow Carrousel (۱)
Eugen Lyons - ۱٤۱ رهن ۱٤٠ ره

والاسباء العظيمة لأصحاب النظريات وزعماء البروليتاريا في العسالم (ماركس وانجلز ولينين) وأصبحت عبارة « الاعمال الكلاسيكية لماركس وانجلز ولينين ، من العبارات الشائعة على كل لسان ، وانتقدت دار نشر الحزب نقدا مريرا ، لأنها لم تحرص على استبعاد الأخطاء المطبعية في آخر كتاب كلاسيكي حقق أسرع المبيعات يعني كتاب : « مشكلات اللينينية » لستالين ، وكأن « هنات » الأخطاء المطبعية يمكن السماح بها في كتاب من تأليف الرفيق ستالين ؟ هكذا قال الناقد متعجبا ، وبينت الأرقام الكلية لمبيعات الكلاسيكيات التي نشرت ١٩٣٢ – ١٩٣٣ أن ترتيب الاقبال عليها كان على الوجه الآتي : ٧ ملايين نسخة لأعمال ماركس وانجلز ، عليها كان على الوجه الآتى : ٧ ملايين نسخة لأعمال ماركس وانجلز ، بينها مليون نسخة لأعمال ستالين ، من بينها مليونان من نسخ كتاب مشكلات اللينينية ، وهكذا اقتربت مجموعة مقالات ستالين وأحاديثه على هذا العهد من أن تكون أفضل مبيعات الكتب في الربع الثاني من القرن العشرين ،

ومن الآن فصاعدا ، وحتى نهاية حياة ستاليُّن ، أستمرت بلا توقف عملية تضخم تألُّيه شَخصَيْته ،

## المراجع

- K. E. Bailes, Technology and Society Under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet Technical Intelligentesia 1917-1941, (1978).
- J. Barbar' Soviet Historians in Crisis 1928-1932 (1981).
- S. F. Copen, Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography 1888-1938.
- R.V. Daniels ed. The Stalin Revolution: Fulfillment or Betrayal of Communism (1965).
- I. Deutscher, The Prophet Armed (1954).
- I. Deutscher. The Prophet Unarmed (1959).
- I. Deutscher, The prophet Outcast (1963).
- G. M. Enteen, The Societ Scholar-Bureaucrat: N.N. Pikrowskii and the Society of Marxist Historians (1978).
- L. R. Graham. The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party 1927-1932 (1967).
- D. Joravsky, Soviet Marxism and Natural Science (1917-1932), 1961.
- R. Medvedev. Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism (1971).
- R. C. Tucker, Stalin as Revolutionary 1879-1929: A Study in History of Personality (1973).
- R. C. Tucker, Stalinism Essays in Historical Inferpration 1977.
- N. Tumarkin, Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia (1983).
- 8. B. Ulam, The Bolsheviks: The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia, 1965.

## ديناميات النازية ـ السياسية الغارجية الألمانية ـ سياسة النهدئة

## رونالد • م • سملسی

مستظل اتفاقية ميونغ ١٩٣٨ أكثر الاتفاقيات اثارة للجدل ويرى كثيرون أنها أفصح الاتفاقيات الدولية في التاريخ الأوربي التحديث وتبحث المختارات التالية ميثاق ميونخ من منظورين اعتيد بوجه عام تجاهلهما : منظور أحداث السياسة الألمانية ، ومنظور الموقف العسكري حينذاك •

واستندت مساسة التهدئة الانجليزية على الاعتقاد بأن تسوية باريس قد عادت بأوضاع مجحفة وغير مقبولة لألمانيا ، وأن هناك بعض تعديلات قى حدود ما بعد الحرب بدت معقولة ، بل ومقبولة أخلاقيا ، وأنه اذا جرت مثل هذه التعديلات المحددة سيتسنى وقف الميول العدوانية لهتلر ، وافترضت هذه التصورات أنه بالمقدور اقامة نظام دول يعتمد على السلام ، اذا نوقشت السائل التي أثارت الضيق لاحدى القوى الأوربية بطريقة موضوعية ، واذا اتضح أن أسباب الضيق كان لها ما يبردها ،

والسؤال اللى ثار هو هل نظر الألمان النازيون المسئولون عن السياسة الخارجية الى هلم المسئلة على نجو مهائل ؟ • وبدو انه كن هناك القليل من الخلاف حول الرد بالسلب على هذا السؤال ١٩٣٨ • اذ كان هناك تنافس واضطراب داخل النظام النازى حول وضع السياسة الخارجية • وفي أواخر الثلاثينات ، هيمن على قريق اعداد القرار أشخاص ذوو أهداف سياسية متطرفة ، لم تكن بين أهدافهم اعادة تمديل حدود ما بعد الحرب • والارجح هو أنهم كانوا من أصحاب الرؤى الذين يسعون لاعادة تشكيل القوى العالمة ، ومن المؤيدين للتغلغل الألماني على نطاق واسع في أوربا الشرقية • وكان من صاغوا هذه السياسة في الأغلب من أبناء الطبقة الشرقية • وكان من صاغوا هذه السياسة في الأغلب من أبناء الطبقة

اللبك Fascist Challange and the Policy of Appeasement. نه الله المحافظة ال

المتوسطة ، أو ما دون المتوسطة من الألمان الذين عجزوا عن بلوغ الكانة الاجتماعية والرضاء الذي كانوا يتطلعون اليه داخل المجتمع الألماني ، دغم نجاح الاشتراكية الوطنية داخل حدود ألمانيا ، واعتقدوا أن انساء المبراطورية في شرق أوربا سيمنعهم ساحة يحققون فيها اهدافهم القومية الامبريائية ، وطموحاتهم الاجتماعية الشخصية ، نعم لقد حل أشخاص يمتنقون هذه النظرة المتسلطة في دوائر السياسة الخارجية في ذات الوقت الذي قرر فيه هتلر بالذات عدم احتمال اتخاذ بريطانيا حليفة له ، وأنها ستكون في جميع الاحتمالات عدوة له ،

وتبعا لذلك، فعندما قررت بريطانيا سياسة التهدئة الفعالة، الستندة على اجراء بعض تعديلات معقولة تساعد على القضاء على بواعث السخط، واجه الدبلوماسيون الانجليز نظراء من الألمان يسعون خلق امبراطودية غير محدودة في أوربا الشرقية ، ومن هنا تفاقمت الشكوك في اجتمال تحقيق السلام مستقبلا مع البريطانيين \*

من بين الاسئلة الدقيقة عند تقييم سياسة التهدئة ابان أواخر الثلاثينات، التساؤل حول هل حققت هذه السياسة أية فرصة للنجاح في طل الأحوال السائلة ؟ ﴿ ويتطلب تُوجيه هذا السؤال البر قدر مستطاع من القيم لطبيعة التهديد الذي تُعرَّضُ له النظام الدول حينداك ، ويستمل هذا الفهم بصفة أساسية على إدراك السياسة الخارجية الالمائية خلال هذه السنوات • قبالرغم من أن المائيا لم تكن المتحدي الوحيد للأوضاع الدولية الجارية ، الا أنها كانت أخطر المتحدين •

هنا تظهر منذ البداية كوكبة كاملة من المسكلات ، ساعدت على تعقيد المشكلة : الى أى حد مثلت سياسة هتلر مظاهر التواصل ومظاهر دالة على عدم التواصل ؟ وما هى العلاقات ... ان وجدت ... بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية فى ألمانيا النازية ؟ وكيف اتصف دور هتلر بأثره الحاسم عندما ربط مخططاته وعملية صياغة قراراته بعوامل أخرى عند مواجهته لبعض المواقف فى السياسة الخارجية ؟ هذه الأسئلة ، وغيرها من الأسئلة ، يجب أن توجه ، وما من شك أنها قد أثيرت فى عدد من الكتابات الحديثة المهد عن السياسة الخارجية الألمانية ، غير أن ما جرى فى هذا الشأن حتى الآن كان بالضرورة محاولات اجتهادية واستكشافية ، فمازالت هناك أسئلة عديدة فى انتظار المرد عليها ، فهناك رتل من الأحداث تفسر اطارها ، ويساعد النظر فى مشكلة د التهدئة ، على مواصلة توجيه السؤال المعد حول ما خلفته ألمانيا النازية من تهديدات .

وفي هذا البحث سأؤكد وجود ارتباط وثيق بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية • وأعتقد أن النظام النازي ، الذي ظهر في مجتمم في حالة تفكك قد أحدث تمشيا مع طبيعته - بغض النظر غن وجود أية أهداف شخصية في عقل إلديكتاتور ـ تهديدا ثوريا الستقرار النظام الدولي ابان الثلاثينات • وفضلا عن ذلك ، فلربما أشرت الى أن هذا التهديد لم يمثل تحديا لهتلر بوصفه المخطط الرئيسي للسياسة البخارجية ، ولكنه توام مواءمة وثيقة هو والأهداف السياسية البعيدة المدى لهتلر ، وأثام باعثا لتطلعه تعديل وجه أوربا تعديلا جذريا ٠ وفي الحق فانه قد خلق زخما على جميع الجبهات ، لم يتمكن أسلوبه القائم على حل كل مشكلة في حينها عن الوفاء بمتطلباته • وأخرا أود أن أشير الى أن ما تصاعد آنئذ الى حد التهديد المزدوج ـ يعنى تهديد هتلر نقسه ، وتهديدا قائما بذاته الى حد ما للنظام الذي يترأسه \_ قد ساد على نحو اقترب من تصعيب فرصة انجاح سياسة التهدئة ، وبخاصة ما يتعلق بتوڤيتها وتنقيذها •

ولقد ثبت الآن ثبوتا قاطعا ، وأصبح مقبولا بوجه عام عند معظم الباحثين ما يقال عن أنه من الصعب وصف النظام النادي بالنظام التماسك في كتلة واحدة د مما ساعده على كفاية الأنجاز . كما يحاول ألدعاة ومسفه والأصح هو تشبيهه بغاية ، تسودها البيروقراطية والتناح ، وتُتِصفُ بَالِتَشْرَيْمَاتَ الْمُتَسَابِكُهُ الْمُتَصَارِبَهُ ، وبتركيزُ السلطة في الأشخاص وازدواج الأدوار والفوضى الادارية • واستندار حسدًا الوضع البيروقيراطي الأشبه بالحالات الفطرية التي تدور فيها الحرب بين جميع آلأطراف لصالح هتلر عندما ساعد على تضخيم قوته وسلطاته ، بأن وضعه في مكانة الفيصل الذي يصدر القرارات النهائية في جميع الأمور • ولعله لهذا السبب بالذات قد شجع المنافسات ، وأوغر الصدور ، بما أصدره من قرارات مضطربة ، أو لعجزه عن اصدار القرار الصحيح • غير أن دولة الفوهرر الفوضوية كانت شيئا أكبر بكثير من مجرد تجسيم لتقنيات الزعامة الشاردة لهتلر • انها بالأحرى انعكاس لما حدث للمجتمع الألماني في السنوات التي سبقت استيلاء النازى على السلطة (\*) ورد على ذلك • ومثلت ظاهرة لم يقتصر أثرها على ما وقع من أحداث تورية في المجتمع الألماني ، ولكنها جرت في ذيلها عواقب منذرة للوضع العولى الراهن (\*\*) ، لأنها أمدته بالدينامية التي دفعت الثورة النازية الى ما هو أبعد من حدود الرايخ الألماني ٠

ودينامية النظام الأبلاني المعروفة ، والتي كثيرا ما تسترعي الانتباه . مستمدة بقدر كبير من التفكك العام للمجتمع الألماني الذي حدث خلال

**(\*)** Machtergreifung. Status quo.

 $(\star\star)$ 

العشرينات والثلاثينات في أعقاب الهزيمة الوطنية والكارثة الاقتصادية وقد أدى هذا التفكك المجتمعي الى حدوث انفصام جذرى بين المتغيرات الطبقية والمراتب الاجتماعية ودرجات الثراء، وقضى على أى اجماع وطنى بحتمل حدوثه وانعكس ذلك \_ سياسيا \_ في الانهيار التام الذي حل بجمهورية فيمار والنظام البرلماني لحكومتها و

وظهرت الأستراكية الوطنية كرد مسخص على هذا الموقف القائم على التشتت السياسى والتفكك الاجتماعى ، وحققت الكثير من نجاحها عندما وعدت بأمرين : أولا استعادة لم شمل الأمة الألمانية ، بعد أن أعادت تعريف مفهوم الأمة ، ومن ينتمون اليها ، ومن لا ينتمون ، ثانيا : بأن خلقت عالما من الفرص المتساوية لجميع المشاركين في عملية خلق المجتمع اليوتوبي المتحرر من العشائر والصراع الطبقى ، ومن المفارقات ، أن يكون من بين الوسائل التي اعتمد عليها النازى في محاولة تحقيق هذين الهدفين السديميين نوعا ما ، رغم سمو وقعهما ، بمجرد استيلائه على السلطة ، التجريد من الروح الاجتماعية ( بالزعم بأن الصراع الطبقي قد انتهى ) ، التجريد من الروح الاجتماعية ( بالزعم بأن الصراع الطبقي قد انتهى ) ، وفي الوقت نفسه ، « تسييس » المجتمع ، واتسمت هذه الخطوة الثانية في الوقت نفسه ، « تسييس » المجتمع ، واتسمت هذه الخطوة الثانية في الوقت نفسه ، « تسييس » المجتمع ، واتسمت هذه الخطوة الثانية ما أصبح بالفعل ابان عهد فيمار ، الطريق الأكثر (نفتاحا للصعود في المرتبة الاجتماعية — أي طريق السياسة بمعنى آخر ،

والحق لقد لوحظ أنه لم يسبق أن حدث في ألمانيا ما حدث بعد مجيء النازى الذين استحدثوا احساسا بالجرأة والاندفاع الحيوى على مستوى ممتد الجنور لشعب اعتاد تقليديا أن يكون و بعيدا عن السياسة و (\*) وهكذا فاعتمادا على الآليات التي ساعدت على اشراك عامة الناس في سساحة سياسية فسيحة ، تولى الحزب أمرها ، استطاع النازى تعريفهم بمشكلتهم المزدوجة لاستعادة الاجماع القومي ، واتاحة الفرصة للجميع والتي لن تحل الا بغرس الصلة الوثيقة بين مصير الأمة وتقدمهم في أعمالهم في عقول الألمان وافادا استطاع أحدهم المساعدة في اقامة الروح الشعورية الجماعية (\*\*) واضطلع بانجاز دوره في نفس الوقت كان هذا أفضل وفي هذا المقام ، كان من المرغوب فيه بطبيعة الحال زيادة توسيع رقعة وفي هذا المسياسة بأكبر قدر مستطاع ومن هنا ظهر ما سماه فرينكل واحدا من الدولة المردوجة و ، يعني الدولة التي لا يعد فيها مجال السياسة محالا واحدا من الدولة ، منفصلا عن باقي المجالات بحكم القانون ، ولكنها مجالا

**(\*)** 

Apolitical..

(**\***\*)

قادر على كل شيء ومستقل عن كل تنظيم قانوني ، ان هذا الجمع بين جملة مؤثرات كالتأثير المشترك لفرص العمل ، والاحساس باعادة تعريف معنى ، الأمة ، وتوسيع مجال عالم السياسة هو الذي خلق الساحة السياسية الدينامية التي ميزت المانيا النازية من البداية ، ان هذه الساحة تمثل عالما لم توضع فيه أية حدود تتجاوز المعايير التي طرحت بطريقة غامضة في آكثر الأحيان التي عبرت عن ارادة الفوهر ، وفضلا عن ذلك لم توضع أية تحسديدات لما يمكن أن يتمتع به الفرد من قوى ، قبدت أقرب الى كاريكاتور للببرالية المفتوحة في القرن التاسع عشر ، ولم توضع أيضا أية تحديدات للتشريع ، لأن الفرد لم يقتصر دوره على شغل وظيفة ما أو منصب ، ولكنه كان مطالبا بخلق مجتمع جديد كلية ، ومن هنا جاءت تعددية المخططات في عقول عتاولة مجتمع جديد كلية ، ومن هنا جاءت تعددية المخططات في عقول عتاولة كل شيء ، كما يبين من عالم قوات العاصفة لروهم وعالم العمال للاى (\*) وعالم أصحاب الحوذات النحاسية لهيرل(\*\*) وعالم منظمات الشباب لشيراخ وأخيرا يجيء عالم هملر الذي تمتع بأكبر قدر من النفوذ التشريعي .

وساعد العامل الاضافي « للفوضي ، على ازدياد استعال التنافس في عالم المبادرة السياسية الحرة ٠ والشيء المذهل فيما يتعلق بالتكوين السياسي للنازي هو افتقاره الى القواعد ٠ وبطبيعة الحال انعكس غياب « القيم » لصالح هتلر نفسه ، لأنه ساعده على أن يصبح الفيصل النهائي والأوحد، ومن هنا رأيناه يرضي عن هذه الحالة ويشبجع على استمرارها ٠ غير أن الفوضي قد سادت الأسباب أخرى أيضا ، وعكست مرة أخرى تشتت المجتمع الألماني ويلاحظ في جميع المجتمعات الحديثة وجود ميل للاستعاضة عن الروابط التقليدية العضوية (كالقرابة والانتماء لقرية أو نقابة واحدة ) بروابط وظيفية (كالارتباطات التجارية والصناعية والاتحادات وهلم جرا )٠ ولا شك أن هذا التطور من الظواهر المصاحبة للتحديث وفي المجتمعات الليبرالية ، يحدث هذا الاجماع في نطاق اطار سياسي ودستوري مقبول بصفة عامة ، يضم قواعد لا شخصية يستند اليها في امكانية خلق هذه الارتباطات الوظيفية ، والربط بين بعضها البعض • على أنه في حالة غياب اجماع من المجتمع على نطاق واسع ، فانه لن يوجد اطار معياري ، مما يؤدي الى احتمال شيوع الفوضى • وهذا بالضيط ما حدث في ألمانيا • فحتى قبل استيلاء النازى على السلطة ، كان المجتمع الألماني يفتقر الى الاجماع الذي كان بمقدوره دعم التغير المنتظم من الروابط العضوية الى الروابط

(\*)

17.

Ley. Hierl. الوظيفية • ويرجع ذلك الى أن المجتمع الألماني كان « لا ليبراليا ، أساسا في تطوره ، ومازال في طريقه الى التحديث ، الذي لم يحدث الا جزئيا -وبعد أن انتقلت السلطة الى النازى ، ازدادت الحال مبوءا ، قلما كأن النازيون قد درجوا على تلفيق اجماع المجتمع ، لذا عمدوا قاصدين الى تسريع عملية التحديث بدرجة كبيرة ، بأن قضوا على التنظيمات التقليدية الجامعه، العضوية والمستقلة استقلالا ذاتيا، وأحلوا محلها أنظمتهم الوظيفية ذات الغائية السياسية في نطاق النظام النازي ، وبدا لهم هذا الاجراء كههمة ضرورية ، ومن المقومات الأساسية للتكامل في سياسة تحقيق النجانس (\*) التي استعانوا بها لفرض سيطرتهم على الشعب الألماني ٠ غر أن الافتقار ذاته للاجماع الذي يكمن وراء أأكنوبة الروح السعبية الشعورية (\*\*) الجماعية ، ونفس الافتقار للاجماع الذي كان طابع المجتمع الألماني قبل سياسة الفوة والقبضة الحديدية (\*\*\*) ، قد استمر حائلا يحول دون صوغ أية مجموعة من القواعد التي تعتمه عليها الروابط الجديدة في أداء أدوارها ، أو في ربط كل جماعة بالجماعة الأخرى • وأدى ذلك الى ظهـور روابط « وظیفیــة ، مستحدثة ، یعنی امبراطوریات شخصــیة بيروقراطية لفحول النسازي مثل لاي وجوبلز وهملر الذين يضطلعون بأدوارهم لا ضمن صرح خاضع للمعايير والقيم ، وانما في غابة تسودها المنافسة •

فلا عجب اذن اذا عمدت الكيانات النازية المتنافسة من البداية النسف الحدود الموضوعية بطريقة مألوفة ، والتي تساعد التكوينات الوظيفية على أداء عملها • وتربط كل منها بالآخر في المجتمع الحديث • ويضع هذا القول عن الوسائل التي استعانت بها في أداء وظائفها ، والتي أصبحت تشتمل على توجيه الاتهام بالخيانة والتآمر ، بل والقتل ، بحكم الامتداد الواسع لانشطتها • والتي كشفت عن الميل لاصدار التشريعات وتكديسها دون مبالاة بتوافقها أو ترابطها ، مما جعل منها علما بيروقراطيا ملاميا • فمثلا هل هناك بلد ليبرال يستطيع فيه أمثال هرمان جورنج شغل وظيفة قائد للطيران والمتحكم في الصناعة وكبير المشرفين على شغل وظيفة قائد للطيران والمتحكم في الصناعة وكبير المشرفين على الغابات والوسيط في السياسة الخارجية ، وربما ما هو أكثر من ذلك! • بيد أنه من المهم بالنسبة لبحثنا الحال ، القول بأن الافتقار الى القواعد بيد أنه من المهم بالنسبة لبحثنا الحال ، القول بأن الافتقار الى القواعد والولع • بالتكويش » قد يسر للتنظيمات الوظيفية النازية ازالة الحدود التي تفصل السياسات الداخلية عن السياسة الخارجية •

وتسبست هذه النزعة السائدة التي سمحت بالتحرك الدينامي من مناحة السياسة الداخلية الى ساحة السياسة الخارجية في ايغار الصدور

**(**\(\pi\)

Gleichschaltung

(**\***\*)

Volsgemeinschaft.

 $(\star\star\star)$ 

Machtergreifung.

واثارة العنفائن ، وهي ظاهرة عرفت عن المجتمع الألماني حينذاك ، ومن رواسب الوجود المتواصلة للطبقات الحاكمة السابقة ، وضرورة الاهتداء الى وسبيلة للتعايش معها ٠ فمن المعروف تماما أن هتلر قد أحبط آمال وأماني ملايين من أتباعه من أبناء الطبقة المتوسطة والطبقة دون المتوسطة ، ممن كانوا يتطلعون لخلق مجتمع جديد يتجاوب مع تصورهم ، عندما اضطر هتلر الى الالتجاء الى القوى التقليدية لتقوية ألمانيا ، ولتحقيق أحلامه في التوسيم • وكانت هذه القوى هي قوى الجيش والموظفين المدنيين وكبار رجال الأعمال • قلما اضطر الحزب النازى الى المصالحة مع هذه الفئات ، فانه سعى بوعى أو بغير وعى الى انتزاع زبانها ، بعد أن أخفقت في اعادة بناء البلاد على أكمل وجه ، عن طريق اعادة خلق المجتمع على غرار النموذج النازی الموازی له • و کانت مکونات حذا العالم النازی تستند الی الروابط الوأيفية ، والتي سبق أن أشرت اليها • والتي أناحت فسرص امكانات صعود من ينتمون اليها بسرعة أكبر ، ووفرت فرصا أفضل لتحقيق الأحلام اليوتوبية لا يستطيع اتاحتها المجتمع الفعلي • فان من الأيسر أن تصبح جنرالا في جيش الدفاع (\*) ، أكثر من احتمال وصولك الى مرتبة جنرال في الجيش التقليدي ، وأن ترتقي الى مدير لاحدى ادارات هذا التنظيم النازي، أكثر من احتمال ارتقائك في السلك المدنى ، بعد أن تلاشت من المجتمع الموازي المعوقات الموجودة في المجتمع القديم ، واستعيض عن معسايير الأصل الطيب والثروة المملوكة ، والمرتبة الاجتماعية والانتماء لشلة من الصحبة الحميمة بمعاير أسهل في الاقتراب منها ، مثل معيار الولاء السياسي والنقاء العنصري • وكانت المشكلة ـ كما يشبهد بذلك استمرار بقاء بعض المنتمين الى الطبقة المحافظة من ذوى الألقاب الأثرياء (\*\*) ـ أن المجتمعين ( المجتمع الحق والمجتمع الموازي الذي صنعه النازي ) قد استمرا في البقاء جنبا الى جنب مما فرض على أى نازى طموح معايشة المجتمعين ، ومن ثم فلقد عاش كل سياسي طموح فيما يشبه المجال المغناطيسي للتوتر الصعوبة تحويل عملة أحد المجتمعين وما يعود به من اثابة الى عملة المجتمع الآخر • والحق أنه رغم كراهية كثيرين من الصاعدين اجتماعيا ( أو لعله يقصد المتسلقين ) من النازي للمجتمع الطبقي الأقدم ، ومن يحتلون قمته ، الا أنهم في ذات الوقت كثيرا ما عجزوا عن التعلق برموزه وثوابه وعقوباته • ولعلهم قد اكتشفوا الطابع الوهمي لعالم النازي ، وحاولوا المستحيل ( أي تحويل الدائرة الى مربع) للتوافق والتكييف اما بمحاولة الانتماء للعالم الآخر ، أو بترجمة نجاحات عالم النازي الى ما حققه من نتائج خيرة ، أو عندمًا لم تنجح هذه السبل ، فانهم لجأوا الى تجريح المجتمع القديم ، على

S.S. Generaldirektoren.

(+)

(**\***.\*).

نحو أدى في نهاية المطاف الى القضاء عليه ، ولعلهم قد شعروا بالنفر المنبئة بذلك · ولدينا الكثير من الأدلة عن هذا التوتر الملموس في كل مستوى من مستويات النظام النازى · فمثلا في ظل « سياسة التهدئة » من المثير للاهتمام أن نلحظ أن المحاولة الأولى لريبنتروب لاقتحام عالم السياسة الخارجية قد تمثلت في تقدمه بطلب للالتحاق بوظيفة سكرتير للدولة (\*) ١٩٣٣ · وبينما كان يجمع أعوانه ويوزع الأدوار في « عالم الظل « فيما يدعى بمكتب ريبنتروب ، الا أنه لم يتوقف عن محاولة ترجمة أعماله الى مصطلحات العالم التقليدى ، وتوسل مرتين أخريين بعد ذلك لهتلر ١٩٣٥ لتعيينه سكرتيرا للدولة ، وانتهى الأمر كما هو معروف باختياره وزيرا للخارجية وتخلى عن مكتبه وأعوانه في عالم الظل ·

ان هذا التوتر بالذات ، والعجز عن التغلب عليه هو الذي سيساعد على توليد دينامية الحزب النازي ، ولا يتعلق ذلك بنزوع التشكيلات النازية الى تجاوز أو تخطى التشريعاتِ التقليدية فحسب • ولكنه أيضا ــ وهذا هو المهم - سيسر لهم في جملتهم تخطى حمدود المجتمع الألماني نفسه ، والتغلغل في مجتمعات شرق أوربا « السداح مداح » • اذ كان ما يداعب أحلام الحالمين النازيين والباحثين عن التسلط هو خلق عالم لا يتمتع فيه بالقيمة أي شيء باستثناء رموزهم ومقدساتهم وتسلطاتهم ومكانتهم وغني عن القول أنه قد ترتبت على ذلك جملة عواقب للسياسة الخارجية الألمانية لأنه عنى أن الآليات ذاتها التي كان المجتمع السياسي النازي يتبعها من الناحية العملية قد دفعت هذا النظام الى النزوع الى تحدى النظم الاجتماعي والسياسي الدولي، بغض النظر عن أية خطط مدروسة قد يكون هتلر وضعها وكما سنرى ان اساءة فهم هذه الحقيقة هي التي سمحت « للمهدئين » بالذهاب بعيدا ، مثلما فعلوا عندما اتبعوا سياسة ، لعلها لم تكن غير مجدية من البداية • واذا راعينا طبيعة النظام النازي ، وطبيعة الديكتاتور بالذات ، فإن هذا التفسير لدينامية المجتمع النازى ، ونزوع التنظيمات التي يتألف منها النظام للاندفاع نحو سياسة خارجية قائمة على التوسع ، يُوحى بعلم وجود توتر حق بين هتلر والنظام النازى • والأصم والأقرب الى الاحتمال هو حدوث توافق بين طرفين : الطرف الأول ــ هتلر والنظام النازى الذي يعمل على فرض السيادة الألمانية على أوربا ثم على العالم بعد ذلك • والطرف الآخر يتمثل في جماعة المديرين السياسيين النازيين ، التي عرفت بديناميتها رغم شعورها بالاحباط ، وكان هتلو على دراية بالدينامية التي تسير نظامه ١٠ اذ كان منساقا وراء بعض الدوافع ذاتها التي تميز بها أتباعه ، وتركز دوره على تحديد الهدف النهائي (\*\*) بحرص

Endziele.

<sup>•</sup> Auswaertiges Amt. في Staatsekretaer. (★) (★★)

على أن يتناوب اتباع أحد اتجاهين بديلين: اما أن يكبع جماح الدينامية ، اذا رأى نفعا ما يتحقق من ذلك ، أو يساعد على انطلاقها • وازا هذه الحقيقة ، بوسعنا أن ندرك اغفال النظرات الى السياسة الخارجية الألمانية التى ضخمت دور هتلر ، أحد المصادر الهامة للضغوط الكامنة ورا سياسة توسع ألمانيا النازية •

ومن الضرورى فى هذه النقطة أن نبين أن الدولة المسايرة للطبيعة ( التى حدثنا عنها الفيلسوف الانجليزى هوبز ) والتى تميز بها النظام النازى فى سياسته الداخلية ، قد اتبعت نفس المبدأ فى مجال السياسة الخارجية ، وان حدث ذلك فى نطاق محدود ، ولقد لاحظ المراقبون السياسيون بالتأكيد هذه الحقيقة ، فقد شكا موسولينى بالفعل فى يوليو ١٩٣٣ :

« الظاهر أن الحكومة الألمانية قد ضمت سنة أشخاص ـ أو لعلهم سبعة \_ كانوا يتناوبون العمل كوزير للخارجية • انهم هتلر ونويرات وجورنج وبابن وجوبلز وروزنيرج ، ولا داعى لذكر اسم بلومبرج ، الذى كان يزج به فى كل مناقشة تدور حول الشئون الخارجية ، وأدى ذلك الى تصعيب التفاهم بيننا وبين الحكومة الألمانية » •

وبعد ذلك بأربع سنوات كان الايطاليون مازالوا يرددون نفس الشكاية • اذ قال الكونت تشيانو وزير خارجية ايطاليا ( وزوج ابنة موسوليني ) بمناسبة زيارة اللورد هاليفاكس لبرلين في نوفمبر ١٩٣٧ :

« هناك العديد من الديوك في سلطانية الحساء • ولا تقل السياسات المخارجية عن أربع بأى حال : سياسة هتلر وسياسة جورنج وسياسة نويرات وفون ويبنتروب • ولا داعي لذكر من هم أصغر من ذلك • ومن الصحب في مثل هذه الحالة عمل أى شيء يمنع مجرى الأحداث من التوقف ، (\*) •

ولا يقتصر الأمر على ملاحظة أصدقاء ألمانيا لهذا الوضع · اذ لاحظ ذلك أيضًا أعداؤها المتوقعون ، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية :

« ليس هناك وزير خارجية واحد • كما لا توجد وزارة خارجية واحدة • فثمة ست وزارات • فاذا تعلق الأمر بالنمسا يسمع صوت

<sup>&</sup>quot;Zuviet Haehne im Huehnerstall. Es gibt minrestens vier (+) Aussenpolitiken: die von Hitler, die von Goering die von Neurath, die von Ribbentrop. Von den Kleineren ganz adgesehen. Es ist schwierig, Volkmmen auf dem Laufenden zu bleiben."

هابيخت(\*) • وعندما تبحث وسائل رومانيا أو المجر فاننا نلمع استمرار تمتع روزنبرج ومكتب ببعض النفوذ • وعندما تقتضى الضرورة بحث مشكلة السار أو الفاتيكان أو فرنسا ، فاننا نرى جودنج يقفز لركوب طائرة • وحتى تأثير الدكتور هانفشتينجل (\*\*) الغريب الأطوار ، فانه لا يغيب عن ناظرنا عندما يتعلق الأمر بأمريكا » •

وحتى الرجل الذى يظهر أنه كان المسئول عن تنفية السياسة الخارجية : نويرات ، فقد رأيناه يخبر أحد زواره في صيف ١٩٣٧ : « لا تنظر الى ما يقوله جورنج بمنظار الجد فالجميع في ألمانيا مهمومون بالسياسة الخارجية ، ولقد ثبت ما لاحظه المراقبون السياسيون الى حد كبير من الدراسات التي جرت في العقد الماضى ، أو قبل ذلك ، ولا أنوى في هذا المقام بحث تفاصيل أعمال مختلف الجهات التي صاغت السياسة الخارجية الألمانية ، ولكن سأكتفى بذكر جملة تعميمات حولها تناسب قضية سياسة التهدئة ،

أولا ــ لقد اقتحم النازيون المتنافسون ميدان السياسة الخارجية لأسباب شتى يرجع معظمها الى نفس الخليط من العوامل التى جمعت ببن الرؤية اليوتوبية والانتهازية الوظيفية والاندفاع الغافل المترتب على دينامية النظام نفسها ، وكما ذكرنا ، كان أرنست بوله (\*\*\*) مؤسس المنظمة الخارجية في الحزب يحلم بتسخير الجنس الألماني في سائر أنحاء العالم لخلمة الاشتراكية الوطنية ، اذ كان طموحه ينصب على رفع ألمانيا الى مركز الصدارة بين قوى العالم : « لقد انبهرت انبهارا مطلقا بفكرة الرايخ الألماني ، وهيمنت على خاطرى هذه الفكرة ، فعلى الرغم هما بين ألمانيا وانجلترا من اختلاف تام في التكوين ، الا أنها تتمتع بالمساواة الكاملة هي وانجلترا في ساحة القوى العالمية » وكان هملر يحلم بامبراطورية عنصرية كبرى في الشرق حيث يتسنى له تحقيق احلامه في اعادة الاستيطان ، وتعلق الشرق حيث يتسنى له تحقيق احلامه في اعادة الاستيطان ، وتعلق من تجديد نوردي ألماني ، ولم تتصف أية رؤية من هذه الرؤى ببساطتها ، وعلى المكس فان رؤى جميع من ذكرنا ترجع الى الف سنة تقريبا ، وتعكس وعلى المكس فان رؤى جميع من ذكرنا ترجع الى الف سنة تقريبا ، وتعكس في أغلب الظن الجمع بين الاحباط والتطلم ،

ومن حين لآخر ، ربما عزيت الشطحات في السياسة الخارجية الى ما حدث من امتداد بسيط في نشاط السلطة الداخلية ، مثلما حدث عندما

oblobi

Habicht.

Dr Hanfstaengel.

(\*\*\*)

Auslands organisation of Ernst Boble. (\*\*\*)

حاول وزير الدعاية جوبلز السيطرة على الدعاية النازية في الخارج ، او عندما امتدت أنشطة مخابرات جيش الدفاع الى خارج دولة المانيا بعثا عن الشتات في المخارج وأعداء الايديولوجيا ، وأحيانا ربها رجع اقحام بعض الأشخاص أنفسهم في السياسة الخارجية الى معرقة المسائل على طريقة الهواة ، والافتتان بربوع جغرافية بالذات ، ولملنا نذكر انبهار جورنج بالعلاقات الايطالية أو البولاندية ، واهتمامات روزنبرج بالمجر ورومانيا ، والعلاقة الزئبقية لريبنتروب بالانجليز ، مع الاكتفاء بذكر أهم الامثلة ، ولكن كان الأغلب من وجود هذا الانبهار أو عدم وجوده في أى مثل معروف مو اجتماع جملة بواعث ، وأفضل مثل لذلك هو مجده في أى مثل معروف التدخل في السياسة ، وتواءم هذا التدخل هو وأنشطة المخابرات والأحلام الأيديولوجية والمصالح الراسخة والأعمال البوليسية ، وما صادفته من متاعب عند تحديد رسالة لها ،

وفي جميع الحالات ، كانت النتيجة الوحيدة لهذه الأنشطة ترمى على نحو أو آخر لتغيير الأوضاع الراهنة في أوربا والعالم · وما ساعد على ظهور هذه الأحلام والطموحات هو شدة التمزق في النظام الدولي الذي تمتد جذوره الى ألف سنة أو يزيد ·

ثانيا - وظهرت في مجال السياسة الخارجية أيضا نفس التوترات والصراعات التي نجمت عن وجود مجتمعين متوازيين في الميدان الداخلي والحق أن هذه الظاهرة كانت أوضح تحديدا ، لأن المعلقين المحافظين اللذين يقومان بدور حيوى في العلاقات الخارجية الألمانية - يعنى البحيش ووزارة الخارجية - قد اشتركا في تعزيزه وهنا كان على الحكام النازيين الاقدام على أبعد الخطوات تأثيرا فيما يتعلق بالأفراد وهنا كان المحافظون يبدون وكأنهم محتفظون بقوتهم ، وبما يعود منها من كسب فلا عجب اذن اذا أصبح ميدان السياسة الخارجية أحد الميادين الرئيسية للصراع بين النازيين المتطرفين وبين المحافظين التقليديين و

وقد أصبحنا نعرف الآن أن القوى المحافظة لم تكن على النحو الذى بعت فيه للكافة حينذاك • غير أننا اذا أمعنا النظر فسندرك أنها لابد أن تكون قد بعت كذلك • فيجب أن لا ننسى تكيف سياسات هتلر القصيرة الأجل على خير وجه هي والأهداف البعيدة للمحافظين ، حتى بدا كأن هناك توافقا في المصالح ، وأن كان هذا التوافق لم يوجد بالفعل • وفضلا عن ذلك ، فلقد اكتشف هتلر أنه من الضرورى بين الفينة والأخرى أن يمسك الزمام ويحجم التطلعات المخارجية الشديدة الطموح ، مما جعله يبدو \_ في أغلب الظن \_ أكثر اعتدالا مما بدا لنا • وأخيرا وحتى فيما يتعلق بالأفراد فقد يغتفر للنازيين الطامحين اعتقادهم بأن المجتمع الألماني لم يتغير كثيرا

بعد قدوم النظام النازى ، كما كانوا يأملون فحيثما نظروا كانوا يشاهدون ما يهدو ما الأساطين القدامى مازالوا أحياء الذكان السلك الدبلوماسى يضم نسبة عالية من الأرستقراط من حملة الألقاب أكثر مما كان الحال في عهد فيمار ، بل لقد كان هناك حتى في ال S و ذاته أعداد غير متناسبة من النبلاء يحتلون المناصب العليا و نعم لقد كانت جميع هذه الأسباب وراء اشتعال نيران الصراع حول النشريعات والذي اتصف بشدة شراسته .

ثالثا \_ لم يمثل هذا التنافس في حلبة السياسة الخارجية حالة مستقرة ، يعنى موقف ساكنا ، يتمسك فيه كل شخص بموضعه والارجح هو أنه كان صراعا حركيا ( ديناميا ) استطاع فيه المتطرفون شيئا فشيئا خلال الفترة الواقعة بين ١٩٣٧ و ١٩٣٧ احراز قصب السبق فعلى الرغم من تمتع نويرات والعاملين بوزارة الخارجية \_ مبدئيا \_ بقوة أعظم ، ونفوذ أكبر مما كان يظن \_ كما توحى السيرة الجديدة التي كتبها هاينمان عن حياة نويرات \_ الا أنه من الحقيقي رغم ذلك أن المحافظين سنة ماينمان عن حياة نويرات \_ الا أنه من الحقيقي رغم ذلك أن المحافظين سنة الشرس من قبل مختلف النازيين و وتزايد اعتماد هتلر في المسائل الخارجية على مبعوثين آخرين غير من يتبعون الجهاز التقليدي وعلى نهاية ١٩٣٧ ، كانت المعركة قد كسبت ، وترتب عليها نتائج خطيرة بالنسبة لسياسة التهدئة و

رابعا – كانت نقلة ميدان التنافس في الدولة النازية الى ساحة السياسة الخارجية لصالح هتلر ـ ربما بصفة تامة ، عندما شرع في تحقيق رؤياه البعيدة المدى وساعده ذلك على اكتشاف أبواب للاختيار بين السبل المتاحة ، وسبر غور نقاط الضعف دون تحمل أى تبعة أو وزر بوصفه رئيسا للدولة و وتكشفت هذه الحالة في أجلى مظاهرها في حالة النمسا في يوليو ١٩٣٤ وتكشفت هذه الحالة في أجلى مظاهرها في حالة النمسا في يوليو ١٩٣٤ ولقد زودته بأفكار وأدوات ساعدته على ترجيح كفته ، وعوضته عن الافتقار الى أية تجربة سابقة في الشئون الخارجية و فلقد خلقت مواقف بالقدور استغلالها اذا اعتقد أن الموقف أصبح موائما ولقد حققت هذه الظاهرة ميزة حقيقية للدكتاتور الذي كان يزداد مقتا للحكم يوما بعد يوم ، ويفضل ترك المواقف تشطح الى أن تبلغ حالتها الحرجة ولم يتمتع حكام آخرون بهذه الميزة وأخيرا وبطبيعة الحال ، فقد تصاعد ولم يتمتع حكام آخرون بهذه الميزة وأخيرا وبطبيعة الحال ، فقد تصاعد الأحلام والتطلعات ، ورأى أنها قد تتطابق ورغبته في اعادة بناء أوربا في صورة متطرفة وبهذا المعنى ، كان بوسعه الاطمئنان الى أن التطور البعيد المدى للمجتمع النازى سيتطابق هو وأهدافه البعيدة المدى و

وبعد ما ذكرنا ، لابد أن يلاحظ أنه رغم جسامة قوة الطرد المركزى التى ولدها النظام النازي الدينامي ، الا أن سياسته الخارجة التي كانت تعد يوما بيوم قد التزمت حلودا معينة ، حتى بالرغم مما بعا في آماله البعيدة من توعد باحداث هزة دولية ، ومن ثم دأيناه يفرض من قبل الحرص على عدم احداث اضطراب في النظام الدولي قبل أن يكتمل اعداد القوة الالمانية وتصبح مكافئة للمهمة التي ستضطلع بها ، دأيناه يفرض قيودا على التنافس في التدخل في السياسة الخارجية أشد من القيود التي فرضها على السياسة الداخلية ، هنا يلزم عند تقييم السياسة الخارجية الألمانية ، عقد موازنة صحيحة بين مبادرة هتلر وسيطرته والانشطة التلقائية الأتباعه ،

خامسا وأخيرا ومن المهم للغاية فيما يخص غايتنا ان نلاحظ ما حدث من توافق شبه تام بين تصاعد الصراع حول السياسة الخارجية بين المتطرفين والتقليديين الذي انتهى بانتصار المتطرفين، وبين ازدياد قوة المانيا الاقتصادية والعسكرية الى الحد الذي دفع هتلر الى تصور أنه غدا قادرا على التقدم الى ما هو أبعد من أهدافه القريبة المدى ( والأهداف البعيدة المدى المحافظين ) الى أهدافه البعيدة ( التي توافقت هي وأهداف كثير من المتطرفين ) ومن المآسى أن يتصادف توافق تلاحم هذين النوعين من التقدم بدوره مع تقدم آخر هو تحول السياسة البريطانية من سياسة التهدئة المسالبة الى التهدئة الموجبة أو الفعالة ، وعلينا أن ننتقل الآن الى الكلام عن هذه المشكلة وعلاقتها بتكوين السياسة الخارجية الألمانية ، وتشكيلها ،

فمن بين أحداث التلاحمات الأكثر مأسوية آنئذ أن تحدث النقلة من سياسة التهدئة السالبة الى سياسة التهدئة الموجبة متآنية هي وتطورين أنذرا باخفاق نجاح هذه الاستراتيجية ، يعنى ادراك هتلر تدريجيا علم احتمال تحول بريطانيا الى حليفة لألمانيا ، وأن الأرجح هو ان تكون عدوة لها ، والتطور الثاني هو انتصار المتطرفين في ألمانيا على التقليديين .

واذا استطعنا الربط بين استهلال التهدئة الموجبة أو الفعالة وزيارة المورد هاليفكس لبرلين في ١٨ نوفمبر ١٩٣٧ ، سيزداد وضوح سر هذا التلاحم • فلقد أثار هاليفكس في مباحثاته هو وهتلر وجورنج وغيرهما من زعماء ألمانيا مسألة التنازلات المانيا في وسط أوربا ، وبعبارة أخرى وضع جدول أعمال تناقش بموجبه مشكلتي النمسا وتشيكوسلوفاكيا على مستوى دولى • وفي الطروف العادية التقليدية ، كان سينظر الى هذه الخطوة على دولى أعلى معقولة تماما ، يعنى مناقشة المشكلات المتعلقة بالقوى حتى يتسنى حسمها سلميا قبل أن تتفاقم وتتأزم ، ويؤدى علم الحسم الى تهديد السلام • غير أن هاليفاكس وغيره من رجال الدولة البريطانيين كانوا

لا يعملون في ظروف تقليدية • فغى ألمانيا كانوا يتعاملون هم وزعيم له اهداف متطرفة تجاوزت بكثير الاهداف التي يمكن تحملها ضمن أى اطار باستطاعة الانجليز تخيله ، ويتعاملون أيضا مع نظام سياسي قد اتخذ شكل الديناميات التي تحمل تهديدا للوضع الراهن (\*) • ويصور تعاقب الاحداث قبل زيارة هاليفكس مباشرة وبعدها ، تصويرا دراميا هذه النقطة • ففي ٥ نوفبر ، أى قبل وصول هاليفكس بأسبوعين ، كان هتلر في حديثه السرى ونويرات وقادة الجيش قد وضع النمسا وتشيكوسلوفاكيا في جدول الاعمال الخاصة بالغزو العسكرى ، وليس ضمن الموضوعات محل البحث • وفضلا عن ذلك ، فلقد برز هذا المعنى أيضا في الحديث الذي حدث فيه توقع أن تصبح بريطانيا عدوا محتملا ، وأنها لم تعد ينظر اليها كحليف •

وحدث أيضا ابان هذه الشهور الأخيرة من ١٩٣٧ ، اقتراب نهاية الصراعات الداخلية العديدة داخل ألمانيا بين النازيين المتطرفين والنازيين المحافظين و تمثل استقالة شاخت ( الاقتصادي الكبير ) في ٢٦ نوفمبر قبل زيارة هاليفكس لبرلين بأسبوع واحد حدثا يتجاوز مجرد تخلي أحد المحافظين البارزين عن منصبه ، لأنه يعكس ما حدث من تصدع للجبهة السياسية المتحدة المؤيدة من كبار رجال الأعمال • وكما أشار أحد الباحثين فانها تمثل مرحلة أبعد في التفكك العام للمجتمع الألماني • وأسفر ذلك عن تزود التشكيلات النازية المتنافسة بباعث أكبر وفرصة أوفر ومجال أوسع للمناورة (\*\*) وتمثل الفضائح التالية التي أحاطت باسم وزير الحربية فون بلومبرج وقائد القوات المسلحة فون فريتش ، والتي تمخضت عن تولى هملر قيادة الجيش بنفسه ، تمثل تداعى موقف المحافظين في جبهمين سبق تعرضهما للتهديد: الجيش والخارجية • وعاصرت هاتين النهايتن \_ دون أن يلحظ أحد حينذاك \_ وأن كان هذا الحادث الآخر لم يكن أقل تنبيها الى ما سيجره من عواقب مشتومة \_ انتصارات جيش الدفاع في تعبئة الألمان العائشين في البلدان المجاورة ، بعد وقف هانس شتايناخر وانشأء ادارة جديدة(\*\*\*) تتولى الاشراف على شنتون الجاليات الألمانية المقيمة بالخارج • ولعل استسلام كونراد هنلاوين زعيم الألمان في السوديت لارادة هتلر في اليوم نفسه الذي وصل فيه هاليفكس كان اشارة تدل على أنه حتى بعد أن التمس البريطانيون عذرا شرعيا يبيح للدكتاتور اثارة مسألة مستقبل تشبيكوسلوفاكيا على المنبر الدولي ، فإن الأقلية الألمانية في هذا البله زودته بالوسيلة التي تساعده على التعامل في مسألة تشيكوسلوفاكيا

Status quo. (\*)

Spie!raum (\*\*)

Volkdeutsche Mittelstelle. اسمها (\*\*\*)

على نحو لم يخطر ببال المستشارين البريطانيين • نعم لقد عرف البريطانيون اكثر هذه التطورات - أو ما حدث من تبديل للاشخاص في أقل تقدير - ولكنهم اما أساءوا تقدير آثارها ، أو أساءوا فهمها تماما • وكتب هندرسون ( السفير البريطاني في برلين ) الى الملك جورج الخامس بأن هذه التغييرات « قد جعلت الجيش الألماني الآمر الناهي في الشئون الخارجية ، ودعمت حزب السلام في ألمانيا » •

وهكذا ابتدأ تنفيذ سياسة التهدئة الموجبة ، واتخاذ المبادرة في اثارة القضايا المرتبطة بسلام أوربا بدلا من الانتظار السلبي لنحركات الديكتاتور · وهي سياسة كان بالاستطاعة أن تؤتي ثمارها ، لو أنها بدأت في وقت أبكر من العام ، ولكنها بدأت في ظروف مشئومة قرابة نهاية ١٩٣٧ وبداية ١٩٣٨ ، يعني في الوقت الذي ترامي لهتلر أن باستطاعته تنفيذ ما يحلو له دون تعرض لأي خطر ، وكانت نظراته قد انسعت الي الحد الذي جعله يتصور بريطانيا كعدوة له ، وعندما كانت ديناميات الثورة النازية قد مهدت الطريق بعد أن قضدت على كل منافس يقف في طريقها ·

وفيما وراء هذه التلاحمات المؤسفة للتطورات ، ظهر عامل آخرالقى
بظلاله الكثيفة على الإمكانات التي ترتبت على « سياسة التهدئة » بعد
ظهورها في أواخر ١٩٣٧ • ولو تأملنا الأهداف التي كانت الحكومة
البريطانية تسعى لتحقيقها ، وتأملنا اللغة التي صيغت بها هذه الأحداث ،
والاطار الذي نظرت من خلاله القيادة البريطانية للعلاقات الدولية ، سيتضع
لنا أن تشميرلين ومعاونيه كانوا يعملون في مستوى مختلف عن مستوى
الزعامة النازية ولربما بدت هذه الحقيقة واضحة جلية مما يجعلها لا تحتاج
الى افصاح ، غير أنني أشعر بأهمية الكشف عن أحد جوانبها في ايجاز ،
لكي نتبين النظرات الشديدة التباين للعالم التي فرقت بين الزعامة الألمانية
والزعامة البريطانية ، ودلت على ما حدث من تفكك في النظام الدولي
مما جعلها توحي عند تأملها فيما بعد بالنفر القائمة لسياسة التهدئة •
هو موضوع الذي اختلف بشأنه الطرفان في أغلب الظن اختلافا بينا
هو موضوع انشاء امبراطورية ألمانية •

ويرتد في الأصل الاختلاف الجذرى في الأهداف واللغة والروح والنظرة ، الذي فرق بين الزعامة البريطانية والزعامة الألمانية فيما يتعلق بالتوسع الامبريالي الى : أولا الى المراحل المختلفة ذاتها للتطور التي ألفي الطرفان نفسيهما فيها ، ففي الثلاثينات كانت بريطانيا العظمي قد بلغت مرحلة تطور تمثلت في قوتها الامبريالية الناضجة المكتفية بذاتها ، وأدرك ذعماؤها في الأغلب التطلعات التي عبرت عنها كل من الثورة الويلسونية

(امريكا) والتورة اللينينية وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت تتحرك في حدر نحو هذه التحولات ، الا أنها كانت قد تجاوزت في تقدمها القرن التاسع عشر وميوله الامبريالية وانشاء الامبراطورية وان هذا لا يعنى انكار وجود عدد كبير من الانجليز استمرت تراودهم الأحلام الكبلنجية (نسبة الى الأديب الاستعماري رديارد كبلنج) عن الامبراطورية عير أن النقطة التي تحتاج الى تأكيد هي كون الرأى العام ومعظم المسئولين البريطانيين قد تجاوزوا هذه المرحلة ويصور هذه الحالة كتاب نشر واتبع في حججه وتبريراته الاسلوب التقليدي ، ولكن على الرغم من أن الكاتب قد اعتقد ان المهراجا الهندي بامكانه الاستمرار في السيطرة على واعترف بأن محاولة الاقدام على ذلك ضرب من الأوهام اليوتوبية ، لأن واعشه التي تأثرت بأنصار الجناح اليساري وبالانسانيين الذين ببغضهم المؤلف لن تسمح بحدوث ذلك و

وعلى نقيض انجلترا ، الموقف في ألمانيا التي لم تفرغ من لم شملها ا في شكل أمة واحدة الا في وقت متأخر ٠ ومن ثم فانها لم تجن ثمار الامبراطورية الاستعمارية الالفترة وجيزة ، ولم تتطور في نظرتها الي الاتجاهات الامبريالية الى القدر الذي بلغته انجلترا • فحتى زعماء ألمانيا المحترمون ، فانهم استمروا يتحدثون ابان العشرينات كثيرا عن استعادة المستعمرات المفقودة في الخارج ، وكان المشرفون على السياسة النازية هم الذين مثلوا نوعا من المفارقات في اتجاهاتهم الامبريالية • وثمة مبررات عديدة لذلك : أولا - لقد استعارت الأيديولوجيا النازية الكثر من المعتقدات العنصرية من مخلفات أواخر القرن التاسع عشر ، واتخذت الدعوة للعنصرية جوهر الامبراطورية التي تحلم بها • ثانيا ـ التوترات والالزامات المتعددة التي تكمن في صميم المذهب السياسي النازي القائم على التنافس ، والذي خلق تطلعات وأحلاما تذكرنا بأحلام الاستعماري الانجليزي جون سيسل رودس في روديسيا وبتطلعاته • وازداد هذا العامل ــ بدوره ــ تضخما من تأثير الخلفية الاجتماعية لكثيرين من الحالمين النازيين • اذ ينحد عدد لا بأس به منهم من الطبقة المتوسطة ، وأدنى من ذلك و والآن وبعد أن أقدم النازي على اتاحة فرصة المساواة الثورية ، التي كانت هي ذاتها من نتاج هزة اجتماعية ، استطاع المجتمع الانجليزي تفاديها ، فقد أصبح بامكان هؤلاء الطموحين التطلع الى الحصول على مناصب امبريالية كتلك

B.C.H. Calcraft-Kennedy تاليف The Lost Dominion (\*) كتاب (\*) Al Corthill تالين عملوا بالادارة الهندية تحت رئاسة Al Corthill

التي كانت قبل جيل من الزمان أو اثنين وقفا على من هم أفضل منهم اجتماعيا • وهكذا يكونون قد مثلوا في عالم السياسة الخارجية « البورجوازية الصغيرة في عهد بسمارك ، · غير أن تأخر اتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بخيرات الامبراطورية لا يصبح أن يحجب حقيقة أنهم قد مثلوا بمثل هذه التطلعات في العقد الرابع من القرن العشرين مفارقة تاريخية • وكما استطاع كارل بيترز القول في ثمانينات القرن التسم عشر : « أنه قد شعر بالضيق والقرف لاحتسابه من المنبوذين ، وأصبحت ا تطلع للانتماء الى عنصر يتمتع بالسيادة ، • وأن لا يجتذب الانتباء بلا مبرر لوجود عدد وفير من الفرنسيين والانجليز يشاركونه نفس النظرة العنصرية الى قيمة الامبراطورية ٠ الا أن هذا النوع من الكلمات عندما شاع بعد نصف قرن تقريبا قد أخفق في ادراك جميع التحولات التي طرأت خلال هذه الفترة القصيرة • ومما يشير السخرية في هذا المقام أن نلحظ احتمال فهم جوزیف تشمیرلین للنازی أفضل من فهم ابنه ( نیفل ) لهم • فلعل هذا الامبريالي المتحمس الطموح التافه والمقاتل وعديم الخبرة في المسائل الخارجية \_ وان كان يتطلع الى السلطة والهيمنة \_ والذي وصف على أنحاء شتى كتشبيهه بقاطع طرق من صقلية ( المافيا ) ، بل وقيل عنه انه كان يمثل في مجلس االوزراء « دور المصاب بلوثة الوطنية » لعله كان يتناغم على نحو أفضل من المنظور الفاوستي للاندفاع النازي وتصورهم لحام الامبراطورية · أما ما كان جوزيف تشامبرلين سيعجز عن فهمه \_ وهذا عامل ثان يبين ما بين زعماء الانجليز وزعماء الألمان في الثلاثينات من اختلاف في العقلية - فهو « القفزة » التي اعتمد عليها النازي في تحويل نظرتهم الامبريالية من الميدان المعترف به لممارسة الميول الامبريالية \_ من افريقيا وآسيا ، الى التخوم البعيدة لشرق أوربا اذ كانت روسيا \_ وليست تنجاينية - هي التي ستزود هملر بأرض التجارب التي سينشيء فيها مشروعاته الاستيطانية ، وهي التي ستمثل أرض المعركة الارتدادية التي سيطبق فيها ألفرد روزنبرج نظريته العنصرية عن تفوق الجنس الآري(\*) للخلاص من اليهود (\*\*) • وهي التي سيضع جوبلز مخططا لها باعتبارها الركيزة الجغرافية لأحلام هتلر عن الدور القيادم الألمانيا (عندما تصبح قوة عظمي ) (\*\*\*) .

وما من شك أن هذا التحول الذي أدى الى الاندفاع نحو الشرق لانشاء المبراطورية قد استند الى منطق مأسوى فلقد تحققت القفزة التي أدت الى

Nordische Schicksal gemeinschaft. (\*)Drahtzieher des Judentums. (\*\*)Weltmacht, (\*\*)

تغر النظر الى القارات الأجنبية كمناطق للتوسع الامبريالي الى معاملة أقاليم شرق أوربا تبعا لنفس النظرة • وتحقق ذلك بسهولة لشعب اعتاد عبر القرون تقليدها اتباع هذا الاتجاه أكثر من نزوعه الى التوسع في بلدان ما وراء البحار • ولعل القفزة قد ازدادت تيسرا عندما تدخل مبرر التفوق العنصري ، وأدى دوره و فلقد اتخذ النازي شعار الاندفاع نحو الشرق (\*) المعروف من قبل هدفا له ، بعد أن زوده بأهداف عنصرية ورؤيوية • ولابد من الاعتراف بأن النازيين ليسوا أول ألمان ينظرون الى أوربا الشرقية على هــذا النحو ٠ ففي منعطف القرن ، رأينها بالفعل أرنست هاسة رئيس ه الجامعة الجرمانية ، يقترح معاملة بعض أجناس كالبولانديين والتشيك والبهود وآخرين ومثلما تعامل الامبريالية فيما وراء البحار الوطنيين خارج أورباً ، • ولم يختلف الاتجاء الذي اتبعه الجنرالات أبان عهد الديكتاتورية العسكرية التي جاءت في أعقاب طرد بيتمان(\*\*) اختلافا كبيرا ، بل ورأينا ً أشخاصاً أكثر أهلا للاحترام من هاسة أو الجنرالات يلجأون من حين لآخر الى مشروعات متعاظمة منتفخة لاعادة تشكيل أوربا الشرقية ٠ وفضلا عن ذلك ، وإذا سلمنا بأثر الموقع الجغرافي في تقييد حركة ألمانيا بحكم وضعها في قلب أوربا ، سيتضم لنا أن الاندفاع أو التحرك نحو الشرق كان الوسيلة الوحيدة التي بوسع ألمانيا أن تسلكها لكسب الخلفية القارية التي تنشر فيها مجالها الحيوي ، كاحدى القوى الكبرى للحاق ببريطانيا وعالمها فيما وراء البحار ، وأمريكا وركيزتها القارية ٠ وأخيرا ولعل هذا هو الأهم، فقد أملت دينامية دولة الفوهرر الفوضوية فكرة التوسع بالاتجاء نحو الشرق. فاعتمادا على هذه الوسيلة وحدها ، تستطيع الامبريالية النازية الاهتداء الى الأرض و السداح مداح ، الني تيسر لها التخلص من التوترات التي جُلفها المجتمع المزدوج في ألمانيا - واذا صبح هذا التفسير ، فانه سيعني أن المخططين النازيين قد أحسوا بنفس الوضع الذي وعاه غريزيا كثيرون من ساسة القرن التاسع عشر من تأثير مغامرات ما وراء البحار على رسوخ الدولة القومية في بلادهم ، وأن الأثر الوحيد الذي سيترتب على حركة التوسيم الجديدة هو « تغيير أو تحطيم مفهوم الكيان السياسي للمولة \_ الأمة ، • ولعل فكرة التحطيم هذه قد بدت جذابة لكثيرين من أصحاب الرؤى في الحزب الاشتراكي الوطني من استهوتهم الرؤيا ، الألفة ، للامسراطورية العنصرية بعمه شمعورهم بالتقزز من خلل الحياة القومية الألمانية التقليدية •

Drang nach Osten.

<sup>(</sup>**\***) ...

وزير الداخلية ( ۱۹۲۱ - ۱۸۵۱ ) Bethmann Hollweg, Theobald. (\*\*) وزير الداخلية الألانية والمبتشار ( ۱۹۹۱ - ۱۹۱۷ ) والذي وصف التعهد بحياد بلجيكا بانه مجرد قصاصة ورق

ولكن بغض النظر عن المؤثرات المنطقية ، الاكراهية ، فانها تمثل منطق النازيين ، وليس منطق الزعماء البريطانيين وقد استطاع متلر الاهتداء الى ما يشتهى من أحداث موازية رائعة للدلالة على التشابه بين علاقة الامبراطورية البريطانية بالهند ، وعلاقة الامبراطورية البرمانية « القادمة » بروسيا ، وان كان قد غاب عن فطنته عدم احتمال استعداد البريطانيين لقبول « القفزة » التي قفزها الألمان (حتى لو أدركوا الطبيعة الحقة لرؤيا متلر ) ، بل لعل العكس هو الصحيح ، اذ أصر الزعماء البريطانيون – باستثناء قلائل – على ادراج تطلعات الألمان ضمن الانتقادات البريطانيون – باستثناء قلائل – على ادراج تطلعات الألمان ضمن الانتقادات التي وجهت ضد توازن القوى التقليدي في القارة الأوربية ، وضمن نظام تقرير المصير القومي لجميع الشعوب الذي خططه ويلسون ١٩١٨ ( بالرغم من أن البريطانيين قد ساندوا بوجه عام فكرة تقرير المصير ، كما تشهد بذلك اتفاقية ميونخ ) ،

وهكذا يصح القول بوجود حالة استقرار في المجتمع البريطاني وفي خلفية زعمائه عبر عشرات السنوات ، ساعدت على حدوث التغير عن طريق التطور ، في النظر للعلاقات الدولية • وقد افتقر الى هذه الظاهرة بوجه عام المجتمع الألماني الأقل تمتعا بالاستقرار ، حيث ارتفع الى القمة صفوة من أرباب الرؤى الممتلئين حيوية لتصورهم أنهم قادرون على التحرك المتطرف، والمسلحين بطائفة من المعتقدات الامبريالية الموروثة عن القرن التاسع عشر •

وترتبت على حالة تفكك المجتمع الألماني حركة دينامية متطرفة انطلقت في عملية التوسع خارج ألمانيا ، وهددت بقلب العلاقات الدولية الراسخة وكان ما أغرى النازى على الاقدام على تحدى الأوضاع الراهنة (\*) هو أن ما بدا في النظام التقليدي للعلاقات الدولية بين القوى الكبرى من تفكك وكان ما عرقل الساسة البريطانيين الذين واجهوا تحدى النازى عن التصدى له هو حقيقة أنهم كانوا يضعون احدى قدميهم في النظام القديم (يعنى في توازن القوى والحفاظ على الامبريالية ) ويضعون القدم الأخرى في الفكرة المستحدثة (عن حق تقرير المصير والأمان الجماعي ) وترتب على ذلك اخفاقهم في لعبة الكراسي السياسية و فلم يجد أي أسلوب للتعامل مع النازين ، لأن تحديهم كان بعيد التطرف مما صعب احتواءه في حساباتهم وعندما حاول البريطانيون التعامل باتباع أسلوب ما بعد الحرب ، وطالبوا على سبيل المثال \_ بتكامل النمسا وتشيكوسلوفاكيا ، قوبلوا بالرفض من النازين الذين كانوا يريدون \_ في أقل تقدير \_ السيطرة الألمانية على من النازين الذين كانوا يريدون \_ في أقل تقدير \_ السيطرة الألمانية على

Status quo.

وسط أوربا وعندما حاولوا التعامل بأسلوب ما قبل الحرب ، ولجأوا الى نظام المؤتمرات ، كما فعلوا فى ميونخ ، لم يتحقق النجاح الا وقتيا ، لأن طموحات النازى كانت كبيرة لدرجة كبيرة مما جعل تصور توازن القوى غير ذى موضوع ، والحق أن ما حدث فى مؤتمر ميونخ أصبح يبدو لنا الآن آخر مثال لتطبيق نظام المؤتمرات الأوربية ، وقد أصبح يبدو لنا الآن فى صورة رئة واستراحة شائنة \_ لدليل على مدى تصورنا لكل من معتقدات ويلسون ولينين وأيضا لتحديات النازى على انها أمور عفا عليها الزمان ،

# المسراجيع

﴿ انظر قائمة مراجع الفصل التالي )

### وليمسون موراي

عندما عاد رئيس الوزراء البريطانى نيغل تشامبرلين من مؤتمر ميونخ ، زعم انه قد الستطاع بغضل المعاهدة التى عقدها مع هتلر الحفاظ على السلام فى اوربا ، وفى أقل من سنة ، بند الغزو الآلمانى لبولاندة هذا السلام ، واستهل حربا أوربية عامة ، ويثير هذا الموقف تساؤلا حول هل افادت حقبة السلام التى دامت أحد عشر شهرا بعد توقيع اتفاقية ميونخ الخلفاء أم المحود ؟ وبعبارة أخرى ، ومن المنظور العسكرى ، أى المطرفين كان فى موقف أفضل عندما شبت الحرب فى اكتوبر ١٩٣٨ ؟ •

ومن الصعب دائما ـ وان ظن بعضهم انه من المستحيل ـ كتابة تاريخ عن ما الذي كان يحتمل ان يحدث ؟ ، ومع هذا فبالاستطاعة اجراء تحليل للقوى العسكرية لكلا الطرفين المتقاتلين ، ولانتشسار القوات وتوافر الامدادات الحيوية والموارد الطبيعية والتكتلات وردود الفعسل المحتملة • فاذا راعينا هذه العوامل ، لبات من غير المستبعد استخلاص النتيجة الآتية : لو أن المانيا اقدمت على الحرب ١٩٣٨ لكان موقفهسا سيتسم بالضعف والتعرض للخطر اكثر مما حدث عندما بدات الحرب ١٩٣٩ • ولربعا اختلفت الشكلات الناجمة عن غزو تشيكوسلوفاكيا \_ دغم أنها ليست بأى حال من المسكلات الناجمة عن غزو تشيكوسلوفاكيا \_ عن تلك الشكلات التي ووجهت عند غزو بولاندة • ولعل رد الفعسل عن تلك الشكلات التي ووجهت عند غزو بولاندة • ولعل رد الفعسل الدول ، كان يثبت أيضا أنه أكثر تحيزا لإلمانيا • وبعبارة أخرى ، فان هتلر كان سيكتشف أنه أقل سيطرة على الاصداث في أكتوبر ١٩٣٨ مما حدث في الخريف التالى بعد غزو براج • فلقد ازداد موسسوليني اقترابا من الجانب الألماني ، وتم التوقيع على الميثاق الروسي الألماني •

نقلا عن المجلد الثاني من مجلة Journal of Strategic Studies. نقلا عن المجلد الثاني من مجلة

لقد اهتم كثير من المؤرخين ، وبخاصة المعنيون منهم اما بشجب السياسة الخارجية لتشامبرلين أو تأييدها بالتساؤل عما كان سيحدث لو أن الحرب اندلعت في سبتمبر ١٩٣٨ ، ومن أسف أن أغلب دارسي ميونخ قد نظروا الى الموقف العسكري آنئذ كمسألة على هامش الأحدات ، فلم يقدم على دراسة الموقف الاستراتيجي دراسة موضوعية سوى قلة من المؤرخين ، وقنم كأثرهم بالاهتمام بالعوامل المؤيدة لوجهة نظرهم ، بينما تجاهلوا العوامل المعارضة لموقفهم ، وترتب على ذلك أن أضــحت المجادلات الخاصة بالموقف العسمكرى ١٩٣٨ تدور حرل مشكلتين رئيســيتين : فمن يدينون د ميونخ ، ويصــفونها بالكارثة العســـكرية يشميرون الى افتقار ألمانيا الى القوى البربة وضعف موقفها في الغرب ، وصعوباتها الاقتصادية الجمة ، ويرون أن أية حرب كانت ستحدث ١٩٣٨ كانت ستنصف بسرعتها النسبية ، مما كان سيؤدى الى انهيار سريم الألمانيا النازية • ومن ناحية أخرى ، فان هناك من يجادلون بالقول بأن الدفاع الجوى لبريطانيا كن ضعيفا بدرجة خطيرة ، ولو أن الحرب نشبت في تشبيكوسلوفاكيا لانهارت يريطانيا أمام اللوفتفافه ( السلاح الجوي الألماني) ، فالمسكلة اذن أشد تعقدا مما يستخلص من أية نظرة من النظرتين •

وفي مقال يشبغل مثل هذا الحيز الضيق ، لن نستطيع أن نبحث جميع العوامل التي اشتركت في تحقيق توازن القوى ١٩٣٨ • ومع هذا فان أي فحص عام لأهم مقومات الموقف الاستراتيجي ١٩٣٨ ، يبين أن ميزان القوى كان لا يرجع كثيرا صالع أنانيسها في تلك السهينة ، أكثر مما حدث بعد ذلك في ١٩٣٩ ٠ فأولا ــ لم يكن ســــــلاح الجـــــو الآلماني في موقف يسمح له بشن هجمات جوية خطيرة ، وبالقاء القنابل أثناء الهجمات الاستراتيجية على الجزر البريطانية ١٩٣٨ • ان من دافعوا عن سياسة تشامبرلين لأنه أنقذ بريطانيا من سلاح الجو الألاني ١٩٣٨ قد ارتكنوا في دفاعهم على ما اتسم به الدفاع الجوى الانجليزي من ضعف ، وعلى القدرة الألمانية المزعومة ، والتي لم يكن لها ـ بكل اخلاص ـ أي وجود ، ومن جهة أخرى ، فثمة اساءة لاتقل جسامة عن ذلك في نخيلها للموقف ، اذا بالفنا في تقدير عدد الفرق عنهم الطرفين المتحاربين ، وقلنا \_ مثلا \_ ان الجيش الفرنسي بما لديه من تفوق عددي كاسم في الغرب ، كان بوسعه شق طريقه في الجبهة الى الراين ، ثم يتقدم الى حوض الروهر في أكتوبر ١٩٣٨ ، غير أن هذا الحل ما كان ليحدث قط ، لأنه بالرغم من التفوق الفرنسي الكاسح ، وبالرغم من أنه يصعب القول بأن أي خط من خطوط الدفاع الغربيسة كان قد اكتمل ، قاته

لم يخطر ببال الجنرال جاملان ( الفرنسي ) والقيادة العليا الفرنسية اطبيلاقا شن ما هو أكثر من المحاولة النعسية التي شيينوها في سبتمبر ١٩٣٩ .

وهكذا ، فلو أردنا الاهتداء الى تقييم منصف للتساؤل حول ما الذى كان سيحلث فى أية حسرب أوربية عامة تدور رحاها فى تشيكوسلوفاكيا سيتوجب علينا عدم الاكتفاء ببحث الموقف العسكرى الفعل ، فلا مناص من ان نتمعن فى اسساءات التصور التى ابتلى بهسا القادة العسكريون والزعماء السياسيون ، الذين كان سيعهد اليهم بمهمة تسيير الحرب ، وبالمحرمات التى رفضوا التصدى لبحثها ، وهذا ما سنتناوله فى هذا المقال ، وسأحاول القيام بذلك بالانتقال من التخصيص الى التعميم ، ومنمناقشة التطلعات المباشرة التى كان الغزو الألماني لتشيكوسلوفاكيا ومزمناقشة التطلعات المباشرة التى كان الغزو الألماني لتشيكوسلوفاكيا وغربها ، وأخيرا سأبحث الموقف الألماني الشامل ، استراتيجيا واقتصاديا ودبلوماسيا ،

لم تسمح الظروف المانيا ببحث مسالة الغزو العسكرى لجمهورية تشيكوسلوفاكيا الا بعد أن اطمأنت الى خلو الساحة من أية مقاومة فعالة (\*) ، ففى سبتمبر ١٩٣٨ ، كان الجيش الالماني يتألف من ٤٨ فرقة نظامية ، من بينها ثلاث فرق مدوعة فقط ، وأربع من فرق الاستكشاف السريع ، وأربع فرق محملة على عربات ، وكانت تفتقر الى بعض العتاد كالمدفعية الثقيلة ، ولم يكن لديها أى احتياط من المحاربين القدماء المسنين ممن اشتركوا في الحرب العالمية الأولى ، وفضلا عن ذلك فقد انضم الى القوات المسلحة (\*\*) الألمانية خمس من هذه الفرق من الجيش النمسوى ، وكان مستوى العديد من الوحدات النمسوية أضعف بدرجة ملحوظة من الفارق بين القدوات الألمانية ، والواقع أن الجنرال « ريتر فون لب » قد شبه الفارق بين القدوات الألمانية والقوات النمسوية بالاختلاف بين الليل والنهار ،

وكان تحت امرة الفرق الثلاث المدرعة دبابات خفيفة ، كانت حتى بمقاييس ذلك العهد قد عفا عليها الدهر ، بينما لم تتوافر الدبابات المتوسطة النموذجية القليلة الا للفحوصات القتالية ، وكأنت هذه الفرق المدرعة بدون القوة الضاربة والحماية المدرعة للدبابات الثقيلة ستتعرض لصعوبات جمة ،

Scrape 'he bottom of the barrel. (\*)
Wehrmacht. (\*\*)

ويتالف القسم الأكبر من الجيش الألماني من فرق للمشاة ، روعي في اعدادها وتجهيزها القدرة على أداء جميع الأغراض والمهام ، على نحو يتقارب كثيرًا وحال الفرق الألمسانية في نهاية الحرب العالمية الأولى ، ولم تختلف من حيث درجة الحداثة هذه الفرق السبع والثلاثون المشاة عن الفرق المشاة بالجيش الفرنسي التي كانت تعتمد على مدفعية تجرها أو تحملها الحيول والبغال ، وخلافا لما حلث ١٩١٤ ، فقد كانت هناك قوى احتياطيه مدربة قليلة ، وسيعرض هذا العامل للتعويق حتى عمليات تعبئة وحدات الجيش النظامية ، وكان أقصى ما باستطاعة ألألمان انتزاعه من القوة العاملة الموجودة ومن مستودع العتاد هو اعداد وتعبئة ثماني فرق احتياطية و ٢١ فرقة مشاة يقتصر تشكيلها على المحاربين القدماء ( ممن اشتركوا في الحرب الأولى ) ، وتفتقر الى ما يقرب جميع المعدات والمتخصصين ، وحتى بغض النظر عن المعدات ، فأن أغلب هذه التشكيلات لم يكن بمقدورها التهيؤ للنهوض بأبسط المهام الحربية ، وأخيرا لم تكن الصناعة الألمانية قد توافرت لها القدرة على تزويد القتال الفعلى والنهوض في ذات الوقت بانتاج العناد لتشكيلات تضم أعدادا كبيرة من الفرق الجديدة •

ومن تاحية أخرى ، فان أغلب من عارضوا بشدة سياسة التهدئة التى اتبعها تشامبرلين قد جنحوا الى اساءة تقدير قدوات الجيش التشبكى وبينما تمكن الجيش التشبيكي من تعبئة حوالى ثلاثين فرقة لمواجهسة تهديد ٧٧ فرقة ألمانية في سبتمبر ١٩٣٨ ، الا أنه لم يكن بينها أكثر من وكما كان الحال في معظم جيهوش أوربا حينذاك ، لم تتوافر للجيش التشبكي التجهيزات الحديثة الكافية للوحدات الاحتياطية ، ومع هذا فقد كانت معدات قواته النظامية متكافئة هي ومعدات الجيوش الغربيسة (بما في ذلك ألمانيا) ولقد اعترف الألمان بعد ميونخ بأن فرق الخط الأول التشبيكية كان لديها أسلحة ممتازة ، وفوق كل ذلك ، فلقد نجع التشبيك في انشاء تحصينات لا بأس بها في قطاعات معينة من جبهتهم ، ولكنهم لم يبدأوا في تنسيق جهودهم الا بعد فوات الأوان ، وكان التشبيك قد أعدوا العدة لمواجهة الاختراق الألماني المتجه من شبيليزيا الى النهسا المدورة الواجهة الاختراق الألماني المتجه من شبيليزيا الى النهسا المدورة الالحدورة الألماني المتجه من شبيليزيا الى النهسا المدورة الاحتراق الألماني المتجه من شبيليزيا الى النهسا المدورة المدورة الاحتراق الألماني المتجه من شبيليزيا الى النهسا الدورة المدورة الاحتراق الألماني المتجه من شبيليزيا الى النهسا المدورة المدورة الاحتراق الألماني المتجه من شبيليزيا الى النهسا المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة اللهاني المتجه من شبيليزيا الى النهسا المدورة المدو

بطبيعة الحال ، كانت هناك نقاط ضعف أساسية · فالظاهر أن القيادة التشكيلية العليا قد اختبرت على أساس سبق اشتراكها في القوات العسكرية ١٩١٧ و ١٩١٨ وليس على أساس الكفاية القتالية · وامتد الألمان قيادات اللواءات والسرايا ، أما ضباط الصف فلم يرتقوا الى مستوى نظرائهم من الألمان ، وبوجه عام ، فلقد اعترفت التقارير الألمانية

عن حالة العسكرية التشيكية بأن التشيك كان بوسعهم القيام بحركة مقاومة بارعة وراء التحصينات ، ولكنهم ارتابوا في مقدرة القوات التشيكية على مضاهاة الجنود الألمان في الحرب المفتوحة ،

ولقد مرت خطط الألمان للهجوم المتوقع في عدة أطوار متمايزة ، وكانت الحطة الاستهلالية التي وضعها فرانس هالدر وأعوانه قد ركزت على الجوانب العسكرية لمشكلة غزو تشييلوسلوفاكيا ، ولكنها تجاهلت المسكلات الديلوماسية والسياسية التي قد يثيرها مثل هذا الهجوم ، وتطلبت خطتهم شهب هجومين : فرئي أن يشبن الجيش المتركز في شيليزيا الهجوم في اتجاه الجنوب ، على أن يلتقي بجيش آخر متمركز في النمسا يهاجم في اتجاء الشمال ، ويساعد هذا الاجراء على شـــطر تشبيكوسلوفاكيا في أضيق أجزائها الى شطرين ، وحصار باقي الجيوش التشبيكية في بوهيميا ومورافيسا • غير أن هذه الخطة الأولى أخفقت في مراعساة الضرورة السياسية لاحسراز نصر سريع يؤجسل تدخل القوى الأوربية الأساسية • وسرعان ما اكتشف هتلر ذلك في مؤتمر عاصف عقده في ٣ سبتمبر ١٩٣٨ ، وطالب بتعديل الخطط تعديلا جوهـريا بحيث تتضمن ضربة مكثفة على براج موجهة من بافاريا ، ويشترك في هذا الهجوم جميع القوات الرئيسية المدرعة والمحملة بالسيارات وشمعر متلر أن الاستيلاء على براج سيساعد على الحيلولة دون تصاعد الهجوم الألماني على تشيكوسلوفاكيا واشتعال حرب أوربية كبرى ، ثم غادر هتلر القيادة متجها لمشاهدة استعراض في نورنبرج ، ومما يثير الاهتمام أن سيطرة متلر على قادته كانت مازالت أقل من السيطرة الكاملة • فالظاهر أن هالمدر وبراوختش لم يجريا أي تعليل مهم في الخطط ٠ وفي ٩ سيتمبر ، التقي القادة العسكريون بهتار مرة أخرى ، ووصف مساعدو هتلر العسكريين الضربة التي ترتبت على ذلك بأنها كارثة ، وأعاد متلر التشديد على أهمية الاندفاع نحو براج ، ولكنه في هذا الاجتماع رضى بحل وسط ، وأيد تقسديم العون نلقوات القادمة من شسيلزيا والنمسا لشطر تشبيكوسلوفاكيا الى شطرين

وكما هو الحال في معظم الحلول الوسط، فقد كانت الخطة الألمانية أضعف من كلا التصورين المبدئيين و اذ كانت خطة عتلر أفضيل من المناحيتين السياسية والسيكلوجية ومن المؤكد أنها كانت أجرأ ولانها استندت الى شق القوات المحملة الألمانية طريقها من خلال أرض وعرة ولكنها كانت ستحقق مفاجأة غير متوقعة مثلما حدث بعد ذلك في اقتحام الألمان للأردين ١٩٤٠ وبالإضافة الى ذلك و فائها كانت ستساعد على تركيز قوة المدرعات الألمانية وقواتها المحملة أما الخطة النهائية فقد

فرقت الفرق المدرعة الثلاث والفرق الثلاث المساة بين ثلاثة جيوش مختلفة · وكان بالاستطاعة اقدام القوة المندفعة نحو براج على شهدة طريقها الى داخل المدينة ، وان كان هذا لن يتحقق الا بعد قتال همتد حامى الوطيس ، فلم يتوأفر لهذه القوة القدرة على الكسب بالاعتماد على ضربة ساحقة تفرض الأمر الواقع ، وتيسر لهتلر النصر الذي يحتاج اليه لدفع القوى الأخرى لتأجيل التدخل ·

ويبدو أن استعداد التشيك لمواجهة التهديد الألماني كان أكثر اتباعا للعقل من استعداد البولانديين بعسد ذلك بسنة • فبينما قام التشيك بتجزئة الكثير من قوتهم للدفاع عن الأقاليم الحدودية عديمة الأهمية ، فانهم حشدوا جموعا لها وزنها من الاحتياط كان باستطاعتها مساعدتهم لايقاف التغلغل الألماني الكبير ، وكان مقر تجمع خط الاحتياط الأول بالقرب من براج ، ويتألف من فرقتين خفيفتي الحركة وفرقة واحدة من المساة وأربع فرق مشاة احتياط ، بينما كان مقر التجمع الثاني بالقرب من الحدود الواقعة بين سلوفاكيا ومورافيا ، ويتألف من فرقتين خفيفتي الحركة وفرقة محملة وخمس فرق احتياط • وكانت كل قوة من هاتين القوتين قادرة على مواجهة الاختراقات الألمانية والحيلولة دون نجاح القوتين قادرة على مواجهة الاختراقات الألمانية والحيلولة دون نجاح الواقعة بين ١٩٤٩ و ١٩٤١ •

وثمة عامل رئيسي آخر يجب الالتفات اليه عند تقييم مسار الصراع الألماني التشيكي في الأسابيع الأولى من أكتسوير ١٩٣٨ ، انه الجو ، الذي كان في صالح التشيك في معظم الأحوال بفضل شدة قسوته ، واذا راعينا عدم قدرة الطيران الألماني (\*) على التحليق في الجو في حميع الأجواء ، والمشكلات العامة المتعلقة بصيانة الطائرات التي واجهها الطيران الألماني ١٩٣٨ ، لذا كانت المونة الجوية مشوشة وغير منتظمة في أفضل الأحوال ، اذ كانت صعوبات الاضطلاع بمهمة المعاونة الحوية الغربية في الجو الردى، تكبد الألمان خسائر جسيمة ، وربما أثرت على مقدرتهم على الجو الردى، تكبد الألمان خسائر جسيمة ، وربما أثرت على مقدرتهم على الحوية العون للعمليات الحربية بعد غزو تشيكوسلوفاكيا ،

وبعد الفحص والتمحيص ، يبين أن المقاومة التشيكية المعتمدة على التدخل النشط للقوى الأخرى ، كان بمقدورها أن تستمر بنفس القدر الذي حدث للمقاومة البولاندية ١٩٣٩ ، ومع هذا فلابد من الاعتراف بأن بعض العوامل مثل طبيعة الأرض التشيكية ، وتفوق العتاد الحربي

التشيكي والضعف العام للجيش الألماني ١٩٣٨ ( وبخاصة بعد تكبده خسائر فادحة في الدبابات ) كانت ستساعد على الحاق خسائر جسيمة للألمان في الرجال والعتاد • وأغلب الظن أنه لو وقفت مثل هذه المركة لم كن من المستبعد أن يحجم الألمان عن التباهي بانتصار قواتهم المسلحة على بولاندة ١٩٣٩ ، وفضلا عن ذلك ، فمن المستبعد أيضا أن تتمكن القوات الألمانية من غزو قواتها الاستراتيجية ضد التشيك مثلما ستفعل بعد ذلك في المعركة البولاندية اعتمادا على تفوق قوتها المدرعة على تزويد ساعد الاخفاق في تحقيق نجاح مذهل اعتمادا على القوات المدرعة على تزويد المحسافظين داخل الجيش الألماني بالحجج التي يستطاع الاستعانة بها المحسافظين داخل الجيش الألماني بالحجج التي يستطاع الاستعانة بها المسلحة المجددين من أمثال جودريان ، وأخيرا فأن أية معسركة ضسد تشيكوسلوفاكيا كانت ستساعد على تدمير معظم التجهيزات الحربية التشيكية ، ولعلها كانت ستساعد على تدمير من السمار أيضا بالماني الحربية التشيكية ، ولعلها كانت ستساعد أكبر قدر من السمار أيضا بالماني الحربية التشيكية ، ولعلها كانت ستساعد على تدمير من السمار أيضا بالماني الحربية التشيكية ، ولعلها كانت ستساعد الستولى الألمان عليها بغير أن يلحق بها أي الكبير لآلة الحرب الألمانية عندها استولى الألمان عليها بغير أن يلحق بها أي الكبير لآلة الحرب الألمانية عندها استولى الألمان عليها بغير أن يلحق بها أي

ولكن المشكلة الاستراتيجية الاساسية لالمانيا قد تمثلت في عدم المكان حصر الهجوم على تشيكوسلوفاكيا في كونه نزاعا تشيكيا ألمانيك فحسب اذ كان هناك احتمال في امتداده بحيث يشمل القوى الكبرى والعديد من القوى الصغرى افحتى في أوربا الشرقية افقد واجه الألمان موقفا خطرا افقد كان البولانديون افي موقف يساعدهم على التدحل اواحداث تأثير حاسم في أغلب الظن اذ كان بوسع أى اختراق بولاندى للجزء الشمالي من شيليزيا في اتجاه برسلاو محاصرة جيش شيليزيا كله بقيادة روندشتت عير أن البولانديين آثروا القيام بلعبة الانتظار اولقد صنف سياسي تشيكي السباسة البولاندية تصنيفا صحيحا خلال الأزمة افرنسا الها كانت تخطط للتحرك في اتجاه تشيكوسلوفاكيا لو استمرت فرنسا وانجلترا ملتزمتين بالحيساد اللحفساط على حيدتهسا وانتظار ما ستسفر عنه الأحداث اذا اقتصر الأمر على تدخل فرنسا ولكنها كانت تنوى الانضمام في الحرب ضد ألمانيا لو أقدمت بريطانيا على ولكنها كانت تنوى الانضمام في الحرب ضد ألمانيا لو أقدمت بريطانيا على دينتمب أن تصرفهم في الازمة سيعتمد على مسلك بريطانيا العظمي ولمبتمبر أن تصرفهم في الازمة سيعتمد على مسلك بريطانيا العظمي وسبتمبر أن تصرفهم في الازمة سيعتمد على مسلك بريطانيا العظمي وسبتمبر أن تصرفهم في الازمة سيعتمد على مسلك بريطانيا العظمي وسبتمبر أن تصرفهم في الازمة سيعتمد على مسلك بريطانيا العظمي و

وازداد انجاه بولانده فيما بعد تعقدا من جراء تصلب عدائها للاتحاد انسوفيتي وعندما يتعلق الأمر بروسيا فاننا سنكون حيال سحب كثيفة من الضباب لعدم توافر ما هو أكثر من القليل من الأدلة الموثقة عن سياسة هذا النظام ، بيد أن ما يمكن أن يتضح هو أن الدور العسكرى

الذي كان يمكن أن تؤديه روسيا قد بولغ في تقديره • فأولا – لم يكن للاتحاد السوفيتي أي حدود مشتركة بينها وبين ألمانيا أو تشيكوسلوفاكيا، ونظرا لوجود عداء بين رومانيا وبولاندة تجاه روسيا فمن الصعب أن ننصور كيف كان الروس سيهاجبون الأراضي الألمانية ، أو يبعثون قوات عسكرية كبيرة لمساعدة التشيك ، وفضلا عن ذلك ، وهذه نقطة حاسمة ، فقد كان ستالين منشغلا في القضاء على الجيش الأحمر عن طريق حركات التطهير بالجملة ، وأثبتت العروض الهزيلة التي قدمتها الجيوش الروسية لدى احتلالها شرق بولاندة أثناء الحرب ضد فنلندة وفي الشهور الأولى من عملية بارباروسا أنه من الصعب اعتبار الاتحاد السوفيتي عاملا خطرا فعالا في الموقف العسكري ١٩٣٨ ، وهنساك دلائل على أن ستالين كان يخطط لاستغلال المواجهة العسكرية الكبرى بين القوى الغربية وألمانيا النازية كذريعة لتصفية الحسابات مع البولانديين ، ويدلنا تبادل الاتهامات المريرة بين البولانديين والروس في سبتمبر ١٩٣٨ على أن اهتمام القوتين بتجديد حربيهما ١٩٢٠ قد فاق اهتمامهما بالتهديد الذي طرحته ألمانيا ،

وبالرغم من كل هكنا ، فان موقف الصراع السامل في أوربا الشرقية وفي البلقان كان أقل ملاءمة للألمان ١٩٣٨ منه في سنتي ١٩٣٩ و ١٩٤٠ فأولا \_ وبغض النظر عن ماهية قدرات السوفيت المحتملة لخوض العمليات العسكرية ، فانه لم يكن من الميسور تحالفها هي وألمانيا النازية ، كما أنها لم تكن في موقف يتيح لها تقديم المون لاقتصاديات الحرب الألمانية ، بالتزويد بمقادير كبيرة من المواد الخام ، كما حدث فيما بعد عندما وقعت معاهدة عدم الاعتداء في أغسطس ١٩٣٩ بالاضافة الى أن ألمانيا لم تكن قد نجحت بعد في ارعاب البلدان الصغيرة في أوربا الشرقية ، ولقد أوضحت يوجوسلافيا ورومانيا تاييدها الضمني \_ على أقل تقدير \_ لتشيكوسلوفاكيا • وذهب الرومانيون الى المومانيون الى ألموماني بعد ٣ أكتوبر ١٩٣٩ • وحتى المجريون ، والذين كانت لديهم الروماني بعد ٣ أكتوبر ١٩٣٩ • وحتى المجريون ، والذين كانت لديهم أي عمل عسكرى ضد تشيكوسلوفاكيا على الرغم من الضغوط الألمانية الشديدة •

ولكن الذى أفزع العسكريين الألمان لم يكن الموقف فى أوربا الشرقية ، وانما كان الموقف الاستراتيجى فى الغرب ، اد كان ما يدعى المبرقية ، وانما كان الموقف الاستراتيجى فى الغرب الانشاءات الرئيسية فى الجدار الغربى ، (\*) من المخزيات حقا ، فلم تبدأ الانشاءات الرئيسية فى هذا الحائط أو الجدار الا فى بواكير صيف ١٩٣٨ ، وعلى الرغم من الجهود

**(\*)** 

الخرافية ، والالتزامات الهائلة من الموارد ، فأن ما اكتمل من هذا الجدار لم يزد عن ٥١٧ نقطة من النقاط المنيعة ، وكان من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ١٩٣٩ الى ما يتجاوز حوالى ١٠٠٠٠ ددشمة، تم اكتمالها ، وحتى هذه الدشم المكتملة ، فقد كان الكثير منها بلا قيمة عسكرية ، لأن الخرسانة لم يكن قد تم صبها ،

وعلى الرغسم من هذا ، فان ما لحق هذه التحصينات من عدم اكتمال ، لم يكن أخطر مشبكلة واجهت الألمان في الدفاع عن حدودهم الغربية • فلما كانت التحصينات لم تكتمل ، لذا لزمت الحاجة الى أعداد كبيرة من القوات الأرضية أو البرية للدفاع عن الغرب ضبد أي حجوم فرنسى رئيسى ولم تكن هذه القوات ميسهورة ، فلم يتوافر للجنرال آدم القائد العام للجبهة الغربية أكثر من خمس فرق نظامية للدفاع عن الجبهة برمتها المواجهة لفرنسا وبلجيكا و في مؤتمر عقد في شهر أغسطس ، وعد هتلر آدم بارسـال عشرين فرقة احتياط عند اندلاع الحرب ، غير أنه قوبل على الفور بمعارضة من براوخيتش الذي حذر متلر وأخبره ان ما سيكون جاهزا من هذه الفرق العشرين خلال ثلاثة أسابيم من اعلان التعبئة لن يتجاوز ثماني فرق ، وسنرى كيف أصبح هذا الخلط بين الفكر والأماني من المستلزمات التي ستلتصق بتصرفات هتلر في السنوات الأخيرة من الحرب عنهدما سنراه يشير بأصبعه الى الخرائط المبين عليها المواقم ، ويأمر بانشاء تحصينات حيث لايوجد بشر أو عتاد رافضاً الاعتراف في سبتمبر ١٩٣٩ بتفوق قوة الجيش الفرنسي ، أو عدم اكتمال التحصينات الغربية أو النقص في الاحتياط .

ومع هذا فقد ضرب هتلر رأسه في الحائط عندما أدرك عدم استعداد الفرنسيين للسعى نحو مواجهة عسكرية في الغرب ، ولعله اهتدى ال هذه النتيجة عن طريق الروس ، وإذا سلمنا بصحة التفاوت بين المقوة الفرنسية والقوة الألمانية الا أنه لو توافر للفرنسيين حتى قيادة هجومية على قدر الحال لما كان من المستبعد أن يكونوا في موقف يسمح لهم بشن حربهم في أرض الراين ، وكمسا حدث ١٩٣٩ ، لم يكن لهذه القيسادة العسكرية أي وجود : وفي ذروة أزمة ميونغ ، عقب دى جول ساخرا على ما قالله ، بلوم ، عما ينتظر أن يفعله الجيش لو شبت الحرب : « الأمر بسيط للغاية : مراعاة للظروف الفعلية فاننا سنستدعى القوات الجاهزة ، بسيط للغاية : مراعاة للظروف الفعلية فاننا سنستدعى القوات الجاهزة ، أو نعلن تعبئة الاحتياط ، ثم نحدق ببصرنا من خلال مزاغل تحصيناتنا مكتفين بالفرجة دون أن نفعل شيئا يوقف عملية استعباد أوربا ، نعم

لقد أصاب ديجول ، فلم تتوافر للجنرال جاملان والقيادة الفرنسية العليا أية نية لشن ايه عملية عسكرية فعاله ضد ألمانيا ، ولقد بين جاملان ذلك أثناء زيارته للجبهة وأثناء مؤتمر عقد مع العسكريين البريطانيين والزعماء السياسيين في نهاية سبتمبر ١٩٣٨ . وبدأ منافشاته بسرد قائمة من مفاخر القوة الفرنسية ، يعنى ما لدى فرنسا من قدرة على تعبئة خمسة ملايين وخمسمائة ألف جندى ومائة فرقة وخط ماجينو • أما الألمان فليس لديهم أكثر من ثماني فرق في الغرب • ولكن عندما حان وقت الحديث عما ستفعله فرنسا لو شبت الحرب تلعثم جاملان وعقب على ذلك بالقول: بالرغم من أن العمل العسكرى المباشر قد يكون لصالح فرنسسا ، الا أن الأفضل فيما يحتمل هو الانتظار الى أن يتم اخلاء باريس من سكانها ونفائسها ، يضاف الى ذلك ما أضافه جاملان عن احتمال تراجع الحيش الفرنسي والتركيز على خط ماجينو بعد اتمام غزو تشبيكوسلوفاكيا ونقل متلر قواته للغرب ، فالجيش الفرنسي د قد ينسحب من الأراضي الألمانية على نحو ما فعل هندنبورج ١٩١٧ الى تحصيناته في خط ماجينو ويعمر أرض العدو أثناء تراجعه ، • ويتضح من هذا البيان أن جاملان رغم اعترافه بتفوق الفرنسيين على الألمان بنسبة ٧ : ١ ( يعني ٥٦ فرقة فرنسية مقابل ما يقدر بشماني قرق ألمانية في الغرب ) لم يشمر باحتمال احراز الحيش الفرنسي لأي نصر عسكري ذي بال كالاستيلاء على الضفة الغربية لنهر الراين • وفي نهاية الاجتماع ، عاد جاملان مرة أخرى لهذه النقطة ، وتوقع أشهر الثبتاء، وهناك ينتظر وصول الجيش البريطاني الرئيسي •

ولعل بعض الضباط الآخرين كانوا أقل تفاؤلا فيما يتعلق بتطاعات الفرنسيين في الحرب الأوربية ، فلقد حذر الجنرال دنتس ( بكسر الدال ) في حديثه هو والملحق الحربي البريطاني في تهاية سبتمبر ١٩٣٨ من أنه اذا وقعت الحرب ، فأن سلاح الطيران الألماني قد يدمر مدن فرنسا غير الحصينة ، وترك عند الملحق العسكري انطباعا بأن الفرنسيين يعتبرون ضم الألمان لتشيكوسلوفاكيا أمرا مفروغا منه ، وفي ذات اليوم ، علق الجنرال جوش رئس المخابرات الحربية الفرنسية : « بعسم احتمال حدوث الحرب لأننا لائنوي أن تحارب » ،

ولم يفعل العسمكريون البريطانيون أى شى التشجيع الفرنسيين على التصميم على الصمود ، فمنذ وقت مبكر يرجمع الى ١٢ سبتمبر ، حذر قائد القوات الجوية من احتمال هجموم الفرنسيين على التحصينات الألمانية المنيعة في الغرب ، وأشار الى الترخيص لرؤساء الأركان باجراء محادثات بين المختصين عن العمليسات لاقناع الفرنسيين بحماقة هذا

الاجران وه كذا فلا عجب اذا رأينا رؤساء الأركان يعذرون اجتماعا للوزراء البريطانيين في نهاية سبتمبر من حشيتهم شروع فرنسا الاقدم على عملية هجومية ضد ألمانيا لا يحتمل أن تحقق أى أثر فعال ، والى جانب ذلك ، فقد رفض كل من اللورد جبوت رئيس الأركان بالامبراطورية والسير سيريل نيوول قائد القوات الجوية بعد التقائهما بالجنرال جاملان وشعورهما بالقلق تحديد المساعدة العسكرية التي تنوى بريطانيا تقديمها أو يحتمل أن تقدمها لو شبت الحرب في المستقبل المباشر .

فلو صح أن الفرنسيين كانوا عازفين عن اجراء أية عملية حربيسة جادة ضد غرب ألمانيا ... كما يبين من الدلائل ... سينخذ السؤال الجوهرى بعد تحليل الموقف الحربى في خريف ١٦٣٨ شبكل التساؤل حول : ما هي طرق الحل المفتوحة أمام هتلر للقيام بعمليات حربية أبعد من ذلك بعد غزو تشيكوسلوفاكيا ؟ ٠٠ وفي غضون ١٩٣٨ و ١٩٣٩ ، كانت الاختيارات المتاحة للألمان في الغيرب أكثر تحديدا ... فيما يحتمل ... مما كانت المتاحة للألمان في الغيرب اكثر تحديدا ... فيما يحتمل مما كانت المتادية وبحرية ، وكانت العوامل الأكثر وضوحا هي العوامل العسكرية والبحرية ،

فبعد العملية التى جسرت مع تشيكوسلوفاكيا ، تعرض الجيش الألمانى لخسائر فادحة فاقت الخسائر التى سيتعرض لها فيما بعد فى معركته مع بولاندة ، ويحتمل أن يكون ما نوافر له عددا أقل من الفرق المدرعة عما كان لديه فى مايو ١٩٤٠ وليس من المستبعد أن تحقق هذه الفرق نجاحا أقل مما باستطاعة المدرعات الالمانية تحقيقه فى بولاندة ، ويحتمل أن يكون الجيش أضأل من حيث الحجم بدرجة كبيرة ، وبالاضافة الى ذلك ، فلعله كان سيتعذر اعداد تشكيلات جديدة بسرعة تفوق سرعة السلحفاة لسببين : السبب الأول هو احتمال تدمير مستودعات الأسلحة التشيكية أثناء غزو تشيكوسلوفاكيا ، السبب الثانى : عوامل اقتصادية ساتعرض لها فيما بعد فى هذا المقال ، ويصعب ادراك كيف سيتسنى الألمان شن ما هو آكثر من وخزة ميئوس منها للغرب ، أى شيئا مماثلا فى امكاناته الاستراتيجبة لاختراق الأردين ١٩٤٤ ، ومن المؤكد أنه لم يكن بمقدور القوات العسكرية الميسورة شن عملية اقتحامية قوبة عبر بلجبكا مصحوبة باختراق المدرعات من خلال الأردين على نحو مماثل لما استطاع مصحوبة باختراق المدرعات من خلال الأردين على نحو مماثل لما استطاع الملمان تحقيقه فى مايو ١٩٤٠ .

ويكاد يتساوى في أثره المدمر على الاستراتيجية الألمانية ، اتصاف الموقف البحرى الألماني بشدة الضعف ١٩٣٨ في أغلب الظن ، بالمقارنة

بحالته في ١٩٣٩ . فلم تكن قطعتان من القطع البحرية (م) جاهزتني للعمليات البحرية ، بينما كانت البوارج الماثله في مميزاتها لبارجة بســــمارك بعيدة عن الاكتمال قبل مضى سنتين أو يزيد ، وكانت أكبر السفن العاملة ، أي ما يلعى ببوارج الجيب أصلا من السفن التي تتبع غفر السواحل لمطاردة المهربين ولم تكن هنسساك أية طرادات ثقيلة أو حاملات طائرات وكل ما هناك هو سنة طرادات خفيفة وسيبع نسافات ، وربما كان أكثر ما أثار احباط الاستراتيجيين البحريين الألمان هو عدم وجود ما يزيد عن ١٢ غواصة صائحة للخدمة في الأطلسي في قدراير ١٩٣٨ تحت اهرة الأسطول الألماني ، ثم توافرت ٢٤ علبة سردين أخرى (\*\*) للاستعمال في هياه شواطيء الجزر البريطانية • وبينما استطاع الأسطول الألماني شن عمليات ناجحة ضد النرويج والدانمرك في ربيع ۱۹٤٠ بغير أن يتوافر لها أي رصيد بحري، أي كانت على فيض الكريم. وحسرت خلال العمليات جميع وحداتها البرية ، مما أحدث تأثيرا كبيرا على استعداداتها للحرب ، ولم تكن هذه القدرة بالضخامة كما أعتقد ١٩٣٨ وباليات ١٩٣٩ • وفضيلا عن ذلك ، فقيد ارتابت قيسادة البحرية الألمانية (\*\*\*) في امتلاكها للقوات القادرة على حماية خطوط التجارة التي تيسر لها نقل الحديد من السويد، أو حتى تأمين الملاحة في بحر البلطيق، وفي يوليو ١٩٣٨ ، أبلغت قيادة أسطول البلطيق عن ارتيابها في امكان حماية السفن الناقلة للمعادن الخام من موانيء السويد خشسية تدخل الروس، وكانت الوسيلة الوحيدة المتاحـة هي اغــلاق خليج فنلندة في بساية الحرب بعد زرع الألغام فيه ، ونشر الغواصات والوحدات البرية ، وبذلك أمكن حصر تدخل الروس • غير أن مثل هذه الاستراتيجية كانت تتجاوز قدرات الألمان ، ولجأ الألمان لحماية أنفسيهم من الغواصيات الروسية ، الى استعمال قوارب الصيد ، وصدر أمر بالاستيلاء على ما يملكه الأهالي منها في أغسطس ١٩٣٨ وفي تقرير كتب عن سير العمليات الحربية بعد أزمة ميونخ ، حذر قادة البحرية الألمان في الشرق بأنه اذا تورط الروس في الاشتراك في الحرب الدائرة مع تشبيكوسلوفاكيا ، فان أسطول البلطيق لن يتمكن من النهوض بمهامه ، اذا لم يتم تعزيزه تعزيزا جوهريا • وهكذا لم يكن لدى الألمان غير احدى كاستحات الألغام ، مما دفع السلام البحري الألماني الي الاعتراف بأنه لم يكن بمقدوره زرع حقمه ل ألغمهام حائمة في المنطقمة الجنوبية من البلطيق ربها أقلحت في التعويق نوعاً ، ولكنها لن تستطيع منع العمليات البحرية السوفيتية ،

التى قد تتعرض لها خطوط الملاحة التجادية وجنوب السويد ، ومن ثم فقد تعنفر تأمين نقل المعادن من موانى، السويد ، باستعمال الالغام ، أو بدونها • حكذا كن الموقف فيما يتعلق بالأسطول الألماني •

وترجع مواطن الابهام في هذه المسألة الى دلالة عدم انتظام-خطرط امدادات المعادن المستوردة من البلدان الاسكندنافية على خطورة الموقف الاقتصادي الذي اكتشف الرابغ الثالث تعرضه له ابان أزمة ميونغ ، وان صم وصفه أيضا بالموقف الداعي الى الاحباط • وقد أكد نجاح الحصار البحرى البريطاني في الحرب العالمية الأولى مدى ما يتعرض له الاقتصاد الألماني من أي ضغط اقتصادي من هذا القبيل • وكانت المادة الطبيعية الوحيدة التي يحتاج اليها لتسيير دفة اقتصاديات الحرب والمتوافرة في المانيا بدرجة كافية تساعدها على تنفيذ احتياجاتها هي الفحم • غير أنه حتى انتاج الفحم بألمانيا فانه قد واجه مشكلات مهمة ١٩٣٨ ٠ اذ كانت مناجم الفحم الغربية ، وبوجه خاص الواقعة في اقليم السار قريبــة من فرنساً ، وواقعة تحت تهديد العمليات الخربية الفرنسية ، بالاضافة الى أن احتياجات الاقتصاد الألماني للفحم كانت تترنع ٠ اذ كانت صناعات الحديد والصلب مي أكثرها استعالة بالفحم، وأن كانت شبكة النقل وصناعات المواد الاصطناعية وصناعات القوى الكهربائية كانت شديدة الاعتماد على الفحم ، وأخيرا كان الفحم من أهم مصادر التبادل التجاري ، أذ كانت صادرات الفحم الألماني الى جنوب شرق أوربا ذات أهمية فأثقة لتأمين استمرار الحصول على واردات دول البلقان في السنة الأولى من الحرب، كما أنه كان من المتوقع اعتماد الطالبا على الفحسم الألمائي لو قدر لها دخول الحرب ، ولما كانت الصددرات اليها لايد أن تمر عبر سويسها ، لذا يتمين توريد الفحم لسويسرا أيضا "

ولو تعرضت موارد الفحم الألماني للاجهاد في زمن الجرب ، فان الموقف فيما يتعلق بالمواد الخام الأخرى سيكون ميئوسا منه ، فالتفاوت الكبير بين احتياجات الاقتصاد والاحتياجات العسكرية ، من جهة ، وانتاج المنتجات البترولية في الرايخ الثالث ، من جهة أخرى ، كان رهيبا ، وأدى النقص في العملة الأجنبية ١٩٣٨ الى عدم امتلاك أية أرصدة من البسرول على وجه التقريب ، وعلى الرغم من الجهود الجيارة التي بذلها الألمان في الثلاثينيات لانشاء صناعة البترول الاصطناعي ، الا أنهم في نهاية ١٩٣٧ استوردوا وقودا أكثر مما كانوا يستهلكون في بداية الثلاثينات ، وفي يونيو ١٩٣٨ ، لم يكن المخزون من البترول .. يكفي لسهد احتياجات اكثر من احتياجات التعبئة بمتوسط أربعة أشهر من الاحتياجات

الكاملة لفترة الحرب · وخلافا للحال ١٩٣٩ ، يبدو أنه كان من المسكوك فيه آننذ امكان حصول الألمان على واردات البترول من الاتحاد السوفيتي، بينما كانت حتى الواردات من رومانيا مثار شك ·

وتماثل موقف صناعة المطاط في المانيا مع موقف البترول ، ففي ١٩٣٠ ، وكما حدث في صناعة البترول ، خصص الالمان اعتمادات ضخمة لانشاء مصاغ للمطاط الاصطناعي ، غير أن الاستثمار في هذا المجال يثمر الا ١٩٤١ و ١٩٤٢ • فابتداء من هذا التاريخ ، تحسن الموقف ، وأفلح الألمان في سد احتياجاتهم العسكرية من الانتاج المداخلي ، واستطاعوا تكديس مخزونات من الغنائم التي غنموها من البلدان التي احتلوها ، وساعدت الواردات عبر خطوط حديد سيبريا في سد الثغرة بين الاحتياجات والانتاج في السنتين الأوليين من الحرب العالمية الثانية ، وفي منتصف ١٩٣٨ ، لم يتجاوز انتاج المطاط أقل من ٧٪ من احتياجات المائيا ، ويصعب القول بأن موقف الألمان فيما يتعلق بباقي المواد المخام الرئيسية كالحديد والنحاس والنيكل ١٠ النع ، كان أفضل حالا ٠

اذ كانت الكفاية الانتساجية للصمائع الذخيرة الألمانية لا تبشر بالخير لضالة انتاجها ، وكانت القدرة الانتاجية لذخيرة المدافع أقل بمقدار ٤٠٪ عن الحد الأقصى للانتاج في الحرب العالمية الأولى ، بينما تضاءلت القدرة الانتاجية في مصانع المفرقعات بمقدار ٣٠٪ عن الحد الأقصى خلال الحرب العالمية الأولى ، ولقد انزعج الألمان من جراء ذلك ، الى حد اقدامهم على بذل جهد كبير لاصلاح هذا الوضع ابان ١٩٣٨ و ١٩٣٩ و ١٩٣٩ و وفي أغسطس ١٩٣٩ ، نجحوا في زيادة انتاجية البارود بمقدار ٢٥٪ وانتاجية المغرقعات بزيادة ٨٥٪ عن انتاجية ٨٩٣٨ و وبينما كانت الأرقام الممثلة للانتساج عظمى ، الا أنها كانت قد ارتفعت بالقدر الكافي الذي يساعد على تلبية عظمى ، الا أنها كانت قد ارتفعت بالقدر الكافي الذي يساعد على تلبية احتياجات العمليات الحربية في السنة الأولى من الحرب بمعاونة المخزونات السلعية ، وكان الألمسان قبيل ذلك أي ١٩٣٨ سيلقون صعوبات كبيرة لو أقدموا على مثل هذه العمليات ٠

والى جانب مشكلات استيراد المواد الخام الكافية فى وقت الحرب، أو انتاج ما يكفى من الموارد المحلية للاستجابة لمطالب الحرب، فان الاقتصاد الألمانى عانى من الاجهاد الى حد التصدع ١٩٣٨، ولم يعد لدبهم جيش كبير من المتعطلين يستعينون به لتعويض العجز فى الأفراد، بينما أضافت عملية التعبئة وامتداد جبهة ممارسة الأنشطة الألمانية والأزمة التشبكية للنقص فى العمال الهرة وغير المهرة، وبلغ الاقتصاد قدرا من

م الم المساوية المساوية

التأزم الى حد تفاقم نقص العمالة فى كل جانب من جوانيه وبخاصة فى صناعة الفحم والدحاثر والطيارات وفى ديسمبر ١٩٢٨ ، قدر وزير العمل (\*) فى الرايخ مقدار النقص فى العمالة بمليون شخص ، وزاد من حدة المشكلات عمليات انشاء التحصينات :نفربية ( الجدار الغربى ) وكان هذا هو ما حققته لأنها قد استهلكت ٥٪ من الصلب و ٨٪ من الخشب و ٢٠٪ من الخرسانة التى استطاع الاقتصاد الألماني توفيرها الخشب و ٢٠٪ من الخرسانة التى استطاع الاقتصاد الألماني توفيرها انتاج المومع فى تنفيذ برنامج التوسع فى انتاج الفحم والمواد الاصطناعية ، كما أدت الى سحب العمال من قطاعات أخرى من الاقتصاد و

وفى واقع الأمر ، لقد بلغ الموقف الاقتصادى حالة من السوء دفعت مجلس الدفاع بالرابخ ١٩٣٨ الى اصدار تقرير جاء فيه :

« فى ٨ أكتوبر ، ونتيجة لمتطلبات قوات الدفاع الوطنى ( بعد احتلال السوديت ) والانشاءات المحددة لتحصينات الجبهة الغربيسة ، نشأت حالة تأزم شديد فى القطاع الاقتصادى ( انعكست على الفحسم وامدادات الصناعات ومحاصيل البطاطس والشلجم والامدادات الغذائية ) ولو استمر هذا التأزم حتى ١٠ آكتوبر ستترتب عليه بالقطع عواقب وخيمة ٠٠ و٠

وفى احدى الجلسسات التى عقسدها مجلس الدفاع بالرايخ فى توفمبر ١٩٣٨ ، اعترف جورنج ببلوغ التأزم الاقتصادى حدا كبيرا ، فلم يعد متوافرا المزيد من العمال ، ولم تعد المصانع قادرة على الاشتغال بكاعل طاقتها ، واستنفد النقد الأجنبى كلية ، وأصبح الموقف الاقتصدادى لألمانيا يدعو الى اليأس ، ولو استمرت المصاعب الاقتصادية في يناير ١٩٣٩ ، سيضطر الألمان الى تخفيض حصص القوات المسلحة من الصلب بعقدار ٣٠٪ وحصص النحاس بعقدار ٢٠٪ والألومنيوم بعقدار ٤٧٪ والمطاط ،٤٪ والأسمنت ٥٤٪ .

وكانت المشكلات التى واجهت شبكة النقل انعكاسا أبعد للمتاعب التى تعرض لها الاقتصاد الألمانى ١٩٣٨ ، ففى منتصف أكتروبر ، حدر وزير الدولة كلاين مان من وجود صعوبات فى السكك الحديدية تحول دون نقل ما هو أكثر من النزر اليسير من الخضروات ، وتعرضيت امدادات الفحم المخصص للمدنيين للخطر ، ولم تعد البواخر المخصصة للصادرات

وثنباك الضيد قادرة على مبارحة المياه لنقص الفحم، ولم يتيسر أكثر من عشرين ألف من عربات السكك الحديدية لنقل الفحم بالرغم من الاحتياج الى ثلاثة وأربعين ألف عربة لتلبية جميع الطلبات .

وبالنظر الى أن الموقف الاقتصادي قد بلغ الحالة التي تحدثنا عنها آنفا ، فلا غرو اذا بدأ الشبك في امكان توافر القوة الكافية للاقتصاد الإلماني ١٩٣٨ لدعم أي انتفاع من الاقتصاديات الأساسية المفيدة لألمانيا . فلم يقتصر الأمر على ما حدث من انخفاض فادح في انتاج المواد الصناعية والذخائر أكثر مما حدث ١٩٣٩ ، ولكن الأدهى من ذلك هو عدم توقع أي عون حينذاك من روسيا ، وتوقع القليل من دول البلقان • والحق أن مشكلة العمالة لم تبلغ حدا كبيرا من السوء ، لأن أعدادا غفيرة من العمال الألمان كانوا يعملون ، واستمروا يعملون حتى ١٩٤٢ في مهام كانت هامشية بالنسبة لاقتصاديات الحرب عند الألمان والأرجح هو أن الاقتصاديات الألمانية ١٩٣٨ لم يتوافر لها وسائل الحصول على امدادات المواد الخام التي كانت تحتاج اليها لزيادة انتاج الأسلحة بدرجة كبيرة • وفي ١٩٤٢ ، توافرت اللانيا موارد معظم بلدان القارة الأوربية ، وأصبحت تحت تصرفها • أما قبل ذلك ( ١٩٣٨ ) فلم يكن لديها الا قدر شحيح من التطلعات التي يهكن تحقيقها والحصول عليها من الأرض الألمانية ، بالإضافة الى القليل من المتناطق التي كان الجيش الألماني قادرا على غزوها واستعفراج ما يرنيه من موارد منها ۰

والأقرب الى الاحتمال هو أن الجيش الألماني ما كان ليتعرض لانهيار اجتياحي لو أن الحرب شبت في خريف ١٩٣٨ وبدلا من ذلك ، فان الموقف كان سيتشابه هو وما حدث من تفكك حثيث مطرد شبيه بما تعرض له الاقتصاد الايطالي في السنوات الواقعة بين ١٩٤٠ و ١٩٤٢ و ولعل الألمان كانوا سيلجأون حينفاك الى مجموعة من الوسائل المناسبة على حساب احتياجات المستقبل و ولما تناقص الانتاج ، وتزايد شع الامداد بالمواد الخام ، لذا كان من المتوقع أن تعانى قدرات القوة المقاتلة من حدوث تدهور مناظر و ومجرد بدء الحلقة المفرغة ، سيتحتم تعرض ألمانيا ١٩٣٨ للعاقبة المحتومة ، يعنى الهزيمة العسكرية ،

وآخر العوامل المهمة لتقدير الموقف الاستراتيجي ١٩٣٨ هو العون الحربي والدبلوماسي الذي كان يتوقع أن تتلقاه \_ أو لا تتلقاه \_ ألمانيا لو شبت الحرب وكما أوضيحت من قبل ، فلم يكن من المحتمل حصول الألمان على أية مساعدة اقتصادية قريبة بالاستطاعة انتزاعها من منطقة البلقان ، أو من الاتحاد السوفيتي \_ فيما يتعلق بهذه الناحية \_ خلال الشهور الستة الأولى من الحرب العالمية الأولى وتمادت الحكومة الرومانية

في تمنعها الى حد تحذيرها الألمان من عدم انتظار أية شحنات من منتجات البترول ابتداء من أول أكتوبر ومن جهة أخرى ، فلا يستبعد أن يأتي رد فعل الحكومة الإيطائية ازاء الأزمة التشيكية بعيد الاختلاف عما جرى بعد ذلك في سبتمبر ١٩٣٩ فلقد أوضع الكونت تشيانو وزير الخارجية الايطائية في عدد من المناسبات في سبتمبر « أنه في حالة تدخل بريطانيا العظمي ، ستكون ايطائيا مضطرة الى المعاملة بالمثل » وفي ٨ سبتمبر ذهب الى ما هو أبعد ، مما حدا به الى التصريح للسفير البريطاني : « بأن مصالح ايطائيا ، وشرفها ، وما وعدت به ، يتطلب منها الوقوف في صف ألمانيا ، ومعاونتها على نحو فعال كامل » وبينما كان بمقدور الإيطائيين تجاهل مثل هذه البيانات الدبلوماسية ، التي أعلنت بكل ثقة ، اذا نشبت الحرب ، الا أن موسوليني قد أحرج حكومته في الأيام الأخيرة من سبتمبر اعندما أكد في أحاديثه العامة ما كان يقوله « تشيانو » في أحاديثه الخاصة واستمرت حتى يوم ٢٨ ، أعلن موسوليني التزام حكومته — بلا رجعة بالوقوف في صف ألمانيا ، في حالة حدوث صراع حربي ،

وكان من المنتظر أن يحقق دخول ايطاليا الحرب للقوى الغربية عدة عميزات ، يأتى فى صدارتها : أولا — ان اشتراك ايطاليا ضد الغرب كان سيساعد على احكام الحصار المفروض على ألمانيا ، بينما ستؤدى أعباء تزويد الحرب الايطالية بالمواد الخام الى اضافة أعباء جديدة الى المصاعب الاقتصادية الجسيمة التى يعانى منها الرايخ الثالث بالفعل ، وسيحدث صراع بين الاقتصاد الايطالي والاقتصاد الألماني على موارد البلقان النادرة واذا راعينا تفوق الأسطول الانجليزى الفرنسي في البحر المتوسط ، فاننا سندرك قدرة القوى الغربية على قطع خطوط الامدادات الى ليبيا ، وشن عمليات قذف بالقنابل على نطاق واسم على المناطق السماحلية الايطالية ،

ولم تكن العسكرية الإيطالية متحمسة لاحتمال اراقة المزيد من الدماء، لو أنها شاركت في حرب أوربية عامة في صف ألمانيا ولقد حذر أحد العسكريين من أصحاب الرتب العليا القادة الألمان في روما من توقع احراز نصر سريع ضد التشيك ورأى أنه من غير المستبعد أن يترتب على ذلك اشتعال حرب عالمية ، ليس المحور على استعداد لتحمل مغبتها سياسيا أو عسكريا و فجميع الأشياء ستكون في غير صالع المحور ، اذا تمخضت الازمة التشيكية عن نشوب الحرب وهكذا لم يمثل الإيطاليون أى تهديد خطير لبريطانيا ١٩٣٨ أكثر مما فعلوا ١٩٣٦ أو ١٩٤٠ ، وكان من المتوقع أن يستنزفوا القوة الحربية لألمانيا ، وأيضا الموارد الاقتصادية وعلى

العبوم ، فقد أثبتوا ، كما سيحدث ١٩٤٠ ، عندما كانت ألمانيا في ذروة قرتها ، مسئوليتهم عِن أوجم العواقب البعيدة الأثر ·

أما اتجاه اليابان خلال الأزمة الأوربية المتصاعدة ١٩٣٦ ، فبدا أكثر غموضا واثارة للحيرة • وبينما لم يأسف اليابانيون لما شاهدوا من مناعب في أوربا قد تلهي القوى الكبرى وتشغلها عن الاهتمام بالشرق الأقصى الا أنهم كانوا قد عانوا الأمرين من حربهم مع الصين • فلقد تورطوا في محاولة ضخمة للاستيلاء على هانكاو ، ولم يكونوا في موقف يسمح لهم بزيادة أعداء جدد الى قائمة أعدائهم • ويبين من تقارير السفارة البريطانية في طوكبو أن اليابان لم يكن لديها أية رغبة في التورط في أي صراع كبير آخر ، وزيادة التزاماتها ٠٠وفي أغسطس لاحظ السفر الياباني في باريس أن توقيع الهدنة مع روسيا في النزاع على المحدود مع منشوريا قه جاء من أثر رغبة الحكومة اليابانية في تجنب التسبب في اشتعال حرب عالمية ثانية • اذ كان لديها بالفعل ما يكفيها من المسكلات التي أوقعتها الصين فيها • وأيد السفير الأمريكي في طوكيو شكوك البريطانيين في امكان سماح اليابان لنفسها بالتورط في أي صراع أوربي • وفي ٦ أكتوبر، أرسل تقريرا ورد فيه ما يأتي : إ جما أنه ليس مناك إي ضمان لافتراض وجود أية نية لِلجِيشِ للتهرض لإزعاج المتاعب الجِارية في أوربا ، ما لِم يَجِدِث مِبرِدانِت الضِطراريةِ لِلغايةِ تدفِيهِ إلى الاقدِيمِ على ذِلكِ ، ولم تكن مِثِل هِذِهِ الْمِبرِراتِ قِائِمةِ سِنِهِ ١٩٣٨ •

#### خلامـــة

أهم الملامح المميزة للموقف العسكرى ١٩٣٨ هو عدم الاستعداد النسبى ه لجميع ، البلدان الأوربية لخوض قتال ، ولو محدود ، ناهيك بالتورط في حرب كبرى ، فلقد كانوا جميعا يعون بشدة مدى ضعفهم ، وكانت المشكلة عند الألمان معقدة لا لكونها غير مستعدة عسكريا قحسب ، وانما أيضا لخطورة موقفها الاقتصادى ، وهكذا استندت استراتيجيتهم ، كما حدث ١٩٣٩ ، على كسب الحرب بسرعة ، أو على أية حال ، اذا نعذر ذلك ، فلا أقل من أن تستولى على قاعدة اقتصادية واستراتيجية ترتكز عليها لشن حرب طويلة ، ولم يكن السؤال الجوهرى عند الألمان يستند الى احتمال غزوها لتشيكوسلوفاكيا ، اذ كانت هذه المشكلة فوق أى شك ، وعند تذاكر ما جدث يبين أن تحقيق ذلك لم يكن يستغرق من الألمان أكثر من شهر واحد من الزمان ، على أن مثل هذه العملية كانت ستتكبد خسائر من شهر واحد من الزمان ، على أن مثل هذه العملية كانت ستتكبد خسائر من شهر واحد من الزمان ، على أن مثل هذه العملية كانت ستتكبد خسائر من شهر واحد من الزمان ، على أن مثل هذه العملية كانت ستتكبد خسائر من شهر واحد من الزمان ، على أن مثل هذه العملية كانت ستتكبد خسائر من شهر واحد من الزمان ، على أن مثل هذه العملية كانت ستتكبد خسائر من شهر واحد من الزمان ، على أن مثل هذه العملية كانت ستتكبد خسائر من شهر واحد من الزمان ، على أن مثل هذه العملية كانت ستتكبد خسائر من شهر واحد من الزمان ، على أن مثل هذه العملية كانت ستتكبد خسائر من شهر واحد من الزمان ، على أن مثل هذه العملية كانت ستتكبد بسبب

طبيعة الأرض وتجهيزات الجيش التشبيكي وتجصيباته ، والحالة المجامة المعدم استعداد القوة المدرعة الألمانية ، أضف إلى ذلك ، ما سيترتب على مثل هذه الحملة من تدمير لمعظم مخزون الأسلحة التشبيكية التي كان الألمان سيستفيدون به في الربيع التالى ، وربما أدت هذه الحملة أيضا الى تدمير مصانع الأسلحة التشبيكية أيضا .

بيد أن الاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا ما كان ليترك أكثر من أثر واه على الموقف الاستراتيجي لألمانيا المتورطة في حرب عالمية ولم يكن بهقدور ضم تشيكوسلوفاكيا الى المسار الاقتصادي الالماني أن يحقق الا القليل لتخفيف وطأة النقص في موارد الحرب البالغة الأهمية وكان من المتوقع أن تتخذ المشكلة المحورية للنظام النازي بعد تشيكوسلوفاكيا صيغة ه وماذا بعد ؟ فلم يبد مستبعدا أن تقدم ألمانيا على خوض حرب عالمية اعتمادا على قوى عسكرية غير مهيئة لذلك ، وعلى موقف اقتصادي يكاد يدعو الى الاحباط ولعله كان من الخير لها أن تتخذ الإيطاليين حلفاء، وأن كان هذا سيضاعف أعباءها الاقتصادية والعسكرية دون أن يعود بأي نفع مقابل ذلك ولعل النطاق الاقتصادي للمحور كان سيقتصر على ألمانيا والمحرود وتشيكوسلوفاكيا بعد تحطمها ، وعلى تجارة المعادن مع السويد والمعرضة للخطر ولعل العمليات الحربية ضد رومانيا للاستيلاء على آبار البترول الحيوية كانت ستواجه برد فعل سوفيتي محتمل ، ولم يكن من المستبعد أن تؤدى الى تدمير الآبار ومعامل التكرير مثلما حدث في يكن من المستبعد أن تؤدى الى تدمير الآبار ومعامل التكرير مثلما حدث في يكن من المستبعد أن تؤدى الى تدمير الآبار ومعامل التكرير مثلما حدث في يكن من المستبعد أن تؤدى الى تدمير الآبار ومعامل التكرير مثلما حدث في الحرب العالمية الأولى و

ولقد أشرت من قبل الى أن فرنسا كانت تملك تفوقا كاسحا فى الحدود الغربية لألمانيا ، الا أن الفرنسيين قد ظهروا بعظهر العاذفين والعاجزين عن استغلال الموقف لو نشبت الحرب ، ومع هذا فاذا صبح أن الفرنسيين كانوا عازفين عن الهجوم على الحدود الغربية لألمانيا ، الا أن الألمان لم يكونوا فى موقف يساعدهم على تحقيق أى كسب استراتيجى فى الغرب ، ان هذا لا يعنى عدم احتمال اقدامهم على هذه المحاولة ، بعد غزو تشيكوسلوفاكيا ، فكما حدث سنة ١٩٤٠ ، لن يكون أمام الألمان أى خيار آخر غير الهجوم واختراق بلجيكا وهولاندة للاستيلاء على الموارد كيف اللازمة لمتابعة أهدافهم فى الحرب ، غير أنه من الصعب أن نتصور كيف كان الألمان سيحققون الانتصارات الاستراتيجية الصاعقة التى حدثت سنة يستطاع تكليف بعض وحداتها بالاستيلاء على القلاع والكبارى البلجيكية ، يستطاع تكليف بعض وحداتها بالاستيلاء على القلاع والكبارى البلجيكية ، فلم تكن القوات المدرعة آنئذ ( ١٩٣٨ ) — يقينا — قادرة على النهوض بعملية هجومية مماثلة للحملة التى شنتها بنجاح فى الأردين ١٩٤٠ ،

وساعدتها على التغلغل فيه وفضلا عن ذلك ، فنظرا للنقص في الوقود والذخيرة والضعف الداخلي ، فانه لم يكن بمقدور سلاح الجو الألماني أن يتدخل تدخلا حاسما في المعركة البرية ، كما حدث بعد ذلك ١٩٤٠ ولعل الألمان كانوا سيحققون إنتصارات هامشية مثل الاستيلاء على الدانمرك للتغلب على التداعي الاقتصادى وغير أن أية عملية عسكرية كان الألمان سيشنونها في هذه الحقبة كانت ستحقق نتيجة عكسية كاستنفاد مواردها الشحيحة دون الحصول على ما يعوضها من موارد للصرف على اقتصاديات الحرب على المدى البعيد و

قصارى القول فان نتيجة الحرب كانت ستعتمد مثلما حدث فى الحرب العالمية الأولى ومثلما أثبتت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية على القوة الاقتصادية والقدرة على الصمود عند الطرفين المتقاتلين واذا قارنا بين عدد الفرق والموارد الاقتصادية والكفاية الصناعية والقوى البحرية ، فاننا لابد أن نتوقع مواجهة الألمان لتفوق الحلفاء الساحق ١٩٣٨ ، سواء واجهوا انجلترا وفرنسا في البداية ، أو واجهوا تكتلا ضخما يضم روسيا وبولاندة ، ومع هذا فانه لم يكن من المنتظر أن تكون الحرب ضد ألمانيا مسألة هيئة الشأن ، أو يتحقق فيها النصر بسرعة ، بيد أن النتائج لابد أن تكون محتومة ، وأن تنتهى بانهيار النظام النازى ، بتكاليف أقل فداحة من تكاليف الحرب التي ستشن بعد ذلك في سبتمبر .

### المراجسيع

- A. Adamthwaite, France and the Coming of the Second World War (1936-1939) 1977.
- U. Bialer, The Shadow of the Bomber: The Fear of Air Attack and British Politics (1932-1939) 1980.
- B. Bord, British Military Policy Between Two World Wars (1972).
- M. Gilbert and R. Gott, The Appeasers 1963.
- H. Gatzke (ed.) European Diplomacy between Two Wars (1919-1939) 1972.
- M. Knox, Mussolini Unleashed 1939-1941: Politics and Strategy in Fascist Italy's Last War 1982.
- W. N. Medlicott, British Foreign Policy Since Versailles 1968.
- W. Murray, The Change in the European Balance of Power 1938-1939: The Path to Ruin (1984).
- G. C. Peden, British Rearmement and the Treasury 1932-1939, 1977.
- R. J. Sontag, A Broken World 1919-1939 (1971).
- A. J. P. Taylor, The Origins of the Second World War 1966.
- T. Taylor, Munich: The Price of Peace 1980.
- N. Tompson, The Anti Appeasers 1971.
- C. Thorne, The Approach of War 1938-1939 (1967).
- A. Ulam, Expansion and Coexistence: The History of Soviet Foreign Policy 1917-1967 (1971).
- G. Weinberg, The Foreign Policy of Hitler's Germany 1933-1936, (1970).
- G. Weinbert, The Foreign Policy of Hitler's Germany, Starting World War II 1937-1939, (1980).
- R. J. Young, In Command of France: French Foreign Policy and Military Planning 1933-1940 (1978).

3

# النأتو: التحالف النسووي

# ميكائيك ماندلباوم

انتهت الحرب العالمية الثانية في ابريل ١٩٤٥ ومات فيها عشرات الآلاق من الجنود والمتنين وثم تبق سوى أطلال بعد تدمير الكثير من المعن والعباري والمؤادع في القارة الأوربية وكما تحطمت ايضاً قعدة الأوربية الأوربية الكبري على التحكم في مستقبلها السياسي ويكهن مصير أوربا الآن الى حد كبير معلقا بين أفعال القوتين العظميين وقراراتهما: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ، وبذلك دخلت أوربا عهدا سياسيا حديدا و

واثبتت اول قنبلة نووية اطلقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في الخسطين ١٩٤٥ دخول العالم برمته عصرا غسنكريا جديانا • قائل الأن الفسطين أن القراع العسكوي مستقبلا مستقبلا مستنظر في الايالة مستنوئ من الديال الفراع الفسكوي مستقبلا مستنظر في الايالة الخد من قبل •

وجاء تشكيل منظفة اتفاقية شمال الأطلسي ١٤٩٩ بعد أربع سنوات من الضغوط السوفيتية على أوربا التي تضاعدت عندما حوصرت برلين ١٩٤٨ ومثل الحلفاء اعترفت بلدان غرب أوربا بضعفها وحاجها الي معاونة الولايات المتحدة ممثلا لضمان عدم عودتها مرة أخرى الي سياسة العزلة عن أوربا •

وخلال الفترة التي مفتت من خيأة التخالف ، استمر التفاعل بين الحوف التبادل بين الغذوان السوفيتي والتوتر بين الحلفاء ، وشاركت الشيكلات المتعلقة بالاسلخة النووية بعود رئيسي في الوقفين •

نقلا من كتاب

International Politics. The Nuclear Revolution before and after Hiroshima.

<sup>・ (</sup>パネリ) Michael Mandelbaum

وفى صميم العوامل التى اشعرت الحلفاء فى السنوات الباكرة بالأمان امتلاك الولايات المتحدة للأسلحة النووية وعلى نهاية الغمسينات ، اهتدى الاتحاد السوفيتى الى الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات القادرة على قذفها و أتار هذا الموقف الشكوك فى نعوس الأوربيين حول هل أصبح بامكان الولايات المتحدة حمايتهم وتحمل مخاطر هجوم السوفيت عليهم وكانت النتيجة الأساسية لهذا الشك هى قرار فرنسا بانشاء ترسانة نووية مستقلة عن ترسانة حلفائها، وحاولت الولايات المتحدة تهدئة هذه الشكوك باتباع وسائل شتى ، كان من بينها مرابطة عدد كبير من القوات الأمريكية فى أوربا و

وفى وقت أقرب عهدا ، أدى تسليح بلدان الناتو الأوربية بالمقذوفات قصيرة المدى الى اثارة تساؤلات جديدة ومحاولات كثيرة ، غير أنه خلال سنوات التوتر والشك ، ظلت هناك حاجة أساسية دفعت أوربا الغربية الى المطالبة بالحماية الأمريكية ، وساعدت هذه الحاجة وهذا الضعف الأساسى الأوربى الموروث على جعل التحالف دائما ولكنه مثير للخلاف أيضيا ،

#### تحالف الأطلسي

الفوضى تولد الذعر ، الذى ينمى النزوع لحماية الذات ، هذا هو التسلسل المنطقى الذى يربط بين تكوين النظام الدولى ومسلك الدول من قديم الأزل حتى الآن ، وبمقدور المنتمين الى أى منظومة أن يعتمدوا على مواددهم سعيا وراء الحماية ، وعندما تؤمن الدول المتنافسة نفسها باتباع نهج تنافسى سافر ، فإن عاقبة هذا المسلك هي التسابق على التسلم ، وتسعى كل دولة لخطب ود الدول الأخرى أيضا عندما تتعرض للتهديد سعيا وراء تدعيم ذاتها عن طريق التحالفات ، التي تعد شيئا مألوفا في السياسة الدولية كسباق التسلم سواء بسواء .

وفى احدى مسرحيات توسيديدس عن الحرب البلوبونيزية ، اتبعت أثينا واسبرطة نفس السبيل • فعندما شرعتا فى الاستعداد للحرب ، فانهما الى جانب تسليحهما لنفسيهما عمدا الى « التخطيط لايفاد مبعوثين الى ملك الفرس وغيره من الحكام أملا فى الحصول على دعمهم ، وحاولا التحالف هما ودولا هلينية أخرى لم تكن قد انحازت بعد الى أى جانب من الجانبين • وتمثل مسألة « من » سيتحالف مع « من » القسم الأكبر من الجزء الأول من المسرحية • فليست التحالفات أمرا شائعا وحسب ، ولكنها ـ عادة وغالبا ـ تشبه الزيجات الموفقة • ففى سباقات التسلح ربما

أثرت مصالح جماعات وطوائف بالذات على نوعيات الأسلحة التى تتسلح بها الدول وعلى عدد هذه الأسلحة • بيد أن الشرط الضرورى لأى سباق تسلح هو التنافس المترتب على طريقة تكوين النظام الدولى • وبالمثل ، فان التحالفات قد توجد بين دول متقاربة سياسيا أو ثقافيا ، وبمقدورها أن تعزز التزاماتهما المتبادلة • غير أن أساس هذه الالتزامات هو الحاجة للحماية التى تنبعث من الطابع الفوضوى للسياسة الدولية • فبغير وجود صداقة بين الحليفين سيكون التحالف أكثر هشاشة من حالته عندما يكون قائما على التقارب بينهما ، وعندما لا يوجد عدو مشترك ، يصبح التحالف غير ذى موضوع • أن الائتلافيين اللذين تصارعا من أجل السيطرة على عقير ذى موضوع • أن الائتلافيين اللذين تصارعا من أجل السيطرة على صقلية «قد التئم شملهما ليس بحكم أى مبدأ أخلاقى ، أو صلة عنصرية ، ولكن هذا الموقف يرجع بالأحرى الى أسباب شتى تعزى الى المصلحة « أو الاضطرار » هكذا كتب المؤرخ اليونانى توسيديدس •

فما هو دور الأسلحة النووية في التحالفات ؟ لأول وهلة يبدو أن مرحلة التاريخ الدولي التي بدأت بنهاية الحرب العالمية الثانية تمثل عصرا عظيما قائما على التحالف • فهناك عدد كبير من الدول صاحبة السيادة مثلما كان الحال في أي وقت مضى تكاد تشارك جميعا في نطاق رحيب من الانشهطة الديلوماسية - كتبهادل الزيارات الودية بين رؤسها الدول والتصريحات الودودة المعبرة عن الصداقة والوثائق الرسمية التي تحمل تعهدا من الموقعين عليها بتقديم شتى صنوف التعاون وبطبيعة الحال لم يزد عدد الدول ذات السيادة المائة والاثنتين والخمسين التي تملك أسلحة نووية من بينها عن دولتين اثنتين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي) ٠ ولكن هاتين الدولتين تمسكان بزمام « فرملة ، شبكة من الروابط التي تربطهما بالبلدان الأخرى ، وأكثر هذه الارتباطات التزامات أمنية · ومع هذا فمن بين هذه الارتباطات العديدة ، لا يصبح أن يرصف بالتحالف النووي بمعناه الصحيح غير تحالفين : التحالف الأول ويمثله الارتباط بين أمريكا واليابان ، والذي نصت عليه معاهدة الأمن ١٩٥٠ والتحالف الثاني هو معاهدة منظمة شمال الأطلسي ، التي تربط بين الولايات المتحدة ودول غرب أوربا وجنوبها ٠

وأثبتت الارتباطات الأمريكية الدولية الأخرى أنها أوهن من هذين التحالفين و فابان خمسينات هذا القرن وقعت الولايات المتحدة معاهدات صداقة بينها وبين بلدان في جنوب آسيا وجنوبها الشرقي وفي الشرق الأوسط أيضا ولم تلزم معاهدة ددول جنوب شرق آسيا (\*) أو معاهدة

SEATO.

أَمْ مَنْظُمة الْقُوى الْوَسْطَى مَ إِنَّ الْوِلْآيَاتَ الْتَبَعْدَةُ بِالْدَقَاعَ عَن الْوَقَعِينَ عَلَى الْمَامَلَةُ وَمَعاهِمَةَ الْأَمْ الْمِيانِيةَ وَلَمْ مُنْكُمْ الْمُعَامِّةُ الْمَامِنَةُ الْمُعَامِّةُ الْأَمْ الْمُعْمَلُونَ الْمَامِلُونَ الْمَاعِدَةُ بِعِيدَ تُعهِمات بِالمَعْمَارِيَّةُ وَلِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِيما يتعلَق بحلف وَارسو ، فان منظمة العمل المسكرى المسترك ، التي تضم الاتخاد السنوفيني وحكومات الدول الشيوعية في أدربا الشرقية لأ يضم ان توصف بأنها تخالف بالمعنى الصحيح ، بمعنى انه ارتباط في ظرع ، لان عضوية ليشن الخيارية ، فالقوات السنوفينية ترابط في الرزا الشرقية ليش الحالمة في الرزا الشرقية ليش الحالمة في الوخني الساطة ، فالملاقة بني الاتخالة السنوفيتي والموقعين الآخرين على حلف السلطة ، فالملاقة بني الاتخالة الستوفيتي والموقعين الآخرين على حلف وارسو افل تشابها مم أي تخالف كثلك التحالفات التي كونتها ، المدن المولا المدولا اليونائية فبيل الخرب الباؤبونيزية ، ولعلها افرب الى نظام حكم الدولا اليونائية في الأخر التألم المنت عشر وبدايات القرن العشرين ، على المخالفة في المحرين على المنادات في الخراء المنازات القرن المنازات المنافة في نهاية الأمر قد الفعلية المنتها أبهاء السلطة في نهاية الأمر قد الفعلية المنتها المنازات المنافة في نهاية الأمر قد المنتجابة لرغانين الذين كان بمقدورهم دوما ارغام الحاكم المحلى على الأستجابة لرغانيل من الدين كان بمقدورهم دوما ارغام الحاكم المحلى على الأستجابة لرغانيلة الذين كان بمقدورهم دوما ارغام الحاكم المحلى على الأستجابة لرغبائة م

فياى معنى اذن تعد « الناتو ، تحالفا نوويا ؟ ، وكيف ساعدت الأسلخة النوؤية غلى صَبغة بصبغة متحتلفة عن أخلاف منا قبل ١٩٤٥ ؟ • انها تحالف دفاعى سلمى المتششر وهاء ثلاثين منتئة ، أى مدة من الرمن المؤل من مغظم أخلاف الماضى ؟ فقنى القرن النامن عشر مثلا ، كانت الدول تتخالف من أخل القتال ، وليشل لمنخ الدرون ، وكانت الأخلاف منتنائل

عَلَّابِرَةً تَعَقَّدُ مَعَاهُدَاتُهَا عُثَدُ أَعْتَالِ الْحَرِبِ ، وَتَنْتَهَى لَـ عَادَةً لَـ بَمَجُردُ الْتَهَاءُ الْاقْتَتَالُ ، وكثيراً ما كَانْت تُعْقد شرا .

ويرجع النسبب الأساسى للاختلافات بين أحلاف ما قبل النورة الفرنسية وأحلاف ما بعد هيروشيما الى تغير طبيعة الحرب ، فمنذ مائتى سنة ، كانت الحرب أمرًا عاديا مألوقا فنى السياسة الدولية ، ومواصلة للسياسة باتباع وسيلة مختلفة \_ وان لم تكن مختلفة دراميا \_ ومنذ 1920 ، تغيرت النظرة للحرب ، وأصبع ينظر اليها على أنها شيء شاذ قطيع ، بل ويجب أن لا يخطر ببال أحد .

ان هذا التبدل الذي حدث في صورة أقرب الى الطفرة ، في طابع المحرب ، انحدر \_ بطبيعة الحال \_ من التزايد الدرامي للقوة العسكرية المتاحة للدول منذ القرن الثامن عشر ، فبعد أن غدا القتال آكثر اهلاكا ، ازداد اهتمام الدول بمنع الحروب ، وقل اهتمامها بالاقتتال فيها ، وتجاوب هدف تجنب الحرب على الفور هو والأحلاف السلمية العدورية ، أكثر من تجاوبه هو والترتيبات السرية الأقرب الى العفوية في القرن الثامن عشر ، تجاوبه هو والترتيبات السرية الأقرب الى العفوية في القرن الثامن عشر ، فغي نظر الدولة التي تحرص على الدفاع عن نفسها فحسب ، ولا تفكر في مهاجمة الآخرين ، أو لا ترغب في دخول حرب على الاظلاق ، من القيد في مهاجمة الآخرين ، أو لا ترغب في دخول حرب على الاظلاق ، من القيد أن تظهر بعظهر الذولة القوية قبل نشوب القرب ، مثلها علياتها أن تكون قوية بتدها .

ولقة تزايدت القؤى المظهوية لتحدمة الأغراض العسكرية لمدة قرنين أو يزيد ، وبعد كبع جماع استخدام الطاقة النووية لأغراض الحرب علامة طريق في منعطف التوسع الحاد البعيد المدى ، مما يجين تسميته بالثورة ، ولكنها كانت الثورة الثالثة وليست الثورة الأولى بين الثورات العسكرية في العصور الحديثة ، ومن الناحية المنطقية ، كان المفروض أن تساعد غايات التحالف في الشورتين الأوليين : الشورة النابليونية والشورة الميكانيكية ، على ابعاد التحالفات من الغايات القتائية ، الى غايات ردع الحرب ، وهذا الرأى صحيح تاريخيا ،

وكّانت الأخلاف بين القوى الكبرى في أوربا في القرن التاسع عشر تعوم زمنا أطول ، وأكثر جنوحا إلى الاستقراد من الحال قبل ١٧٨٩ . وبطبيعة الحال ، كانت أتفاقية التحلف الأوربي (\*) تسعى لتنظيم المسائل العولية عن طريق سلسلة من الالتزامات الثنائية لتحقيق الأمن ، ولم يكن الغرض منها الحيلولة دوق وقوع الحرب ، وانما فرض الاستقرار الداخلي

في القارة الأوربية • وكانت اتفاقية التفاهم الثلاثي (\*) والتحالف الثلاثي والأحلاف العسكرية بين الدول المستركة ي الحرب ١٩١٤ ، مرتبطة بعضها ببعض أكثر من الأحلاف السالفة ، وان كنا لا نصادف بينها أية اتفاقية اتصفت بتكاملها الوثيق ، أو بطابعها الدفاعي ، على نحو ما ظهر في اتفاقية الناتو • وبعد ١٩١٨ ، انضم الانجليز للفرنسيين صراحة في محاولة لفرض النسوية • وكان الغرض الذي تسعى لتحقيقه مماثلا للغرض من الناتو ، يعنى ردع ألمانيا أكثر من النزوع لردع الاتحاد السوفيتي ، وساعدت الأسلحة النووية على طبع « الناتو ، بطابع الحلف الدفاعي السلمي • وعندما أقدموا على هذه الخطوة ، فانهم ساعدوا على مواصلة اتجاه كان يتهيأ للظهور منذ عهد الثورة الفرنسية ، وشاركت في تحقيقه أيضا الخطوات الثورية التقدمية في النواحي العسكرية •

ومن الصفات التى عرفت عن الناتو أنه حلف المخاصمات • فكثيرا ما تستنفد جلساته فى اثارة الأزمات والمساورات والمساومات خلف الجدران • والخلاف بين الحلفاء من ملامح جميع الأحلاف • ويرجع ذلك الى أن الأحلاف علاقات محدودة ، ويتفق الشركاء عادة على أمر مهم أوحد ، يعنى تحديد من هم ألد أعدائهم واخطرهم ، ولكنهم لا يتفقون على كل المسائل ، ومن هنا يحدث شد وجذب ، أو يتبادل الحلفاء التهديدات والمهاترات بلغة السياسة - وكانهم أعداء ، مثلما يحدث فى حالة الحكومة الائتلافية التى تضم أكثر من حزب سياسى فى الأنظمة السياسية النيابية • ولقد اختلفت درجة تماسك الحلفاء تبعا لمدى خطورة التهديد الموجه ، والتماثل بين الحلفاء ، ومدى ما يربط بينهم من مصالح مشتركة - على أنه لا وجود لحلف استطاع استبعاد الخلافات تماما • « فكل حلف يساعد على التدوب على تبادل الاتهامات » على حد قول ونستون يساعد على التدوب على تبادل الاتهامات » على حد قول ونستون تشرشل •

وربما صع القول بأن الحلفاء على استعداد للتشاجر على أى شيء وبيد أن أخطر مصادر الاحتكاك وآكثرها جوهرية وشيوعا تتركز على هايعتبر صميم أى حلف ، يعنى التزام الدولة بالقتال من أجل حليفتها و اذ يترتب على هذا الالتزام خطران : فلكل شريك في الحلف مبرران محتملان. للخوف للبرر الأول لل عدم فاعلية الحلف ، واحتمال التخلي عنه ساعة الحاحة والمبرر الآخر لل احتمال أن يؤدى الحلف دوره على خير وجه ، وينتهى الأمر بالوقوع في أحبولة حرب من غير المرغوب الخوض فيها وينتهى الأمر بالوقوع في أحبولة حرب من غير المرغوب الخوض فيها

<sup>(★)</sup> 

ولقه كان توسيدسيس سباقا في تعدثه عن هذين الخوفين . " فعندما سعت كوركيرا (\*) للتحالف هي وأثينها ، حدد الاثينيين من الكورينثيين أعداء كوركيرا من مغبة قبول الكوركيريين كعلفاء ، لأن هذا - الحلف سرؤدى الى الوقوع في فغ : « انكم سترغموننا على الاستراك معكم في المسئولية ، رغم انكم لم تشاركوا بأي دور في اساءاتهم ، • وكان هذا ما حدث بالضبط! اذ حاول الاثينيون تقييد التزامهم نحو كوركيرا ، ولكنهم ألفوا أنفسهم قد دفعوا للقتال مع كورينتيا ، وفيما بعد ، عندما ثار الجدل حول الحكمة من غزو صقلية اعترض القائد الأثيمي نيسياس على نفس هذا الخطر: وعليكم أن تعرفوا أهل ايجه \_ بوجه خاص بمجرد شروعهم في الحرب ضد السلينوتيين (\*\*) دون استشارة أثينًا ، أنهم سيكونون مسئولين بعد ذلك عن الاتفاق على السلام ، ، وأردف قائلا: « وفي المستقبل ، فاننا لن تعقد أي محالفات ــ مثلما فعلنا في الملاضى ــ مع هذه النوعية من البشر الذين ينتظرون مساعدتنا عندما تحل يهم أية مصيبة ، ولكنهم لا يفعلون شيئا عندما نحتاج الى مساعدتهم ، • ويعرض نشوب الحرب العالمية الأولى مثلا أحدث لخطر الوقوع في أحبولة التحالف ، عندما زج ببريطانيا وألمانيا وروسيا وفرنسا للحرب من أثر مساجرات بدأها حلفاؤهم الأقل وزنا

واذا كان الوقوع في الفخ درسا من الدروس الأليمة للحرب العالمية الأولى في القرن العشرين ، فان التخلى عن الحلفاء يمثل جانبا من ناريخ بداية الحرب العالمية الثانية • فلقد خذلت بريطانيا وفرنسا حليفتيهما الأولى تشيكوسلوفاكيا ، وتركتاها تتعرض للتقسيم والتهام ألمانيا لجميع أراضيها • وبالمثل في القرن الخامس ق • م في اليونان ، يروى لنا توسيديسس ان الكورنثيين التمسوا من الاسبرطيين الوفاء بالتزاماتهم والوقوف الى جانبهم ضد أثينا : « لقد أضرت سلبيتكم بنا ضررا بالغا ، وعليكم أن تقدموا لحلفائكم ـ وبخاصة بوتيديا ـ المساعدة التي وعدتم بها ، واعملوا على غزو أتيقا على الفور ، ولا تتركوا أصدقاءكم وأقاربكم بيتساقطون في أيدى الأعداء اللدودين »

وتكمن المخاوف الدائمة من تخلى الحلفساء ، واحتمالات التعرض للوقوع في الشراك ، في صميم سياسة الناتو ، وبخاصة خلال الستينيات وسماعدت حقيقة اشتراك دول تملك القوة النووية ضمن الناتو ، وتجمع

جزيرة كورفو حاليا ) من أهم الجزر الأيونية في عهد (\*\*) - Corcyra (\*\*\*) عهد الاغريق • - الا

نسبة الى مدينة Selinuntines (\*\*\*) الشاطيء الجنربي Selinu: نسبة الى مدينة الشاطيء الجنربي المناطيء المناطيء المناطيء المناطيء المناطية المناطقة الم

بين القدرة على نشر الإسلحة النووية والتعرض لخطرها على صبغ المخاوف بصبغة المستكلة الملحة و فالحرب النووية مكلفة للغاية ، مما جعل التخلى عن الحلفاء شديد الاغراء ، لو عنى ذلك تجنب التعرض لهذه الحرب ، والوقوع في فخها خطر فظيع ، وبخاصة اذا انحرف وتحول الى صراع نووى والى جانب التهويل من اخطارها ، فقد أثرت المخاوف الدائمة للطابع النووى لهذا التحالف على نحوين آخرين : الأول \_ انها قد خضعت لقيود المجادلات حول مبدأ استعمال الاسلحة النووية ونشرها والسيطرة عليها ، والثاني \_ انبعث من توزيع قوة النيران النووية داخل التحالف ومن الناحية النطرية ، يتوجب على كل حليف أن يخشى التخلى عن استعمال فمن الناحية النووية والتورط في استعماله معا و فلما كانت الترسانة النووية السلاح النووى ، والتورط في استعماله معا و فلما كانت الترسانة النووية الخوف في جانب من الأطلسي ، ولم تلجيظ في الجانب الآخر و وكان الخوف في جانب من الأطلسي ، ولم تلجيظ في الجانب الآخر و وكان الخوف من التخلي من نصيب الأوربين الذين تركز قلقهم على احتمال الخوف من التحل من نصيب الأوربين الذين تركز قلقهم على احتمال حدوثه ، أما التورط فيمثل سر اهتمام الأمريكان الى جد كبر و

من هذا يتضبح وجود مؤثر آخر من مؤثرات الأسلحة النووية يمكن الملاحظته في سياسة التحالف الغربي في المستينيات ولقد تجمت المساحنات حول الاستراتيجية النووية من مخاوف الأوربيين من احتمال علم فاعلية الترتيجات العسكرية السياسية التي يهتمدون عليها لمسلامتهم عندما يحين وقت الجد ، ونجمت أيضا من قلق الأمريكان من احتمال تصرف الحلفاء على خير وجه ، وانما بغير حكمة والحلفاء على خير وجه ، وانما بغير حكمة

#### التحالف الهش

استهلت الناتو عملها ١٩٤٩ كميثاق للأمن ، وقدمت الولايات المتحلة ضمانات لأوربا الغربية تشيمل على التعهد بالدفاع عن هذه البلدان لو اقتضت الضرورة ، وكان هذا اجراء طبيعيا و فأمريكا تتمتع بالقوة ، وأوربا كانت تمر بمرحلة نقاهة بعد تعرضها للهلاك ابان فترة الحرب ومعاناتها من الوهن وظهر الاتحاد السوفيتي بمظهر القوة المهددة للسلام، وبخاصة في أعقاب حصار بولين ١٩٤٨ وكانت الولايات المتحدة قد أقدمت على نجدة بريطانيا وفرنسا مرتين ابان القرن العشرين و فعلنا نذكر أن الحربين العالميتين قد بماتا أثناء التزام أمريكا بسياسة العزلة ، واحتيج الى ثلاث سنوات في الحرب العالمية الأولى ، والى سنتين في الحرب العالمية الأولى ، والى سنتين في الحرب العالمية الأولى ، والى سنتين في الحرب العالمية الأوربيين لن ينعموا بترف القدرة على الانتظار لردع السوفيت ، فان الأوربيين لن ينعموا بترف القدرة على الانتظار لردع السوفيت ، وساعد على الاطمئنان الى مصبداقية وعد الأمريكان امتلاكهم للترسانة

النووية فلو اعتدى الاتحاد السوفيتي على أوربا الغربية سترد الولايات المتحدة بالمثل ، بتنميرها بالأسلحة النووية وساد الاعتقاد بأتصاف المشروع بقدر كبير من العنف والجهامة ، واحتمال أن يوقف السوفيت عند حدهم

واستمر الأوربيون يشعرون بالقلق وعدم الاطمئنان الى امكان الاعتماد على الاتحاد السوفيتي في حمايتهم ، وخشوا أن لا تحول جميم الوعود الوقورة الصادرة من الجانب الآخر من الأطلسي دون تخلي الأمريكان عنهم ساعة الحاجة ، التي يحتمل أن تكون قد بلغت دروتها حلال الحرب الكورية ، عندما خشى البريطانيون ــ بوجه خاص ــ من تحول الصراع الى صراع نووى ٠ غير أن هذا الاحتمال لم يحدث ٠ وعندما أرسلت الولايات المتحدة بضع مثات الآلاف للقتال في الحرب الأهلية الدائرة في الهند الصينية ، اعتقد قلائل من الأوربيين في احتمال اقحامهم فيها · وبدا أن الحرب النووية العامة \_ التي تعذر على الأوربيين تصور امكان تجنب عراقبها \_ من المحتمل أن تبدأ لا من كوريا أو فيتنِّيام ، وإنبيا من أوربا ، تأثرا بمشكلة مثل مشكلة برلين • وانتاب الأوربيون القلق بعد ذلك لا من إحتمال تورطهم في آسيا ، وانما من الأحداث الجارية في أوربا ، وقد صعد ( بنضعيف العين ) جورج واشتطون في خطبة وداعه هذه المفكرة البني غِدت تقليدا سياسيا أمريكيا ، وتحولت الى مبدأ من المبادى الأساسية للبولة الأمريكية • نعم لقد أصبح المحيط الأطلبي حاجزًا مَريعًا بين الجامي والمحمى حتى في عصر النفاثات

ومن ثم فبوسسعنا القول بأن تاريخ الناتو منذ بدايته كان تاريخ المحاولات الأمريكية لاعادة طمأنة الأوربين ، وتهدئة مخاوفهم من احتمال التخلى عنهم وكانت احدى وسائل طمأنتهم هي تصريح الولايات علنا استعدادها لتقديم هذه الحماية ، وهذا ما فعله كبار المسئولين في الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا ، فقد صرح جون كيندى ١٩٦٠ : « أنا من أهل برلين (\*) ، ولعل هذا القول هو أشهر التصريحات الأمريكية المهداة الماتحالف ، وان جاز القول انه لم يكن التصريح الوحيد ، وكانت العلامة الأخرى لاعادة الطمأنة هي مرابطة حامية من القوات الأمريكية في أوربا وأعتقد أن قيمتها لا ترجع الى كفاءتها القتالية فحسب ، وانما الى تعبيرها الرمزى عن النوايا الأمريكية التي تمثلها ، وكأنها مثلت دور « الرهيئة ، الرمزى عن النوايا الأمريكية التي تمثلها ، وكأنها مثلت دور « الرهيئة ، الرمزى عن النوايا الأمريكان للوفاء بالتراماتهم ، فلو اعتدى السوفيت على أوربا ، ستبادر الولايات المتحدة بكل ما تملك من مال وعتاد وقوة لنجدة

<sup>&</sup>quot;Ich bin ein Berliner"

جنودها ، ونجدة الأوربين بالتبعية ، أو على أقل تقدير ومن المنظور الأوربي ، فان وجود القوات الأمريكية سيتيح الفرصة التي تمكن الولايات المتحدة من الاقدام على صد الاعتداء السوفيتي و ومن ثم بدت القوات الأمريكية \_ والناتو في جملته \_ بحق في نظر الأوربيين كأنها قد وضعت في المكان كسقاطة الأمان (\*) بالنسبة للقوة الحربية المؤثرة الحقة للحلفاء يعنى الترسانة النووية .

غير أن جميع هذه التعابير عن حسن النوايا لم تكف لتهدئة المخاوف بعد التطورات التي حدثت في العقد الثاني من العصر النووى (بعد ١٩٤٥). واشتملت هذه التطورات على اهتداء الاتحاد السوفيتي الى وسيلة لشن الهجوم النووى على القوات الأوربية الأمريكية .

واستندت مصداقية ترتيبات الردع العسكرية للناتو في العقد الأول من وجود التحالف على عهدم تطابق وضمعي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ٠ فالولايات المتحدة قادرة على شن هجمات نووية ضد المدن السوفيتية والمنشآت العسكرية من قواعد أوربا الغربية وليس لدى الاتحاد السوفيتي وسيلة لبلوغ الولايات المتحدة ، وتبدل هــذا الوضع ببحلول نهاية القرن ، وأدى هذا التغير الى الارتياب في امكان الاعتماد على الالتزام الأمريكي بحماية أوربا • فبالرغم من أن الولايات المتحدة في مأمن من ثأر السوفيت ، الا أن مقدار تعرض الولايات المتحدة للخطر سيكون ضئيلا نسبيا اذا هددت الاتحاد السروفيتي حتى باستعمال الأسلحة النووية • على أنه عندما أصبح السوفيت قادرين على التهديد باستعمال القنيلة ضد المدن الأمريكية بدا وكأن التهديد الأمريكي لم يعد يزيد عن كلام أجوف ، ففي حالة حدوث أي هجوم سوفيتي على أوربا الغربية هل سيرخص الزعماء الأمريكان حقا باستعمال القوة النووية ضبه الاتحاد السوقيتي ، مع علمهم ما ستتعرض له الولايات المتحدة من دمار لو حدث ذلك ؟ وهل يرضى الأمريكان حقا بتعريض مدنهم للخطر في سبيل حماية أوربا ؟ لم يكن من اليسير تصديق ذلك • وشعر الأمريكان والأوربيون جالسمشة من احتمال تصديق السوفيت ذلك ·

وساعد نجاح السوفيت في ابتكار قوة ضاربة عابرة للقارات على خلق حاجز ، رغم كونه سيكلوجيا في طابعه ، الا أنه كان أكثر قهرا من المحيط الأطلسي الذي يفصل أمريكا الشمالية عن أوربا الغربية • وبدا كأنه استطاع القضاء على احتمال انقاذ أمريكا لأوربا المحاصرة ، مثلما حدث بصفة مؤكدة عندما أدت اعادة الاحتلال العسكرى الألماني للراين ١٩٣٦

الى سه الطريق بين فرنسا وحلفائها فى أوربا الشرقية ( أعضاء دول التحالف الصغير ) واعتقد على نطاق واسع أن القوات غير الثورية للاتحاد السوفيتى والدول الشيوعية الأخرى لأوربا الشرقية أعظم تفوقا من قوات الناتو وهكذا سيؤدى اقتحام السوفيت للجبهة الوسطى من أوربا الى مواجهة قوات الناتو مه وبخاصة الولايات المتحدة ما بالخيار بين الاذلال أو التعرض للهلاك فاما أن تقبل الهزيمة دون استعمال قوة نووية ، أو تضطر الى استعمال الأسلحة النووية ، وتتعرض لخطر الدمار المهلك عند الرد عليها .

وتوافق تطوير القوة الضاربة النووية العابرة للقارات هو وازالة المجانب الأكبر من الترسانة الأمريكية النووية من أوربا ، وما ترتب على ذلك من ضعف ثقة الأوربيين في شخة الردع وجدواه ، وفي الخمسينيات ، لم يكن بامكان غير الطائرات والمقنوفات متوسطة المدى الأمريكية المثبتة في مواقع داخل حدود البلدان الأوربية المستركة في الناتو الوصول الى المدن السوفيتية ، غير أن الستينيات شهدت ظهور سلاحين بالاستطاعة وضعها خارج القارة ، فقد أصبع بمقدور المقذوف منوتمان (\*) الوصول الى أعداف تقع بين مدينتي مينسك (في روسيا البيضاء) وفلاديفوستك شرقي ميبريا في بحر دقائق من قذفها من وسط الولايات المتحدة ، وترابط القوات حاملة السلاح النووي بولاريس في البحر في معظم الوقت ، ولا تحتاج الى أي أرض للرسو عليها ، ووعد الأمريكان بامكان الاستعانة عند الحاجة بهذه الأسلحة في حالة وقوع أي اعتداء على أوربا ، غير أن المنوقيتي ، وعزز هذا الابتعاد عن ميدان المركة شكوك الأوربيين في السوفيتي ، وعزز هذا الابتعاد عن ميدان المركة شكوك الأوربيين في المكان الاطمئنان الى وصولهما ،

واصبح من الميسور التنبؤ على خير وجه بقدرة السوفيت على الحاق دمار نووى بالولايات المتحدة قبل وقوعه • فعلى نهاية ١٩٥٧ ، بدا وكأن هــذه القدرة قد غدت قائمة ، بعد أن أجرى الاتحاد السوفيتي اختبار القذوف « باليستي » عابر القارات (\*\*) في أغسطس من تلك السنة ، ثم أطلق أول قمر اصطناعي للدوران حول الأرض ( سبوتنيك في أكتوبر ) • وعلى حين غرة ، ظهر الاتحاد السوفيتي بمظهر المسيطر على الفضاء ، مما سيساعده على قذف الولايات المتحدة ، بيد أنه كانت هناك فسحة من الزمان بين اللحظة التي بدا فيها واضحا أن الولايات المتحدة قد أصبحت

Minuteman.

**(**\*)

I. C. B. M.

(**\* \***)

معرضة للخطر السوفيتي ، وبين المعاولات الجادة التي بنلت لاحكام التدابير العسكرية للناتو للتغلب على خطر هذا التعرض ، ووقعت هذه المهمة على عاتق ادارة كيندي التي تولت السلطة ١٩٦١ ، وعكفت على حماية الناتو من عواقب امتداد خطر القوة الضاربة السوفيتية .

وكان الحل الذى ارتأته ادارة كيندى لهذه المشكلة هو تعويل الناتو من مجرد سقاطة أمان الى قوة ضاربة مؤثرة ، بتزويد القوات غير النووية بمعدات تساعدها على صد الهجوم السوفيتى ، وبدلك سيتمكن التحالف من تجنب الاختيار بين الاذلال والهلاك في أى قتال غير نووى ، ولم تكن الفكرة جديدة ١٩٦١ · وكل ما هناك هو أنها أعادت للذاكرة التوقع الذى ما ذال لم يواجه ، والذى تصوره بعض الأمريكيين عن مهمة الناتو غداة انشائه ، وكان الاخفاق في الحصول على قوى قويه غير نووية يكلف القليل في بدايات الخمسينيات لوجود بديل للقوى غير النووية مكافى المقوى الخاصة بالاتحاد السوفيتى ، يمنى الترسانة النووية الأمريكية ، ولكن حدث سنة ١٩٦١ ، أن استطاعت كل من القوى الضساربة للاتحاد السوفيتى والأمريكية المغاه كل منهما للأخرى ، وأصبحت الميزة الحاسمة ميسورة والأمريكية المغاه كل منهما للأخرى ، وأصبحت الميزة الحاسمة ميسورة فكرة الاعداد لحدوث تشابك بين الاتحاد السوفيتى وحلف وارسو في مسستوى من العنف أدنى من مسستوى الحافة النووية اسم سياسة مسستوى من العنف أدنى من مسستوى الحافة النووية اسم سياسة هالرد المرن » (\*) .

وعارض هذه السياسة الأووبيون ، والمتبعثات اعتراضاتهم ـ جزئيا ـ هن اعتبارات سياسية داخلية ٠ اذ كانوا لا يرغبون فرض أية ضرائب جدياة ، أو زيادة المجندين في القوات المسلحة ٠ غير أن اعتراضهم الأساسي انصب على منطق السياسة ذاته ، « فالرد المرن ، يجر في ذيله ـ ضحنا ـ الاستعداد للقتال في حرب غير نووية في أوربا ، ولكن الأوربيين لا يرغبون الاشتراك في القتال في أي حرب أيا كان نوعها ، بعد أن قاسوا الأمرين من ويلات الحرب العالمية الثانية ما يكفيهم ٠ بالاضافة الى ذلك ، فبعد ١٩٤٥ ، استمرت سرعة تزايد القوة غير النووية ، وجنحت الثورة الميكانيكية في العمليات الحربية بعد الحرب العالمية الثانية وضعت تحت امرة الحكومات مزيدا من الحربية بعد الحرب العالمية الثانية وضعت تحت امرة الحكومات مزيدا من المقوة العسكرية ، تجاوزت بكثير ما كان لديها من قبل ، بصرف النظر عما حدث من تطور في المقلوفات في طريقة الاشعال والانشطار ٠ وكان عمل عند اعتمادا كبيرا عندما غزا بجيوشه الاتحاد السوفيتي قد اعتماد اعتمادا كبيرا

على نفس وسائل النقل التى استعملها نابليون عند زحفه الى موسكو ، يعنى استعان بالخيول والبغال ، واليوم لم يعد عنال خيول أو بغال فى الجبهة الوسطى من أوربا ، فاذا قلنا ان انتشار الثورة النووية فى المرب وتعرف السوفيت على أسرارها قد جعلى سياسة « المره للمرن ، تبدو ضرورية للولايات المتحدة ، فإن امتداد المثورة الميكانيكية أو ثورة النقل الميكانيكي ووصولها الى القارة الأوربية قد جعلها تبدو خطرة في نظر الأوربين ،

وليس من شبك في احتمالي تسلح الأوربيين بأسلحة أقدر على الحسم ، اذا لم يتيسر وجود أي شكل آخر من أشكال الحماية ، غير أن هناك بديلا للاستعداد للقتبال في الحرب غير النووية كوسيلة لحماية أوربا انها التهديد بشن حرب نووية وخشى الأوربيون أن يؤدى اتباع سياسة « الرد المرن » الى قطع الطريق أمام هذا التهديد ، فلقد رسمت سياسة « الرد المرن » لتزويد الناتو بوسيلة لشن حرب في أوربا لا يحتمل أن تتحول بصفة مباشرة للي حرب نووية ، وسعى الأوربيون لتهذيب الانطباع بأن التصاعد السريع نحو المستوى النووي قد يتبع أي اعتداء سيوفيتي ، بعد أن اعتقدوا أن عذا الانطباع هو الذي ردع الاتحاد السوفيتي ، بعد أن اعتقدوا أن عؤدى اتباع « الرد المرن » الى تعريض مصيرهم لأسوأ جميع الاحتمالات المكنة ، فبغير ضمان نووي أمريكي راسخ ، سيصاب الردع بالوهن الى حد اغراء السوفيت بالهجوم ، ومن راسخ ، سيصاب الردع بالوهن الى حد اغراء السوفيت بالهجوم ، ومن المتوقع أن تتصف بالدهار والوحشية مثل هذه الحرب ، حتى اذا خلت من أي تبادل للقذف النووي ، وحتى افه ساندت الولايات المتحدة الأوربين مساندة كاملة ،

نعم إن ما كان الأوربيون يخشونه في بواكير الستينيات لم يكن على وجه الدقة و تخل الولايات المتحدة » ، بعد أن أعربت عن استعدادها الاسهام في النهوض بقوى الناتو غير النووية ، والأرجح هو أنهم خشوا من عدم استعداد قدرة الترسانة النووية الأمريكية على المساعدة النووية للدفاع عن أوربا الغربية ، وابتكر مصطلح عسكرى (\*) للدلالة على هذه المخاوف ، ويدل هذا المصطلح على الانفصال بين الأسلحة النووية والأسلحة التقليدية ، سعيا وراء تقسيم مسرح الحرب والفصل بين أمريكا الشمالية وأوربا ، وهذا ما كان موضع ارتياب الأوربيين ومخاوفهم دن وقوعه ،

واذا كان الأوربيون قد خشموا من مغبة اتباع « الرد المرن » ، واحتمال الحاقه الضمعف بعملية الردع ، فان الأمريكيين اعتقدوا أن

<sup>(\*) &</sup>quot;decoupiing" لم أوقق في اكتشاف مرادف عربي له فاكتفيت بشرحه في السياق •

و الرد المرن وحده كغيل بتوكيد الوثوق في الردع وراوا أن الاستعداد للقتال في حرب من نوع محدد ويمكن التعرف اليه وسيساعد الناتو على ردعه فاذا اقتنع السوفيت بعدم مقدرتهم على كسب أى حرب غير نووية وفائه من غير المحتمل أن يشنوها في أما اذا وثقوا في احتمال نجاحهم في المستوى غير النووى وفلا يستبعد حينذاك أن يقامروا على علم تجرؤ الناتو على انقاذ موقفه بالالتجاء الى الوسائل النووية في انقاذ موقفه بالالتجاء الى الوسائل النووية في التهاد التهاد التهاد التهاد التهاد التهاد التهاد التهاد التهاد اليهاد التهاد الته

ولا يعنى عدم استساغة الأوربيين و للرد المرن ، أنهم كانوا يؤثرون تخفيض قوى الناتو غير النووية التي كانت تحتل مواقعها بالفعل ١٩٦١ ، واستند تقديرهم الى أن يكون هذا الاجراء بمثابة اشارة أو تلميح بنية الأمريكان تخفيف الترامهم بوعودهم نحو أوربا ، ومن ثم آثروا الاكتفاء بنشر القوات ، أي ما كان جاريا بالفعل في الناتو

وتسبب الاختلاف حول « الرد المرن ، في خلق طريق مسدود • اذ بدا أن تزايد القوة النووية لدى السوفيت مؤشر باحتمال تحطيم ترتيبات حماية أوربا عن طريق ردع الاعتداء السوفيتي ، وكانت هذه الترتيبات قد اتخذت في بواكير الخمسينيات • ولم يبد ما قدمه الأمريكان كدفوع لتأييد فكرة الردع المرن مقبولا للأوربين ، بيد أن أحد الأوربين قدم حلا مختلفا للمشكلة •

## التحالف المتشابك

والأوربى المقصود بالاشارة هو شارل ديجول ١ اذ جاء رده على تزايد القوة النووية الضاربة السوفيتية بعيدة المدى ، والأثر الذى اعتقد على نطاق وأسع أنه سيترتب على ذلك على فاعلية سياسة الردع للناتو فى الستينيات ، جاء رده بدعوة أعضاء التحالف الأوربى الى انشاء ترسانة نووية خاصة بهم ٠

ويتصور الأمريكيون ديجول كأنه يمثل في دراما سياسة الناتو دور الشرير أو « الفيلان » • وجنحوا الى تصوره شخصية متعجرفة مضللة ( بفتح اللام الأولى ) يسعى للتضحية بوحدة التحالف في سبيل حلمه بالعظمة الفرنسية متأثرا من تعرض فرنسا للاذلال في الحرب العالمية الثانية • وهذا أمر مفهوم • ونسى ديجول أن هذه الحرب ، وما جرته في ذيلها قد جعل تحقيق هذه العظمة في غير متناول فرنسا الى أبد الآبدين • ويكن ديجول شعورا عبيقاً بعدم الثقة بالأنجلو سكسون ـ يقصد الأمريكان والبريطانين ـ غير أن متاعبه هو والولايات المتحدة

لا يبدو أنها قد انبعثت من الشعور بالتنافر بينه وبين عدد من المواجهين له على الجانب المقابل من الأطلسى • كما أنها لم تنبعث من اساءة فهم لتطلعات البلدين أو لاسلوب العمل فى النظامين السياسيين ، وان كانت اساءات الفهم كانت قائمة يقينا ، وعلى العكس ، فقد كان سر وخز ديجول للحكومة الأمريكية هو اشتراكه معها فى الرأى فى اهتزاز الردع فى أوربا مما دفعه الى استخلاص نتائج مغايرة • فلقد كان ديجول ، كما يجب أن لا ننسى ، هو الذى أوضع منطق الاعتماد على الأسلحة النووية للأعضاء الأوربيين فى الناتو • وهذا ما سبب عدم الارتياح عند الأمريكان ، مثلما حدث الأوربيين فى رد فعلهم تجاه مبدأ « الرد المرن » • •

وقبل ديجول المبررات التي استند اليها مبدأ الرد المرن ، وأقر ما يقال عن أن مصداقية التهديد التي يعتمد عليها أمن أوربا في حاجة الى تعزيز ، وذهب في شكوكه الى ما هو أبعد ، فارتاب في قيسة جميع الأحلاف الشكلية ، ورأى أن « التخلى » أمر طبيعي ، لأن الأحلاف أشبة بالزيجات التقليدية ، كما اعتقد ، فاذا فقدت قيمتها التقليدية ، فلن يستطاع الاعتماد على أى حليف للوفاء بالتزاماتها ، بصرف النظر عما يظهر عليها من مهابة عند النهوض بها ، فالدول في نظر ديجول لا تعترف بغير مصلحتها ، ومصلحتها فقط لا غير ، فاذا ناسب صالح الدولة « أ » بغير مصلحتها ، ومصلحتها فقط لا غير ، فاذا ناسب صالح الدولة « أ » تقديم العون للدولة « ب » فان « أ » ستتقدم للمساعدة سواء قدمت وعدا شكليا أم لم تقدم ، واذا لم يناسبها ذلك ، فان دفعة الارتباطات لن تتسم بالقوة الكافية للتغلب على دفعة الصالح الذاتي في الاتجاء الآخر ،

ويصح هذا الرأى يقينا عن حكم ديجول على الناتو و ففى اعقاب تعرض أمريكا الشمالية لاعتداء نووى من السوفيت وسيئار السؤال حول مل يرضى زعماء أمريكا تعريض نيويورك للخطر في سبيل حماية باريس ولم يساور ديجول أى شك بأنهم لن يفعلوا ذلك و كما أنه في غير الاستطاعة الوثوق في الاعتماد على رد الاتحاد السوفيتي على هذا السؤال بالايجاب غير أنه اذا لم تسستعمل الولايات المتحدة الأسلحة النووية للدفاع عن أوربا وفان الاوربيين سيستعملونها يقينا وسيعتقد السوفيت بالتأكيد أن الأوربيين سيستعملونها ومن ثم يكون التسلع النووى للتأكيد أن الأوربيين سيستعملونها ومن ثم يكون التسلع النووى للمنتوى القومي للمنتوى القومي بترسانة هذه الأسلحة من مستلزمات الردع وللمنتوى المستوى المومى بترسانة هذه الأسلحة من مستلزمات الردع والمنتوى المستوى القومي بترسانة هذه الأسلحة من مستلزمات الردع والمستوى المنتوى التوابية المنتوى المنتو

وبينما أرادت الولايات المتحدة (لاكتفاء بمركز واحد للتحكم لتحديد الحالات التى تستوجب الخيار النووى ، اقترح ديجول مضاعفة هذه المراكز ، على أن يكون لكل منها نفس الخيار ، وتبعا لذلك ترأس ديجول أول مؤسسة للترسانة النووية فى فرنسا ، ويرجع أصل انشائها الى السنة التى جرى فيها الاختبار النووى الفرنسى الأول .

وحتى اذا اعترفنا بقصور الأسلحة النووية عن تحقيق الحماية فى الحظة الخطر الداهم ، فان فوائدها لا تنكر ، ولقد قدر درجول ذلك ورأى أنها تضفى الهيبة على من يملكها ، أى ، توفر مقعدا على رأس المائدة الدبلوماسية ، ، على حد تعبير الانجليزى ، وهو ما كان يشتهيه ديجول لفرنسا ، اذ بدت الترسانة النووية المستقلة ب حتى فى حالتها المتواضعة ، رمزا ووسيلة تجر فى ذيلها طائفة كبيرة من الامتيازات ، فلا ننسى أن أهم امتياز أساسى للدولة هو تسيدها على مصيرها ، وفيما يتعلق بالأوربيين فى العصر النووى ، كما اعتقد ديجول ، فليس هناك من وسيلة غر حيازة الأسلحة النووية لتأمين هذا الامتياز ،

وكان ديجول أشد أنصار منطق القوة النووية القومية المستقلة تصلبا ، وأكثرهم جهرا بهذا الرأى ، غير أن هذا الرأى كان أبعد ما يكون عن الفكرة المستحوذة عليه ، اذ شارك فرنسيون آخرون في ذلك ، فلقد سبق برنامج التسليم النووى الفرنسي ديجول في الظهور ، واستمر باقيا بعد انتهاء رئاسته ، وبانقضاء السنين انضم لتأييد مبدأ القوة الضاربة (\*) المستقلة آخرون من مختلف الأحزاب السياسية في فرنسا ،

ولم يكن البريطانيون بعيدين عن التعاطف على نظرة ديجول ، وكانوا يتهامسون بالارتياب حول امكان الاعتماد على أمريكا عندما كان الرئيس المفرنسي ينادي برأيه ، وكانوا يغضلون استرضاء الأمريكان في ذات الوقت الذي حبد لحية ديجول الشجار معهم ، وعلى الرغم من وجود اختلاف بينهما في الاسلوب ، الا أن البريطانيين توافرت لهم قوة ضاربة نووية صغيرة ملكا لهم ، ولم تختلف دوافعهم في الحرص عليها عن دافع ديجول ،

وثعة أسباب نبين لماذا كان من المحتمل أن تؤيد الحكومة الأمريكية ما رآه ديجول وسياسته النووية ولقد ساعد حصول الأوربيين على قوى نووية مستقلة على توفير جملة مزايا واذ كانت تبشر بزيادة القوة العسكرية للناتو ويعنى الغاية الأساسية التي تعلو على كل غاية عند الى حلف ولعلها كانت ستخفف من عبه حماية أوربا سيكلوجيما وعسكريا ولم يكف الأمريكان عن استحثاث الأوربيين على زيادة الاسهام في دفاعات التحالف وتعد من المقومات التي تسهم في تعقيق الوحدة الأوربية والتي كانت هدفا مؤكدا لأمريكا منذ قديم الأزل واذ كان من المتوقع أن يكون تكديس الأوربيين لعتادهم النووى خطوة في سبيل التحقيق أشكال أخرى من التكامل السياسي وتحقيق أشكال أخرى من التكامل السياسي و

ومع هذا فان ما حدث كان العكس • اذ كانت الحكومة الأمريك تعارض « مِن تحت لتحت ، انباء قوى نووية أوربية مستقلة ، والحق له كانت الكلمة التي استعملها الأمريكان لوصف انتشبار الأسلحة النووية من الكلمات التي تستعمل عادة عند الحديث عن انتشـــار الأمراض أو الأوبئة وهي كلمة « تفشى » التي صورت تشخيص الولايات المتحدة لهذه الظاهرة ٠ ولقد كبت الأمريكان معارضتهم رغم المزايا المحتملة لتوافر الترسانات النووية على المستوى القومي ، حتى عندما بدا واضحا أن اتباع هذه السياسة سيساعد على اتساع تصدع التحالف ، وأدى الاستنكار الأمريكي « للتفشي » الى استفحال الخلاف مع فرنسا ، ورفض الولايات المتحدة تقديم المساعدة النووية حتى عندما أوضح ديجول أنه سيواصل السير في برنامجه لصنع الأسلحة النووية بغير انتظار للمساعدة ٠ وأدى الموقف الأمريكي الى اقساد العلاقة مع البريطانيين أيضا ، وبلغت أدنى مستوياتها عندما قررت ادارة كنيدى بغتة الغاء انتاج صاروخ « سكاي بولت ، الذي كان البريطانيون يأملون أن يســـاعد على اطالة ديمومة استعمال قاذفات قنابلهم المسلحة بالقنبلة ، وكان العدر المعلن لالغاء هذا الانتاج اقتصاديا ، ولكن حقيقة اسهام الصاروخ في الحفاظ على الترسانة النووية لبلد آخر بررت الاعتذار بتفضيل الاعتبارات الاقتصادية على عامل التضامن بين الدولتين المتحالفتين

واعترضت الحكومة الأمريكية على وجود قوى نووية أوربية مستقلة ، ورأت عدم ضرورتها اكتفاء بالقوة الضاربة الأمريكية القادرة على تحقيق أهداف الناتو ، بالاضافة الى مهاجمتها الفكرة متذرعة بعدم كفاءة هذه القوى ، اذا وجدت منفصلة كل منها عن الأخرى ، لأنها لن تكون قادرة في هذه الحالة على احداث تدمير أكيد ، وهذا شرط أسساسي في نظر الأمريكان حتى تتحقق لها الفائدة الاستراتيجية ، أما ما يشبه القوة المؤلفة من مثات الصواريخ عابرة القارات « القساة » المنتشرة في شتى الأنحاء ، وعشرات الصواريخ المجهزة بالطاقة النووية كالتي تملكها الولايات المتحدة فعب، لن يتسنى لأى بلد أوربى تحمل نفقاته ومستلزماته .

ورأى الأمريكان أن الأمر لا يقتصر على عدم ضرورة الترسانة الأوربية النووية وعدم كفايتها ، فلعل وجودها يحدث أثرا استفزازيا خطيرا ، اذ سيصبح مالكها معرضا لأخطار الاتحاد السوفيتي الى حد ما ، لأن تدمير القوة النووية الصغرى سيتخذ الصدارة في أولويات أعداف السوفيت .

وكان باستطاعة الأوربين الرد على هذا الأعتراض (وقد رد الفرنسيون بالفعل ) بالقول بأن القوى النووية المستقلة ليست كما دلت الشواهد عديمة الفائدة ، أو الاختيار الأسوأ ، كما تزعم الاعتراضات الأهريكية •

ل ليس من السهل الأعتداء الى الكفاية الاستراتيجية ، طبقاً للتعريف ستراتيجي التقنى لها ، يعنى القدرة على التدعير المؤكد ـ وبخاصة لبلد لا تملك موارد مماثلة للولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي ـ كما أن القوة الضاربة « القادرة على البقاء » لا تتجاوز تجاوزا كاملا ما يستطيع الأوربيون تحقيقه • فبمرور الزمان ، سيكون بوسعهم أن يأملوا في صنع عدد كاف من الصواريخ ، ولعلها تتصف بخفة حركتها أو سهولة اخفائها ، أو تركيبها على الغواصات لتفادى مباغتتها بضربة بحكم اقترابها من السوفيت ، وبذلك سيتسنى الوثوق من الرد بنفس السلاح على ما سيوجه لها من اعتداء نووى •

وكان بميسور الأوربيين الرد على مزاعم الأمريكان بالقول بأننا اذا افترضنا أن الترسانة النووية الصغيرة لا توفر الأمان بصفة مطلقة والاطمئان الى عسم تدميرها بعسم تعرضها لضربة قاضية ، الا أنهسا قادرة على تجنيب مالكها الهجوم الوقتى عليه في حالة الحرب · فلو لم يكن البلد الأوربي متأكدا من قدرته على ضرب موسكو بعد أى اعتداء سوفيتى ، فان الروس بالمثل لن يكونوا موقنين باحتمال حدوث ذلك أو عدم حدوثه · نعم أن باستطاعة حفنة صغيرة من القنابل الايدروجينية \_ وربما واحدة فقط \_ أن تلحق دمارا بعاصمة السوفيت يفوق اللمار الذي حاول نابليون أو متلر الحاقه بها · وفضلا عن ذلك ، فلما كان الأثر الرادع يتوقف أو متلر الحاقه بها · وفضلا عن ذلك ، فلما كان الأثر الرادع يتوقف القومية عندما تتوافر على المستوى القومي ستكون أفدح تأثيرا ، لأن فرنسا من استعداد اللود باستعمال السلاح النووي على أي هجوم على فرنسا من استعداد الولايات المتحدة لذلك ·

ويقبع « الخوف من النورط ، في صميم معارضة الأمريكان للتغطية النووية في نطاق الناتو ولم يفصح الأمريكان عن هذا الخوف في كلمات

كثيرة ، لأن الافصاح عنه قد يتعارض هو والدبلوماسية ، ولا يتخلو من خطورة · فربما أوحي باحتمال نزوع حلفاء الناتو الى اتخاذ مسلك متهور · وهناك احتمال بتفسيره على أنه يتضمن أخطر ما يخشاه الأوربيون يعنى وجود حروب يرغبون في خوضها ، وتحبذ الولايات المتحدة تفادى المخوض فيها ، ومن ثم فقد أشسار الأمريكان الى أخطار تفشى الأسلحة النووية تلميحا فقالوا انها تؤدى « الى تزعزع الاستقرار » ، أو قد تعقد السياسة الدولية باقحام اجراء غير مرغوب لأن « نتيجته غير ميقون منها » في الحسابات القومية ·

وكانت هناك أسباب عامة تفسر لماذا يتراءى من وراء « تفشى الأسلحة النووية ، شبح تورط الولايات المتحدة · فلعل الترسانات النووية القومية الصغيرة أهداف مغرية للهجمات السوفيتية بحكم اقترابها من أمدافها ٠ واذا حدثت احدى الأزمات ، فقد يهاجم الاتحاد السوفيتي الترسانات الأوربية النووية اعتمادا على وثوقه من امكان القضاء عليها • وعلى نقيض ذلك ، لو تعلق الأمر بأية قوة أمريكية أكبر وأقل عرضة للخطر ، فربها التزم السوفيت الحذر في مسلكهم نحوها ؛ فلم يكن حدثا أو مجموعة من الأحداث بالذات هي التي أقلقت الحكومة الأمريكية في بدايات الستينيات بقدر الاقلاق من احتمال قصرور استعمال الأسلحة النووية الشيديدة الفاعلية سواء استعملت على المستوى الدولي أو المستوى القومي ٠ وبدا لها التنازل لاحدى الدول الكبرى الأخرى المالكة للسلاح النووي مسألة مثرة للقلق ، لأن أي تغير في الموقف النووي الراهن ، لن تكون له نتائج مأمونة العواقب • وما جعل تفشى الأسلحة النووية يبدو أمرا عظيم الخطر ، هو تعذر التنبؤ الفورى بعواقبه ، ومن المحتمل أن تكون تكاليف الحرب النووية باهظة ، بحيث تدفع بلدا ما الى المخاطرة بأى اجراء يحول دون اقترابها ، وفي البيئة النووية ، يبدو التحكم عظيم الأهمية ويساعد انتشار القدرة النووية في البلدان الأخرى على العمل المستقل ، وبذلك تضعف السيطرة الأمريكية • والظاهر أن كراهية تفشى الأسلحة النووية تذكرنا بحكاية الرهان التي رواها الغيلسوف الفرنسي بسكال عندما قال : « انه لن يخسر شيئا وسيكسب كل شيء اذا اعتقد في وجود الله ، ولعله لن ينجم أى ضرر عن حدوث ازدياد فني عدد الدول التي تملك الأسلحة النووية ، غير أن الضرر اذا حدث ، فانه لا يستبعد أن يمتد على نطاق واسع بحيث تعد أي محاولات مجهدة لتجميد عدد من يملكونها عملا له ما ببرره ولقد وصسفت الولايات المتحدة التهديد بتغشى الأسسلحة النووية بالمشكلة غير المحدودة العواقب للبلاد (\*) ، أى التي لا يمكن التنبؤ بأبعادها وعواقبها ويوحى المصطلح بامكان الاستناد الى عدد من يملكونها عند تحديد درجة التعرض للخطر استنادا الى ما يملكه أى بلد من أسلحة نووية ، والأدهى من ذلك هو ما يحدث اذا امتلكت دولة نووية جديدة مذه الأسلحة بغض النظر عن مقومات هذه الدولة ، على أن هناك دولة بالذات تقلق الأمريكان بصفة خاصة ، انها جمهورية ألمانيا الاتحادية ( ألمانيا الكبرى الآن بعد اختفاء ألمانيا الشرقية ١٩٩٠ ) ، فبوصفها أكبر عنصر لا نووى في النات وأكثر البلدان تعرضا مباشرا لخطر الاتحاد بريطانيا وفرنسا في اقتناء الأسلحة النووية ، غير أن تسلح ألمانيا بالسلاح النووى لن يكون من التوقعات الموفقة ، فما زالت ذكريات الرايخ بالسلاح النووى لن يكون من التوقعات الموفقة ، فما زالت ذكريات الرايخ الثالث عالقة في الأذهان ، ولم يتوطد اسم الجمهورية الألمانية الاتحادية حتى الآن كدولة مسالة مسئولة وديموقراطية في الأسرة الدولية (!) ،

ان ألمانيا اذا تسلحت بالسلاح النووي ـ خصوصاً اذا استقلت عن عصيبة الناتو ــ ستكون مصدر اقلاق لا حد له ، اذا تمعنا في نتائجها • وليس أقل هذه الجوانب اقلاقا الأثر المحتمل لهذه الخطوة على الاتحاد السوفيتي • فمنذ حدث تقسيم ألمانيا ، وتقسيم أورباً ــ تبعا لذلك ــ أصبحت هذه القسمة من حقائق الحياة الدولية ، مما دفع الاتحاد السوفيتي الى اعتبار مسألة حرمان المانيا الغربية من التسلح النووى مبدأ أساسيا في السياسة الخارجية ، فلقد أدى اعتداءن ألمانيان فظيعان في القرن العشرين ( الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ) الى زيادة حساسية الاتحاد السوفيتي الى حد الرعب من القوة العسكرية اللانيا • ورفضت الولايات المتحدة تأييد البرنامج الفرنسي للتسلح النووي في جوانب ليست بالقليلة خشية أن يطالب الألمان بالمعاملة بالمثل • أن مطلب الألمان التزود بترسانة نووية ، وما سيترتب عليه من تفش نووى في أوربا من الأمود غبر المقبولة عند الولايات المتحدة كوسائل لتعزيز الردع مثلها يعد « الرد المرن ، غير مقبول لدى الأوربيين ، ومن ثم فعلى الرغم من اتفاق الطرفين حول هذه المسكلة الا أن كلا منهما لم يصدق على الحل المفضل عند الطرف الآخر \*

## التحالف الستديم

ما أشبه السياسة النووية للناتو في السعينات ، اذا تأملهاها من منظورنا الآن بتمثيلية بغير فصل ثالث ، ولقد نشبت احدى الأزمات من أثر المخاوف التي انتابت الولايات المتحدة بعد تزايد القدرة النووية للاتحاد السوفيتي على ضربها من مبدأ « التخلى » مما أثار التساؤل حول مصداقية سياسة الردع في أوربا ، واتخذت الصدارة جملة حلول ، ولم يوضع أي حل منها موضع التجربة الكاملة ، ولم يلق الحل الذي يرى اتباع مبدأ « الرد المرن » ولا الحل الذي يسمح بتفشى الأسلحة النووية قبولا كاملا عند المسئولين على جانبي الأطلسي ، واعتبر الأوربيسون « الرد المرن » وشعر الأمريكان دعوة للتخلى من نوع خاص اختاروا له مصطلحا ما (\*) ، وشعر الأمريكان بالقلق لاحتمال أن يؤدى الحل الآخر الى تورطهم في مثل هذه الحرب .

وغنى عن القول أن الأوربيين قبلوا مبدأ الرد المرن ١٩٦٧ ، ولكن على نحو أشعر الأمريكان بأن هذا الحل قد مست الطريق أهام الهدف الأمريكي الذي كان وراء الاقتراح في القام الأول ، واتفق الطرفان من حيث المبدأ على اتباع و الخلف ، للسياسة ، ولكنها اختلفا حول كفاية القوى غير النووية الموجودة في أوربا للنهوض بتنفيذه ، وبدلا من تزويد المبدأن بقوات ودبابات وطأثرات اضافية ، فانهم قنعوا جتغيير اسم المهمة الموكلة لمن كانوا هناك بالفعل ،

وثمة تاويخ معقد وراء التحل الأوربي للعشكلة التي خلقتها القوة الاستراتيجية السنوفيتية للناتو ( القوى النووية القومية ) ، وان كان هذا الحل لم يطبق بالمثل تطبيقا كاملا · فلقد اقترحت الولايات المتحدة مشروعا يعرف باسم القوة المتعددة المهام (مم اللاشتراك في السيطرة على بعض الأسلحة النسووية · ولقيت هذه الفكرة التباها جديا ابتداء من المسلحة النسووية · ولقيت هذه الفكرة التباها جديا ابتداء من الجنسيات ، وتصور الأمريكان هذا الحل كثاني الحلول الفضلة الحاسمة المسلكلات الناتو ، ولم يكن الأمريكيون هيااين للتنسازل عن أي قدو من السيطرة على أي سلاح من الأسلحة النسووية · اذ خشوا أن تترتب هزة السياسية في التحالف على رفضهم القيام بذلك ، فربعسا أدى ذلك الى ظهور ترسانة نووية المانية · وكان واضعو الشروع المسار البه من الأمريكان غامضين فيما يتعلق بالتساؤل الحساس عن هوية من يبسدا

decoupling. (★)

MLF. (\*\*)

باشعال فتيل القوة الذرية للغواصات ، وأخيرا وفي أواخر ١٩٦٤ ، رفضي الرئيس جونسون المشروع بالفعل ·

ولم يقتصر الأمر على عدم حل المسكلات التي خلقتها القوة النبووية السوفيتية حلا واضحا في السبينات ، فلقهد عاودت هذه المسكلات الظهور في مظهر آخر في السبعينات ، وثار الاهتمام داخل الحلف حول المزية التي اكتشفها السوفيت في القوة الاستعراضية طويلة المدي ، والتي تتألف من أسلحة نووية تحتل قواعد في أوربا الغربية قادرة على اصابة أهداف داخل الاتحاد السوفيتي وضد الأسلحة السوفيتية المرجهة ضبد أوربا الغربية ، والتي أطلق على قدراتها النسبية اسم • التوازن الأوربي الاستراتيجي ، (\*) وردد الخلاف الأوربي حول هذه المسكلة ، أصبداء النخلاف حول سياسة « الرد المرن » في سنوات حكم كيندي ، وعلى الرغم من الفروق بين القوتين موضع البحث ، الا أن المشكلة الأساسية كانت واحدةً ، وهي احتياجات الردع · فلقد راودت الولايات المتحدة المخاوف. عينها من احتمال أن يؤدي الخلل الملحوظ في توازن القوى غير النووية ، والذي احتدم في عشر السنوات الماضية \_ يعنى احتمال تحقيق الاتحاد السوفيتي الكسب بأن تتشابك هي وأعداؤها في هذا المستوى ، وبذلك ترغم الناتو على قبول أحد شرين : فاما قبول الهزيمة ، أو يصبعد الصراع الى مستوى الحرب النووية عبر القارات ، وما يترتب عليه من تعريض الولايات المتحسدة للقسفف النووى • وآثر الرد الأمسريكي نشر قوات استعراضية بعيدة المدى بمكن أن تقارن بفرات الاتحاد السوفيتي وفي ديسمبر ١٩٧٩ ، اقترع الناتو على قبول هذا الرأى ٠

وكما حدث في حالة « الرد المين » فلقد أثار هذا المشروع الجديد (\*\*) مخاوف الأوربيين ، ولا ترجع المخاوف هذه المرة الى الفصل بين الأسلحة النووية وغير النسووية ، ولكن الخوف تركز على الأسلحة الاستعراضية طويلة المدى • فكما حدث في الحالة الأولى ، أوحى المشروع الأخير بتقسيم مسرح الحرب الى قسمين : أحدهما للولايات المتحدة ، والآخر لأوربا • وخشى الأوربيون أن يؤدى ذلك الى اضعاف الردع بالتشنكك في استعداد الولايات المتحدة لتركيز كل قواها للدفاع عن أوربا ، وعبر عن ذلك وزير الخارجية الفرنسي صراحسة بقوله : قران الاتجاه المعتمد على تصور التوازن الاستراتيجي الأوربي يجر في ذيله مقولة : « أن ما يترتب على الاتجاه المعتمد على شسمور التسوازن ذيله مقولة : « أن ما يترتب على الاتجاه المعتمد على شسمور التسوازن

Eurostragic balance.

**<sup>(\*)</sup>** | ·=

**<sup>(\*</sup>**)

decoupling.

الاستراتيجى الأوربى - ضمنا - هو وجسود توازن مستقل للقدرات النووية يخص المسرح الأوربى منفصلا عن عناصر الردع الأخرى ، ويؤدى ذلك الى حدوث حالة (\*) نحاول على وجه الدقة تفاديها · وبعبارة أخرى ، أن هذا الاجراء يتساوى هو والاعتراف بأن القوة الاستراتيجية المركزة للولايات المتحدة لاتفطى أوربا الغربية ، ·

ويمكن أن توصف السنوات التي أعقبت استبعاد مبدأ (\*\*) ١٩٦٤ بأنها تعارضت وأعداف الناتو ، فاذا تركنا جانبا التساؤل عن طريقة الرد على التهديد النووي السوفيتي للولايات المتخسدة ، سنري النزوغ المفاجىء للخلاف حول سلسلة كبيرة من المسكلات • فلقد احتلت المسائل الاقتصادية مكانا بجوار مسائل الأمن ، وتشاجر الشركاء في حلف الأطلسي حبول سياسات التجارة والنقد وتوازن المدفوعات ، ولمحت الولايات المتحدة في بعض المواضع الى اعتماد استمرار التأمين النووي الأمريكي الأورباعلى التنازلات الاقتصادية من قبل الأوربيين ، وتسببت الخلافات السياسية أيضا في تصــديع العلاقات • فلم تثر الحـرب الأمريكية في فيتنسام الا القليل من الحماسية ، وفرضت حرب الشرق الأوسط ربما خلافا أخطر ، اذ اكتشف شركاء الحلف أنههم يمثلون معسكرين متعارضين • فلقد دفع تخوف الأوربيين من انقطاع ما يحصلون عليه من بترول من الدول العربية في الخليج الفارسي الي اصدار بيانات متعاطفة مع العرب ، ورفضوا الى حد كبير مساعدة الولايات المتحدة على معاودة تأييد اسرائيل ، وتزويدها بما تحتاج اليه ، بينما القتال محتدم الأوار

وفى ١٩٨٠ ، اكتشفت الحلف مرة أخرى حدوث انقسسام فى صفوفه ، تركز هذه المرة على طريقسة الرد على احتجساز الشخصيات الدبلوماسية الأمريكية كرهائن بايران ، وأيضا حول الغزو السوفيتى لأفغانستان وآثرت الولايات المتحدة أن يتسم الرد فى الحالتين بالشدة وأعرب الأوربيون عن قلقهسم من التباعد عن حكومة طهسران وحكومة موسكو ويرجع الخلاف من ناحية مالى تضارب المصسالع الذى ابتلى به جميع أعضاء الحلف و اذ كانت المخاطرة الاقتصادية والمنافع الاقتصادية التي يجنيها الأوربيون من رفع التوتر مع الاتحاد السوفيني أعظم مما يعود على الأمريكان ، ومن ثم فانهم سيكونون الأكثر خسارة من

(\*)

decoupling .

(**\***\*)

تدهور العلاقات من هاتين البلدين وجاء أخطر تدهور داخل صفوف الحلف في السنوات التي أعقبت انتهارا الصراع على ومن أون و الحلف في السنوات التي أعقبت المتحدة والأوربين وانسا بين و ولتين من الدول الأوربية الأعضاء في المناتو: اليونان وتركيا حول نظام الحكم في جزيرة قبرص ما عجل بانسحاب اليونان من الاشتراك القعال في الناتو .

غير أنه رغم عدم حل المشكلات القديمة حلا قاطعاً ، وظهور مشكلات جمديدة ، الا أن الناتو ظل محتفظا خلال السبعينات نوعا بعظهره الأصلى • وبدا هذا الأمر غير متوقع تمساما في بداية « الستينات » ، ثم اتضح أن الأوضاع الراهنة داخل الحلف المستندة على الضمان الأمريكي النووي لم تعد محتملة ، وأن التغيير قد أصبح ضرورة لا مناص من اجرائها ، ولما كان العدوان السوفيتي قد بدا لهم البديل الأكيد ، لذا نظر الى « الرد المرن » والترسانات النووية القوية كضرورة للأمريكان في القام الأول وللفرنسيين في المقام الثاني ، ثم ثبت أن هذين الاجراءين لاضرورة لهما ، فلمإذا حيث هذا ؟ •

لقد ثار الجدل حول هل تعد المحلول المقترحة المسكلة قدرة السوفيت الهجومية التى طرحتها الولايات المتحدة أمام الماتو ولم توضيع موضيع التجربة معلى أكمل وجه في أغلب الظن ما كما كان أنصارها يأملون التجربة ما على أكمل وجه في أغلب الظن ما كما كان أنصارها يأملون الاتفاق الأوربي على سياسة الرد المرن من حيث المبدأ منار جدل الاتفاق الأوربي على سياسة الرد المرن من حيث المبدأ منار جدل التووية لحلااتو وحلف وارسو كانت أكثر تولزنا ١٩٦٧ مما كانت عليه النووية لحلااتو وحلف وارسو كانت أكثر تولزنا ١٩٦٧ مما كانت عليه والأوربيون الخربيون من المقوات الأكثر عددا ، واتما يرجع اللي تزايد وقة تقديرهم لأعداد القوات المبادية لهم • فكلما الزدادت الدقة ازداد تضاؤل الأعداد المقدرة • وظهر فيما بعد عند مراجعة ما حدث أن الغرب إبان الخمسينات كان يتعمد المبالغة في تقدير عدد قواته • وفي ١٩٦٧ ، الخمسينات كان يتعمد المبالغة في تقدير عدد قواته • وفي ١٩٦٧ ، اهتدى المدة لم تكن لصالحهم تماما ، وعلى أية حال ، لقد اتسم هذا القول بالدقة نوعا •

أما فيما يتعلق بالحل الأوربى المفضل ، يعنى انشاء قوات نووية قومية فقد كان باستطاعة الفرنسيين الزعم بأنهم استطاعوا وضع هذا الحل موضع التجربة عندما شرعوا في الترود بقوة نووية ضاربة • وفي

وتبانية عشر صاروخا متوسط المني وبالقاييس الأجريكية والسوفيتية ، وتبانية عشر صاروخا متوسط المني وبالقاييس الأجريكية والسوفيتية ، تعد هذه القوة هيئة المسأن ، وان كان بعقدور الفرنسيين المحاجاة والزعم بانها تبعا لماييرهم الردعيه تعد كافية ، والقوة الفرنسية رغم ما تحققة لها هذه الغواصات من حماية قد لا تكون متيقنة بصغة مطلقة من قدرتها على قدر من الغطار لملاقحاد المسوفيتي النا شن هجوها من الغوع اللي عرقه الأمريكان بأنه ضروري الحسوب كشرط للردع ، غير أنه لا يستبعد ان يحدث تدميرا كبيرا في حالة الالتجاء اليه ، فاذا لم يتسن لك الاجهاز عليه ، فلا أقل د من أن تمزق أحد ذراعي الدب ، كرد على الهجسوم السوفيتي ، ويرى الفرنسيون أن هذا القدر من التهديد مستصوب ،

وليس عند الألمان أسلحة نووية ، ولا حتى أية سيطرة على جزء من الترسانة النووية التى خطرت ببال ع م ل ف ، ووضعت تحت تصرف الرئيس الأمريكي ، ولعلهم لا يرغبون أن تمس أصابعهم فتيل تشغيل أية معدة نووية ، وربسا كان أقصى ما يتمنونه هو التيقن من هدم الاكتفاء باقصائهم الل دور المتفرجين في الحلف ، بلا رأى فيما يتقرر من سياسات، وقد لاحظ أحد دارسي سياسة الناتو أن كلمة « كونترول » في الانجليزية تعنى الاستحواذ المادى ، أما الكلمة الفرنسية المرادفة فتعل على التخطيط والسيطرة السياسية ، ولربما كان ما يريده الألمان حو المفهوم الثاني ، وليس الأول ، ولقد اعتمده مجلسا المتخطيط النووى للحلف ، والذي ظهر للوجود اثر مبادرة من الولايات المتحدة بعسد انتخل عن فكرة المشاركة ،

بيد أنه ليس من بين عنم التفسيرات المتعلقة باستمراد بقاء المائو في شكله الأصل ، أي تفسير حقبول ، اذا واهينما ما ساد من فرغ في بداية الستينات فلو بعت قوات الناتو صفقة الفضل عند الاتحاد السوفيتي أو أوربا الشرقية بعد انتهاء الستينات ، فأن الحكومة الأمريكية لم تشعر البتة بأي ميل حتى لوصفها بالصفقة ، أو ما هو آكثر من ذلك ، ولم يكن لدى الألمان أيضا أي شعور بالنقة في امكان نهوض الترسمانة النوبية الفرنسية مهما كانت قوتها م بحمايتهم ، فأذا سلمنا بعدم احتمال أن تخاطر نيويورك في سبيل انقاذ باريس ، فهل هناك ما بدفم الفرنسين لتعريض باريس للخطر لانقاذ هامبورج ؟ ، وأدى منطق النظرة الفرنسية في الردع الى ظهور ترسانة نووية ألمانية قوية ،

ويتقابل زعماه الحكومتين الأمريكية والسوفيتية بين الفيئة والاخرى ، وتوصلت الدولتان الى اتفاقات لا بأس بها ننحد من التسلح

النووي و كمعاهدة الحد من اجراه التجارب ١٩٦٢ ومعاهدة الحد من تفشى الأسلحة النووية ١٩٦٨ ، ومعاهدة التبادل الاستراتيجي للاسلحة المورد ١٩٧٨ و وتدفق سيل من المبادلات العلمية والثقافية و وفي أوربا ، توطدت مكانة ألمانيا بعد توقيع سلسلة من الاتفاقيات ١٩٦٩ ، وعندما عقد بهلنسكي مؤتمر الأمن أو التعاون في أوربا ١٩٧٥ ، انتهى الأمر بعقد معاهدة للسلام في أوربا تأخرت عن موعدها ثلاثين سنة و أذ كان المفروض أن توقع فور انتهاء الحرب العالمية الثانية و

ويتوقف أمن الدولة على أركان ثلاثة : أولا \_ قدراتها ونيات الآخرين ، ثانيا \_ قوتها العسكرية ، ثالثا \_ منجزاتها الدبلوماسية ، ويصح القول بأن الناتو ركزت على الركن الثاني أكثر من تركيزها على الركن الأول ، غير أن هذا التفسير لايعد كافيا تماما ، لأنه عكس الترتيب الصحيح للحقائق ، اذ يعتبر د الانفراج السياسي » (\*) وتحسن الملاقات السياسية بين الناتو وحلف وارسو ثمرة لاستقرار الأوضاع المالمية ، أكثر من كونه سببا من أسبابه ، فبعد أن شهم الألمان والأوربيون والأمريكان بالأمان ، لم يعد هناك حائل يحول دون معيهم للتوافق مع البلان الشيوعية ،

ولعل السملام قد ساد أوربا لأنه لم يجر في خلد السوفيت قط الاعتباء عليه ، وإن كان من غير المقدور معرفة نوايا السوفيت خيلال الحرب الباردة ما لم يوجد دليل دامغ على ذلك ، ومن الصحيح يقينا أن حسكومة السسوفيت قد انشغلت في السسنوات التالية مساشرة للحرب بعمليات تعمير بلادها ، واحكام قبضتها على أوربا الشرقية ، ومن الصحيم أيضًا أنه لو قدر حدوث غرو لأوربا الغربية ، فإن الكتلة السوقيتية كانت ستكتشف صعوبة ابتلاعها وهضمها وكمسا أنه بغير بعض الكوابع العسكرية ، سيصعب تخيل كيف كان السوفيت سيهتدون الى طريقة ما لفرض نفوذهم ، بل وسيطرتهم على دول الناتو ، أن هذه الناحية \_ بوحه خاص \_ من الملامح المألوفة في السياسة الدولية ، وتمثل الأسلوب الذي اعتادت القوى العظمى اتباعه ٠٠ ولعل من بين قواعد العلاقات الدولية كراهية البلدان الكبرى وجود أي فراغ في القوة ، ولا أعنى بذلك القول انه لم توجد ميول جدية عند السوفيت للغزو أو حتى للاستعباد السياسي الأوربا الغربية ، أو معاملتها نفس المساملة التي عوملت بها فنلندة ، وبعبارة أخسري ، فانه في حالة غيساب أي شسكل من أشكال الردع ، لن يستبعد ظهور مثل هذا الميل •

ومن المبررات الفائقة الدلالة التي تفسر لماذا حافظ حلف الأطلسي على سلامته رغم الاقتناع بعدم امكان حدوث ذلك ، ان بدائله بدت بعيدة تماما عن استهواء الأعضاء ، فلقد أيد الأوربيون سياسة تزويد قوى الحاف غير النووية ببعض اللوازم الجوهرية ، وان كانوا قد رفضوا تأييد سياسة الرد المرن ، ، واعترض الأمريكان على وجود قوى نووية قومية ، كمــا أن الابتعاد الأشبد صرامة عن الإشتراك في ترتيبات الحلف قد اتضح أنها أقل جدوي \* قلم يظهر عند الأوربيين أي ميسل للتحول من الكتلة الأمريكية الى الكتلة السوفيتية ، ولم يكن بمقدورهم توقع اتخاذ موقف مائع بين الكتلتين ، وتجنب الوقوع في برائن النفوذ السوفيتي ، ودون أن تتوافر لهم قوى عسكرية لها وزنها ، كان باستطاعتهم انشهاؤها ٠ فبوسم أية قوة عسكرية أوربية متعددة الجنسيات الحصول على ما يلزمها من مال رصيد مالي أكبر ومن تكنولوجية أعظم مما لدى الولايات المتحدة أو الاتّحاد السوفيتي ، غير أن مثل هذه القوة ، وبخاصة اذا راعينا أنَّها ستكون نووية ربما أثارت ذات المسكلة التي أثارها م٠ل٠م يعني مشكلة من يشعل الفتيل • فقد يؤدي استبعاد الولايات المتحدة الى تصعيب حل هذه المشكلة • ولابد من وجود دعامة ترتكز عليها هذه القوة الأوربيسة الكبرى ، ومن ثم سيتوجب أن يكون انشاؤها مسبوقا ببعض اجراءات الوحدة السياسية ، ولعلنا نذكر أنه منذ ١٩٤٥ كانت الوحدة الأوربية حلما وأملا يعاود الظهور من حين لآخر ، ونكنها لم تكن حقيقة واقعة ، فلقد و تشميط ، الأوربيون بالولايات المتحدة ، استنادا الى و مبررات سليمة وأيضا الى مبررات غير سليمة ، وفي أوقات الشبدة وأوقات الانفراج ، • وربما رجع ذلك الى عدم وجود بديل آخر يجتذبهم •

وهناك موقف هثيل لذلك في نظام تبادل العملة ، فلقد احتسل الدولار الصدارة ، مما دفع الولايات المتحدة لعقد مؤتمر بريتون وودز ١٩٤٤ ، عندما كانت تتأهب لانشاء قوتها النووية التي جاء الناتو في أعقابها ، وأدى نمو اقتصاديات البلدان الأخرى والضيق الاقتصادي الذي حل بأمريكا الى تزعزع قيمة الدولار بالنسبة للعملات الأخرى مما دعا الى التفكير في اسستحداث بديل للنظام النقدى ، وأثبتت جميع الحلول البديلة المكنة كصندوق النقد والعملة الأوربية الموحدة وجسود عيوب بصعب حلها ، ومن ثم ظل الدولار في صورته المتواضعة محورا للنظام النقدى باعتباره الدعامة الأساسية للاحتياطي الدولى ، وأكثر سبل التعامل شعبية في السوق الدولية .

ولابد من التأكيد مرة أخرى أن عدم وجدود بديل جذاب للنساتو لا يعد تفسيرا مقبولا لاستمرار بقائه ، فلم تنجح الحرب العالمية الثانية في اطفاء جذوة الرغبة في الاستقلال القومي في أوربا الغربية ولو اقتنعت عينه العول بأن سلامتها وتكاملها السياسي سيعتبدان على حلف الناتو لما كان من المستبعد أن يضحوا في سبيل ذلك بانشاء ترسانة نووية تضم جميع العول الأوربية ، أو انشاء عدة ترسانات نووية منفصلة ، أو انشاء عدة ترسانات نووية منفصلة ، أو انشاء قوة غير نووية للحلف ، ولكنهم لم يرتضوا ذلك ، فلماذا لم يتغير الوضع الراهن (م) في أوربا ؟ لايخفي أنه لا يوجد رد واحد لهذا السؤال ، وان كان هناك سبب أوحد ، وهو استمرار يقاء ترتيبات الردع المهدئية للناتو ضيد السوفيت التي اتبعت خلال الستينات والسبعينات ،

ولقد تحملت أزمتا برلين وكوبا على التوالى وزر تصلب الناتو ، فعندما حدثت هاتان الأزمتان ، تصاعد احساس أوربا الغربية بالخطر ، ولم يحل وجود القوة النووية الأمريكية دون تحدى السبوفيت للحلف في عقر داره ، أى في قلب أوروبا ، أو تحديهم لأمريكا عندما كانوا مرابطين على بعد مائة كيلو متر من سبواحل الولايات المتحبدة ، على أن تحدى السوفيت رد على أعقابه في الحالتين ، فظلت براين مدينة حرة وسسط مجال النفوذ السوفيتي ، وأزيلت الصواريخ متوسطة المدى المقامة في كوبا ، والتي كانت قادرة على حسل رؤوس نووية لضرب أهداف في الولايات المتحبدة ، وفي كلا الحالين ، هددت الولايات المتحبدة وراحة بالإلتجاء إلى القوة النووية،غير أن الازمتين تم حلهما لصالح الوضيم الراهن، بالإلتجاء إلى القوة النووية،غير أن الازمتين تم حلهما لصالح الوضيم الراهن، المجادئين أزمات مهائلة في خطورتهما ،

وتزودنا حتى سياسة ديجول الخارجية بما يؤيد الظن بان قدرة الناتو على الردع قد ظلت قوية ، وان كانت ـ في الحق ـ ناحية الردع النووي قد بدت ثانوية الاهمية في سياسته الخارجيـة ، التي جعلت الأولوية لتآكيد استقلال فرنسا ، وتعظيم نفوذها في العبالم · وكان باستطاعة ديجول اعتبار السياسة النووية مسألة نووية لأنه كان واثقا من قدرة الترتيبات النووية للحلف على ردع الاتحاد السوفيتي ، بالرغم من نزوعه للارتيباب في هذه الترتيبات كمبرر لانشاء برنامج فرنسي للتسلح النووي ، ولعل ما دفعه للانسحاب ـ شكليا ـ من الحلف هو ادراكه أنه سيظل ينعم بحماية هذه الترتيبات .

وبمقدار تصدى الناثو لقدرة الاتحاد السوفيتي على شن هجمات نووية على الولايات المتحدة ، أثبت الأوربيون والأمريكان أنهم أصابوا

(★)

- جِزئيا - كما أخطأوا جزئيا ، فقد أصابت الولايات المتحدة عندما طنبت أن الأسلحة النووية الخاضعة للأمريكان وحدهم تكفى ، ولكنها أخطأت عندما أصرت على الاعتقاد بضرورة القوات الدفاعية الأكثر تنوعا ، ولقد أصاب الأوربيون عندما اعتقدوا أن الأسلحة النووية وحسدها ستردع السوفيت ، ولكنهم أخطأوا عندما رأوا وضعها تحت وصاية الإوربين وتحت امرة الأمريكان أيضا ،

وقد أثبتت الأيام صحة هـذا الاعتقاد ، وان كانت هـذه المسألة تحتمل المجادلة ، لأن القدرة النووية غير العادية قد أجهضت أي اغراء بالهجوم الذي ربما شجع عليه عدم التيقن من رد الأمريكان عليه بالمثل ، فلم يكن الأوربيون واثقير من احتمال تعريض نيويورك للخطر في سببيل حماية باريس ، وان كان السوفيت لم يتمكنوا من التأكد من أنهم لن يفعلوا ذلك · لقد أدت الثورة النووية الى جعل «اللايقين» حجة للاحجام ، على حد قول المفكر الفرنسي ريمون آرون : عندما يعجز أي شخص عن قياس المعدل. الدقيق للقوة مسبقا من الناحية الزمنية سيحدث اغراء بالمخاطرة ، التي تتمتع بميزة عدم امكان التكهن بوقوعها \* والآن وبعد أن أصببح عدم الامكان المتكهن يجر في ذيله المصير المهلك لعشرات الملايين ، لذا اضطر أكثر الرعماء ولعا بالمقسامرة الى التريث ومراعاة الحذر قبل الاقدام على خطوة من هذا القبيل ، وكما بين أحد الباحثين في السياسة الأوربية في أعقاب الحرب: \* أن ما نرتب على ذلك هو أنه ريسبا افتقرت المذاهب المتعاقبة للدقة الذهنية ، التي رآها الخبراء ضرورية ، كما أن مستويات القوة والقدرة على استخدامها قد هبطت عادة عن المستوى الذي يخطبن لأى تصور ، غير أن الروس قد أثبتوا أنهم أكثر تبصرا وتدبرا في كشبههم لكوامن النقص في المخططات الحربية للحلف ، ويعنى تصبور السوفيه على هذا النحو انتصار المفهومية الدارجة (\*) على المنطق ، ولقد أشـــاد وزير الدفاع البريطاني السابق: دنيس هيلي الى أن ردع العدو يمكن أن يتحقق اذا كان احتمال النجاح ١٪ في حالة الرد عليه باستعمال الأسلحة النووية ، وان كان هذا الرأى قد لايقنع أى صديق، وتفسر ملحوظة الوزير جانبا كبيرا من تاريخ حلف الأطلسي .

ان هذا ينقلنا الى آخر تأثير للأسلحة النووية على الأحلاف فلما كانت الأسلحة النووية الأمريكية قد أفلحت في ردع الاتحاد السوفيتي ، فانها يسرت للمخطط الأصلى للناتو البقاء ، وأدى ذلك الى قمع النوازع القومية المألوفة للاستقلال في المجال النووى ، وربما لم تختلف العلاقات بين

جانبى الأطلسى ( بين دول أوربا الغربية وأمريكا ) فى كل المقومات اختلافا كبيرا عن الشكل الذى كانت ستتخذه لو أنه لم توجد أسلحة نووية ولا يستبعد فى مثل هذا الاحتمال أن تظل الولايات المتحدة والسوفيت يتمتمان بتفوقهما فى القوة على أية دولة أوربيا بمفردها ، وأن يستمر السوفيت فى اعتراضها على توحيد ألمانيا ، ولعلهم لن يرضوا عن أى اتحاد ألماني من أى لون سياسى أما الولايات المتحدة ، فانها لن تقبل آنئذ وجود المانيا خاضعة للسوفيت ، ويبدو لنا تجميع الصفوف من أجل الحرب الباردة ، عندما نتأمله الآن أمرا محتوما ، ولعل أوربا الغربية كانت مستبغى \_ يقينا \_ من وراء هذا الحشد الارتباط بالولايات المتحدة من أجل الأمن ، سواء تحقق ذلك عن طريق الترسانة النووية أو بدونها ، وبعبارة أخرى ، كان لا مناص من اعتماد الأوربيين عنى الولايات المتحدة لحمايتهم ، وبخاصة فى الحقبة الباكرة التاليسة للحرب ، وربما لم يتخذ اعتمادهم وبخاصة فى الحقبة الباكرة التاليسة للحرب ، وربما لم يتخذ اعتمادهم نفس الصورة ،

ويعرض النظام النقدى الدولى أيضا مثلا شبيها ذا دلالة . فغى نهاية الحرب العالمية الثانية ، تعرضت اقتصاديات البلدان الأوربية للخراب ولم يقتصر الأمر على تفوق الدولار • اذ كانت السياسة الاقتصلدية الأمريكية تتحكم فى السياسة الاقتصادية للدول الأوربية ، ولما استرد الأوربيون عافيتهم ، وانتعش اقتصادهم ، حصلوا على قدر من الاستقلال الاقتصادى ، وليس بن هذه الدول مكافى، من الناحية الاقتصلدية ، ولا وجود لبديل للدولار • واستمرت الولايات المتحدة أقوى بلد ينفرد والرأي في سياسة الاقتصاد الدول \* بيد أن الأوربيين واليابانيين قد أصبحوا ينعمون بقدر من النفوذ الاقتصادى ، وحدث تحول ملحوظ في التوازن والتأثير والمبادرة في العلاقة الاقتصادية بين أوربا وأمريكا ابان السنوات الثلاثين الماضية ، وفيما يتعلق بالأمن ، فلقد استطاعت الأسلحة النووية ترسيخ التوازن بين أوربا وأمريكا الذي كان مختللا ١٩٨٠ ، مثلما كان مختللا ١٩٨٠ ،

ويتساوى القول بأنه مازال مختلا مع القول بحدوث انقلاب فى الأوضاع على نحو عجيب ، اذ كان توزيع القوى النووية داخل الناتو عند انشائه نتيجة للضعف الأوربى ، وأصبح الآن نتيجة لهذا الضعف ، فنى البداية ، لم يكن بمقدور الأوربيين انشاء ترسانة نووية اعمتادا على انفسهم ، والآن لم تعد لديهم الرغبة فى ذلك ، بعد أن تفاقمت شدة الاحتياج للردع النووى ، وفى ١٩٤٩ ، نهضت الولايات المتحدة بمهمة التأمين ضد الهجمات النووية ، لأن أوربا كانت ضعيفة ، أما الآن فقد أصبح الأوربيون ضعفاء لاعتمادهم على التأمين النووى لأمريكا ،

## المراجسيع

- C. D. Black and G. Duffy eds., International Arms Control Issues and Agreements (1985).
- E. Pottome, The Balance of Terror: Nuclear Weapons and the Illusion of Security (1945-1985). 1986.
- G. Brewer and M. Shubik, The War Game: A Critique of Military Problem Solving 1979.
- L. T. Caldwell and W. Diebold Jr. Soviet American Relation in the 1980's: Superpower Politics and East-West Trade 1980.
- A. W. Deporte, Europe between the Superpowers: The Enduring Balance (1979).
- D. Holloway, The Soviet Union and the Arms Race (1985).
- W. W. Kulski, DeGaule and the world: The Foreign Policy of the French Republic (1968).
- M. Mandelbaum. The Nuclear Future, 1983.
- L. Martin ed Strategic Thought in the Nuclear Age 1979.
- S. E. Miller, Strategy and Nuclear Deferrence (1984).

## اقبرا في هله السلسلة

برتراند رسل

ى - رادرنسكايا

احلام الاعلام وقصنص اخرى الالكترونيات والحياة الحديثة نقطة مقسابل نقطة الجغرافيا في مائة عام الثقافة والجتمع تاريخ العلم والتكنولوجيا ( ٢ ج ) الأرض الغامضة الرواية الانجليزية الرشد الى فن السرح آلهة مصر الانسبان المصرى على الشباشة القاهرة مديئة ألف ليلة وليلة الهوية القومية في السينما العربية مجموعات النقسود الوسيقى ـ تعبير نفسى ـ ومنطق عصر الرواية ـ مقال في النوع الأدبي دیلان توماس الانسان ذلك الانسان الفريد الرواية الحديثة المسرح المصرى المعأصر على محمود طبه القوة النفسية للأهرام فن الترجية تولسستوي سيستنابال رسائل وأحاديث من المنفى الجزء والكل ( محساورات في مضسمار فيرنر هير نبرج الفيزياء اللرية )

التراث الغامض ماركس والمازكسيون

فن الأدب الروائي عند تولستوي

أدب الأطفال

احمد حسن الزيات

اعلام العرب في الكيمياء

سدنی هوگ

الدس مكسل ت ۰ و ۰ فریمان رايمواند وليامز ر ۰ ج ۰ فوریس لیستودیل رای · والتر ألن لويس فاوجاس · فرانسوا دوماس د. قدری حفنی وآخرون أولج فولكف هاشم النحاس ديفيد وليام ماكدوال غزيز الشوان در محسن جاسم الموسوى اشراف س٠ يي٠ کوکس عون لريس بول ويست د عبد المعطى شعراوي أتسور المسيداوي بيل شول أدنيوت . د ۰ میفاد خلومی رالف ئي ماتلو فيكتور بروهبير فيكتور هوجو

ف و ع و ادنیکوف هادي نعبان الهيتي د٠ نعمة رحيم العزاوي د- فاضل أحبد الطائي

فرنسیس فرچون فدره المسرح مترى باربوس الجحيسم السيد عليوة صنع القسراد السياسي جاكوب برونوفسكى التطور العضاري للانسان د٠ روجر ستروجان عل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال ؟ کاتی ثیر تربية اللواجن ا - سینسر الموتى وعالمهم في مصر القديمة د٠ ناعوم بيتروفيتش النحل والطب سبع معادلا فاصلة في العصور الوسطى جوزيف داهبوس سياسسة الولايات المتحلة الأمريكية اذاء د. لينوار تشامبرزرايت مصر ۱۸۳۰ ــ ۱۹۹۶ **د٠ جون شندلر** كيف تعيش ه٣٦٠ يوما في السنة بير البر الصسيحافة اثر الكوميسديا الالهيسة للنانتي في الفسن الدكتور غبريال وهبه الأدب الروسي قبسل الثسورة البلشسيفية د٠ رمسيس غوض ويعدها ٠٠ محمد نعمان جلال حركة عدم الانحياز في عالم متغير قرانکلین ل ۰ باومر الفكر الأوروبي الحديث (٤ ج) الفن التشكيلي المساصر في الوطن العربي شركت الربيعي 1940 - 19440 ه محيى الدين احمد حسين التنشئة الأسرية والأبناء الصغاد تالیف : ج · ج · دادلی اندرو نظريات الغيلم ألكبرى جوزيف كرنراد مختارات من الأدب القصمي الحياة في الكون كيف نشأت واين توجد وطائفة من العلماء الأمريكين رء محيد أسعد عبد الرؤوف حرب الفضاء د٠ المبيد عليــو١ ادارة الصراعات اللولية د • مصطفی خنانی الميكروكمييسوتر صبرى الغضسل مختارات من الأسب الياباني جابرييل باير تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة انطونی دی کرسینی اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة وكينيث هينوج درایت سرین كتابة السناريو للسينما زاف بلسكى ف س الزمن وقياسسه ابراهيم القرضارى اجهزة تكييف الهبواء

الخدمة الاجتماعية والانفساط الاجتماعي بيتر ردائ سبعة مؤرخين في العصور الوسطى جوزيف دا التجربة اليونانية مراكز الصناعة في مصر الاسلامية دا عاصم العلم والطلاب والمدارس

الشارع المصرى والفكر حوار حول التنمية الاقتصادية تبسيط الكيمياء العادات والتقاليد المصرية التلوق السينمائي التخطيط السياحي التخطيط السياحي البذور الكونية

دراما الشاشة ( ٢ ج )
الهيروين والايدز
صور افريقية
نجيب محفوظ على الشاشة
الكمبيوتر في مجالات الحياة
الكعبرات حقائق اجتماعية ونفسية
وظائف الأعضاء من الألف الى الياء
الهندسة الوراثية

كتب غيرت الفكر الانساني الفاسيفة وقضايا العصر ( ٣ ج )

الفكر التاريخي عند الاغريق قضايا وملامح الفن التشكيلي التغذية في البلدان النامية بداية بلا نهاية الحرف والصناعات في مصر الاسلامية للكسسون حوار حول النظامين الرئيسيين

بیتر ردائ
جوزیف داهموس
من م بورا
د عاصم محمد رزق
ررنالد د سمبسون
و نورمان د اندرسون
د انور عبد المك

و الت روستو

فرد • س • هیس جون بورکهارت الان کاسبیار سامی عبد المعطی فرید هـویل شاندرا ویکراما ماسینیح حسین حلمی المهندس دورکاس ماکلینتوك دورکاس ماکلینتوك هاشـم النعـاس

د٠ محمود سرئ طه

ببتس لسورى

بوریس فیدروفیتش سیرجیف ریلیسام بینسر دیفید الدرتون احمد محمد الشنوانی جمعها : جون ر ، بورر ومیلتون جولدینجر ارنولد توینبی د صالح رضا م ۱۹۰۰ کنج و آخرون جورج جاموف

د٠ السيد طه أبو سديره جاليليو جاليليه

اربك موريس ، الان هــو سسيريل الدريد آرثر كيسللر توماس أ ماريس مجموعة من الباحثين روى أرمز ناجاي متشيو بول ماریسون ميكائيل البي ، جيمس لفلوك فيكتور مورجان اعداد محمد كمال اسماعيل القردوس الطوسي بيرتون بورتر جاك كرابس جونيور محمد فؤاد ، كوبريلى بول كونر اختيار واعداد صبرى الفضل تونی بار نادين جورديس وأخرون موريس بيربراير آدامز فيليب أحمد الشسنواني جو ناثان ريلي سميث ريتشارد شاخت ريجمونت هبنر الفريد - ج - بتلو اعداد ۱۰ د فيليب عطية ادوارد مری هربرت شيلر الحاج يونس المصرى ستيفن أوزمنت نفتالي لويس اعداد : مونی براج بيتر نيكوللن

الارهــاب اخنساتون القبيلة الثالثة عشرة التسوافق النفسي الدليل البيليوجرافي لغة الصــورة الثورة الاصلاحية في اليابان المالم الثالث غدا الانقراض الكبير تاريخ النقسود التحليل والتوزيع الأوركسترالي الشساهنامة (٢ ج) الحياة الكريمة (2 ج) كتابة التاريخ في مصر ق 190 قيام الدولة العثمانية المثمانيون في أوريا مختارات من الآداب الآسيوية التمثيل للسينما والتليفزيون سقوط الطر صسناع الخلود دليل تنظيم المتاحف كتب غيرت الفكر الانساني ( ٣ ج ) الحملة الصليبية الأولى رواد الفلسفة الحديثة جماليات فن الاخراج الكنائس القبطية (٢ ج) ترانيم زرادشت النقد السينهائي الأمريكي الاتصال والهيمنة الثقافية رحلات فارتيما التاريخ من شتي جوانيه ٣ حـ مصر الرومانية السينما العربية السسيتما الخيالية

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٤/١٨٩٦ ISBN - 977 - 01 - 3664 - 5

صورة الغلاف تمثل تشامبرلين رئيس وزارة انجلترا عند استقباله لزعماء المانيا النازية وتصوره أنه قد نجح في تحقيق السلام وإبعاد شبح الحرب التي اشتعلت بعد شهور قليلة من تاريخ هذه الصورة.

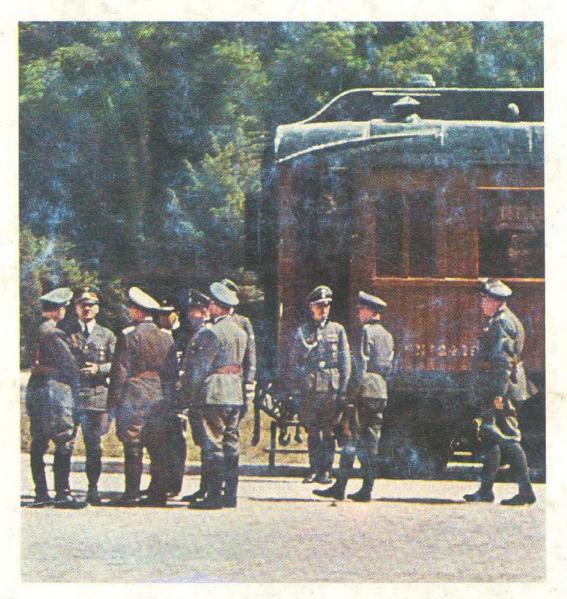

صورة ظهر الغلاف تمثل القطار الشهير الذي وقعت فيه ألمانيا والحلفاء على معاهدة فرساي. وقد أصر هتلر عندما احتل باريس على توقيع فرنسا على استسلامها في نفس هذا القطار.

هذا هو الجزء الثالث من كتاب التاريخ من شتى جوانبه ومن الموضوعات التى يتناولها المواجهة السلطوية والدبلوماسية في القرن العشرين

كيف ظهر تالية شخصية ستالين

الناتو .. التحالف.. النووي

اضطرابات عمال بتروجراد في الحرب العالمية الأولى